



المنابقان المنابقة

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



المان من العالية

السَّيِّد عَبِد المحيِّينْ دسِينْ غيب



جميع الحقوق مُحفوظة الطبعُــة الأولـــة 1818هـ ــ 1991م



المركز الرئيسي: بيروت ـ كورنيش المزرعة ـ الحسن سنتر هاتف ٨١٦٦٢٧ ص.ب. ١٤/٥٦٨٠ فرع حارة حريك. مفرق الحلباوي.

# بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين ، الغالب لمقال الواصفين ، الظاهر لعجائب تدبيره للناظرين ، الباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ، وأشرف السفراء المقربين ، حبيب إله العالمين ، أبي القاسم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ، الذين أذهب الله عنهم الرجس ، وطهرهم تطهيراً ، سيا على إمام العصر ، عجّل الله تعالى فرجه ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ، إلى يوم الدين ، ﴿ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾(١) .

### الشكر على نعمة الحياة ، ومعرفة معاني شهر رمضان المبارك :

الشكر لله الذي وهبنا نعمة الحياة ، هذه النعمة التي يجب إدراك معناها ، والغوص في أعماقها ، فهي تتجسّد في عمر الإنسان ، لذلك علينا أن نستغلَّ هذا العمر ، بأحسن طريقة ممكنة ، لأنه عندما ينتهي العمر ، تنتهي معه صفحات حياتنا ، وعندما تنحبس الأنفاس في الصدور ، لا تعود للتوبة أي دور في محو المعاصي ، ولا للثواب أي قدرة على الإزدياد .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ١٨٣ .

صدق من قال بأنَّ كلُّ نفس نتنفسه هو جوهرة تأخذ طريقها في الصعود نحو الساء .

إن عملية التنفس هي نعمة كبيرة ، تحتوي قيماً ومعاني سامية ، لا يعرف الإنسان كنهها في حياته . ولكن بعد الموت يتوضّح كل شيء . إذ تبين لنا ظلمة القبر تلك المعاني السامية التي لم نعرف استغلالها بشكل إيجابي ، لنستفيد منها في حياتنا . عندها نقول : يا إلهي ! الآن عرفت معنى الحياة ، وأهمية عمر الإنسان في هذه الحياة ، الآن عرفت ، أرجعني يا إلهي إلى الدنيا كي أستفيد من عمري كما يجب ، كي أُوجّه ساعات حياتي خير اتجاه ﴿ ربّ ارجعون لعلي أعمل صالحاً ﴾ (١) . ولكن يقال له : كيلا ، لقد انتهى الأمر ، لا يحق لأي إنسان أنْ يعيش أكثر من مرة واحدة ، هل كان لأحد غيرك عمرين كي يكون لك أنت أيضاً عمرين ؟ انتهى عمرك بالموت ! فها زرعته في حياتك ، تجده الآن هنا في عاتك .

علينا إذن أَنْ نعرف نعمة العمر . جاء شهر رمضان ليدخل ثانية في مسار عمرنا ، تذكروا الذين كانوا معنا في السنة الماضية ، وأصبحوا الآن تحت التراب ، إنَّ من هو أصغر منا سناً ، جاء أجله ومات ، فنحن الذين أطال الله تعالى بعمرنا ، لنتنعَم ثانية ببركة شهر رمضان . كم مرة يجب أن نشكر الله ونحمده ، قائلين : الحمد لله رب العالمين !؟

كنت أريد من كلامي هذا أنْ أحملكم على الشكر ، فاشكروا الله على نعمة الحياة ، هذه النعمة التي جاءتكم بشهر رمضان مرة ثانية ، وأدخلت البركة إلى بيوتكم ، فادعوا لموتاكم ، لأنه قد نوّه بمسألة الدعاء للأموات في هذا الشهر الفضيل ، هذا الشهر الذي ينتظر فيه الميت أكثر من أي وقت آخر ، الدعاء له ، وتوزيع الخيرات عن روحه .

 <sup>(</sup>١) ﴿ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون \* لعلي أعمل صالحاً فيها تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ﴾ سورة المؤمنون : الآية ٩٩ ـ ١٠٠ ـ

### أفضل الأذكار هو الصلاة:

علينا أَنْ نكثر في هذا الشهر المبارك من الصلاة على محمد ، وآل محمد ، في أيامه ولياليه ، وبالأخصّ في ليلة الجمعة ونهاره ، بحيث يصل عدد الصلوات إلى ألف مرة في كل جلسة ذكر ، ونصلي أيضاً على محمد ، وآل محمد ، وتعجيل فرجهم مئة مرة بعد صلاة العصر . ولا شك في أنّه أفضل الأذكار التي وردت حول ليلة الجمعة ونهاره ، وهي الصلاة على محمد وآله . وهذه الرواية كافية كي تؤكد لنا ذلك :

يقول شيخ الطائفة رئيس المحدثين ( الشيخ الصدوق)(١) عليه الرحمة في كتاب ( الأمالي ) عن سند متصل : بأنّه في عصر يوم الخميس ، تببط على الأرض مجموعة من الملائكة ، في يد كل منها دفتر فضي ، من فضة الجنة ، وقلم ذهبي من ذهب الجنة ، تقوم بتسجيل الصلاة على محمد ، وآله ، لتعود وتصعد إلى السهاء عصر يوم الجمعة . اللهم صلّ على محمد ، وآل محمد .

# تفسير سورة الحجرات مناسب جداً:

﴿ شهرُ رمضانَ الَّذي أُنْزِلَ فيه القُرآن ﴾ (٢): بما أَنَّ هذا الشهر هو شهر القرآن ، فإني سأتحدث عن القرآن ، لقد طلب منى تفسير سور عدة منها (سورة الحجرات) المباركة ، من أجل أَنْ يستفيد الجميع من معاني تلك السورة ، وليصل إلى آذان الكل المعاني القرآنية والوحي الإلهي .

الـوحي الإلهي اليـوم منحصر بـالقـرآن المحمـدي (صـلى الله عليـه وآله)، قبل أن أبدأ بهذه السورة المباركـة، أريد في هـذا اليوم، الـذي هو أول يوم في شهر رمضان المبارك، أَنْ أُذكركم بما قـاله خـاتم الأنبياء محمـد

<sup>(</sup>١) أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بـ ( الصدوق ) ( ت ٣٨١ هـ ) وكتابه الأمالي مطبوع .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ١٨٥ .

المصطفى (صلى الله عليه وآله) في خطبة آخر جمعة من شهر شعبان ، أريد أَنْ أُذكركم بشكل مفهرس غير مطول ، عما قاله (صلى الله عليه وآله) وبعدها نبدأ بالسورة المباركة .

#### أهمية وبركة شهر رمضان :

يقول (إبن بابويه) بسند متصل في كتاب (الامالي): «أيُّها الناس قد أقبل إليكم شهر الله بالرحمة والمغفرة والبركة »، أيّها الناس إفرحوا في هذا الشهر، لقد أطلّ شهر الله، لقد أطلّ برحمته، ومغفرته، وبركته.

البركة تعني أَنْ تزيد الفوائد أضعافاً مضاعفة . يا أيها الناس أي بركة أكبر وأعمق من بركة شهر رمضان المبارك ! أيها الصائم في شهر رمضان المبارك ، النَفس الذي تتنفسه فيه أجر وثواب . « أنفاسكم فيه تسبيح » وكذلك النوم الذي هو بمثابة عبادة في هذا الشهر المبارك « ونومكم فيه عبادة » إنَّ قراءة آية واحدة من القرآن الكريم ، في شهر رمضان ، تعادل ختم قرآن بكاملة في الأشهر الأخرى ، كما أَنَّ أداء ركعتي صلاة واجبة في شهر رمضان ، يزيد أجرها وثوابها سبعين مرة عن الأشهر الأخرى .

## منع أعضاء الجسم من ارتكاب المحرمات :

يجب على كل إنسان أَنْ يجاول تقوية الجوانب المعنوية والروحية في ذاته ، والتغلب على الجوانب المادية والحيوانية ، ليتجنب الوقوع في المعاصي ، فعلى المؤمن إذن أَنْ يتغلّب على نفسه ، فيضبط مثلًا لسانه ، ليغلق باب جهنم عن نفسه ، لأنَّ اللسان هو أساس كل معصية ، إنّه باب جهنم ، فبضبط اللسان يتم التغلب على الغيبة ، والنميمة ، والفتنة ، ونقل الكلام من لسان هذا الشخص إلى ذاك .

والأعين التي كانت مشدودة نحو باب جهنم ، لقد تمّ إغلاقها أمام أية معصية ، لأن الصائم لا يمكن أنْ يخون عينيه ، وينظر إلى مناظر محرمة ، حتى ولو كان ينظر إليهما قبل شهر رمضان .

كما أَنَّ الآذان التي كانت مشدودة نحو باب جهنم ، لقد سُدَّت أيضاً أَمـام المعاصي ، منـذ اليوم الأوّل من شهـر رمضان ، والأرجـل التي كانت والعياذ بالله تطأ الأماكن المحرمة ، عرفت طريقها نحو الصراط(١) .

إذن لو أردنا أن نتحدث عن بركة هذا الشهر للاحظنا بأنها كثيرة وكثيرة جداً ، يكفي أن تعرفوا بأن زين العابدين (عليه السلام) قال : « السلام عليك يا عيد الأولياء » فشهر رمضان إذن هو عيد العقلاء ، بينها عيد ( نوروز ) هو عيد الصبية والأطفال . إن عيد عبدة الشهوات ، وعبدة البطون ، هو اليوم الذي يشعرون فيه بأن حاجاتهم الحيوانية قد أشبعت واكتملت بالأكل ، والشرب ، وسائر الملذات المادية ، التي يقدسونها . إن عيد العقلاء هو اليوم الذي يشعر فيه الإنسان بأن روحه تسمو وترتفع عبد العقلاء هو اليوم الذي يشعر فيه الإنسان بأن روحه تسمو وترتفع بالروحانية ، وليس بملء البطن بالمآكل الشهية ، وبلوغ الملذات التي تسيطر على المرء ، وتنزع منه إنسانيته ، وتجعله كبقرة تسعى دائماً إلى الأكل ، والإجترار ، وكسب اللذة منها ، وتكون هي السباقة في ذلك . تقتصر أهمية الأكل ، والشرب ، والنوم ، على تأمين الحاجة الضرورية . فنحن نأكل ، ونشرب ، وننام ، لكي نعيش ، وليس العكس !

### اليقظة ومعرفة الذات:

عندما يأتي شهر رمضان تكون قد ابتعدت بما فيه الكفاية عن الروحانيات ، ونسيت محاسبة النفس ، فيأتي الشهر الكريم ، وتلتقي ثانية مع الذات متسائلاً : من أنت ؟ إذ إنَّ شهر الصيام هو لمعرفة الذات والروح ، وليس الجسد واللحم ، والدم ، فتلك العناصر هي المادة ، وواقعك وذاتك يختلفان عنها في الجوهر . من العرش الأعلى يصلك نداء الحق ، هذا النداء الذي يدعو للمكاشفة ، في شهر رمضان عليك أنْ تضعف الجانب الحيواني فيك ، وتهمل الأكل ، والنوم ، والشهوات ، والثرثرة ، وغير ذلك ، وتغلق على نفسك باب الغريزة ، وتقوي بالمقابل

<sup>(</sup>١) الصراط: الطريق المستقيم.

الروح ، وتتجلى بفكر يقظ مستنير ، إلى أنّ تلفظ بكامل الإيمان والمعرفة : أشهد أنْ لا إله إلا الله ، فتصل إلى مرتبة اليقين ، مرتبة العلم والتوحيد ، إذ متى يكتسب الإنسان روحاً إنسانية ؟ يكتسبها بتقوية الجوانب الروحية في النفس ، ودحر الجوانب الحيوانية فيه .

# التخمة تناقض الروحانية :

يقول الإمام الصادق (عليه السلام) نقلًا على ما جاء في (فروع الكافي): أسوأ الحالات إلى الله عندما يكون الإنسان ممتلىء البطن، لأنه بذلك يبتعد عن الروحانية، ويصبح كالحيوان تماماً، لأن الإنسان الذي يعيش ليأكل يصعب التفريق بينه وبين الحيوان ﴿ إِنّما يأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم ﴾ (١) لنأتي مجدداً إلى الحديث عن شهر رمضان المبارك، وعن بركاته التي لا تعد ولا تحصى . يجب عليك أيها المسلم أن تسجد، وتحمد ربك، وتشكره، على إبقائه إياك حياً، لتعيش مرة ثانية حلاوة شهر رمضان، وتتنعم بنعائه الكثيرة، وتفرح في أيامه ولياليه، لأنه عيد الله، عيد أوليائه . إن الله يجزيكم في هذا الشهر المبارك على كل شيء تفعلونه، على صيامكم، على القيام في وقت السّحور، على صلاتكم، على قراءتكم القرآن، على أنفاسكم، على تذكيراتكم، على الخيرات التي عمل خير تقومون به .

### صلة الرحم والرحمة الإلهية :

من أهم الأعمال التي يجب أَنْ نقوم بهـا في هـذا الشهـر الفضيـل ، وبناءً على توصيات الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) «صلوا أرحامكم حتى يصل الله رحمته إليكم » ، هي مسألة صلة الأرحام ، فإذا كنا نريد من الله الخير والبركة ، علينا أَنْ لا ننسى صلة الـرَّحم والوقـوف على أوضـاع

 <sup>(</sup>١) ﴿ إِنَّ الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ، والذين كفروا
 يتمتعون ويأكلون كها تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ﴾ سورة محمد : الآية ١٢ .

الأهل والأقرباء. فإذا كان أحدهم فقيراً علينا أنْ نخفف عنه في هذا الشهر الفضيل ، علينا أنْ نقيم على شرفه المآدب . من هم الأشخاص الذين نرتبط معهم بصلة الرحم ؟ الأب ، والأم ، وكل من يتصل بها ، ويسرجع إليها ، من أخ ، وأخت ، وأولاد الأخ ، وأولاد الأخت حتى الأعهام ، والأخوال ، والعهات ، والخالات ، إن صلة الرحم واجبة مع هؤلاء الأشخاص ، وبالأخص في شهر رمضان المبارك ، نقوم بصلة الرحم كي ينعم علينا الله برحمته وبركته .

# الفساد وأثره على الترابط العائلي :

نلاحظ في بعض الدول الكبيرة بأنَّ تمدهور القيم والعلاقات الإجتهاعية فيها، أدت إلى التَّفت العائلي، وإلغاء كلمة «الرَّحم»، بحيث لم يعمد يعرف من همو الأب ومن هي الأم، ومن هم الأخوة، والأخوات والعهات، والخالات، و . . . وكل ذلك كان نتيجة طبيعية لحرية الزنا، وعمارسة الأعهال اللا أخلاقية والغير شرعية . لقد كتبت إحدى المجلات منذ عدة سنوات، بأنَّه يولد سنوياً في (لندن) ( ٥٠ ألف) ولد حرام، ٥٠ ألف ولد مجهولي الهوية، يتم تحويلهم إلى الدولة . هذا الكلام يرجع إلى أكثر من عشرين سنة، فكيف هي الحال اليوم؟ إنَّ هؤلاء يرجع إلى أكثر من عشرين سنة، فكيف هي الحال اليوم؟ إنَّ هؤلاء ( البناديق) يصبحون فيها بعد رؤساء يتحكمون بمصير الشعوب!!

لقد نقل لي أحد الأصدقاء أنه في بلاد الغرب يوصي بعض الأغنياء على أَنْ تنتقل أمواله من بعده إلى كلابه ، تعجبت كثيراً من هذا الكلام ، وقلت له : ألا يملك هؤلاء الأشخاص أولاداً ؟ قال : بلى ، ولكنهم لا يعتبرون أولادهم جزءً منهم . إنَّ ساع كلام من هذا النوع يجعلنا نقدر تعاليم الإسلام ، ونتمسك بها أكثر وأكثر . إنَّ الأقرباء والأرحام هم جزءً لا يتجزأ مناً . إنَّ صلة الرحم يضمن لنا دنيانا وآخرتنا .

### قيمة الإنسان في الغرب:

إنَّ التطور العلمي والتقني الـذي تـوصـل إليـه الغـرب ظـلُّ يخـدم

النواحي المادية ، دون أَنْ يؤثر ولو بقليل ، في تطوير النواحي المعنوية ، فالغرب يعمل فقط من أجل تطوير المادة ، ويبقى بعيداً كل البعد عن معرفة المعنى الحقيقي للحياة .

نقل لى أحد الأصدقاء بأنَّه كان طريح الفراش في إحدى المستشفيات في (لندن) نتيجة مرض ألمَّ به ، وكان يقاسمه الغرفة مريض آخر إنكليزي الجنسية . يقول الصديق بأنَّ أحداً لم يزره خلال فترة وجوده في المستشفى ، وهذا شيء طبيعي لأيُّه إيراني وغريب في انكلترا ، ولكن زميله ، والذي هو من مواطني (لندن) بقي أيضاً وحيداً لم يسأل عنه أحد سوى شابين دخــلا الغرفة في أحد الأيام ، وفحصا نبضه ، وتكلما معه قليلًا ، ثم خرجا . وعند موته أخذت إدارة المستشفى جنازته ، ولم أعرف ماذا فعلوا به ، عندها سألت الممرضة مستفسراً عن ذلك ، وفيها إذا كان عنده أولاد أم لا ؟ قالت : بأنَّ الشابين اللذين جاءا لزيارته هما ولداه ، سألتها عن سبب عدم مجيئها لأخذ جثة والدهما ، قالت : بأنَّ الشابين عندما جاءا لزيارة والدهما سألا الطبيب فيم إذا كان والـدهما سيشفى أم لا ؟ قـال الطبيب : بأنَّ لا أمل في شفائه وأنَّه سيموت حتماً ، عندها باعوا جثة والـدهما إلى المستشفى من أجل التشريح بقيمة قدرها « ١٠٠ \$ » وذهبا . فإياكم ثم إياكم أيها المسلمون أن تنجروا وراء الماديات وتنغرّوا بمظاهرها! إنَّ المادة لا تدوم ، وإنَّ الحالة الروحانية التي يتوصل إليها الإنسان لتسمو بروحه عاليـة نحو السماء هي التي تمنحه إنسانيته ، وإلا ابتعمد عن دينه ، ووقع في المعصية ، وكان مصيره الهلاك .

إذن من أهم أهداف شهر رمضان المبارك هي صلة الأرحام ، ابتداءً من الوالدين نزولاً إلى كل من ارتبط بنا نسبياً ، أو كان قريباً لنا في الدين .

وبعد صلة الرحم اسمعوا أيها المسلمين ما قاله نبيكم (صلى الله عليه وآله):

## أهمية الصدقة والإطعام في هذا الشهر المبارك :

« تصدقوا على فقرائكم » : إنَّ دفع الصدقة في هذا الشهر الفضيل ، له انعكاسات إيجابية تؤثر على حياة الإنسان في دنياه وآخرته إلى حد القول : « من فطر مؤمناً صائماً ، كان له بذلك عتق رقبة ، ومغفرة لما مضى من ذنوبه » . وعليك أنْ تعرف جيداً بأنَّ الإفطار والإطعام هو أنْ تفطر صائماً وتشبعه . فالإطعام إذن يختلف عن تلك الألاعيب التي نجدها أمام المساجد ، والأماكن الأخرى عندما يأتي شخص يحمل بيده علبة تمر ثم يوزعها بين الناس ، فيأخذ كل شخص تمرة واحدة ، ويقرأ سورة الفاتحة ، وكأنها تجارة ، تبيع حبة تمر لتشتري مقابلها سورة الفاتحة ! يجب أنْ نعرف كيف نوزع الخيرات على موتانا . إنَّ هذه الخيرات يجب أنْ تنفق في سبيل كيف نوزع الخيرات على موتانا . إنَّ هذه الخيرات يجب أنْ تنفق في سبيل الله ، وليس بتقديم حبة تمر ، أو قطعة حلوى إلى صفوف المصلين في المساجد .

### دفع الصدقة بقدر الإستطاعة المادية:

قالوا لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو على المنبر: يا رسول الله ليس بمقدورنا إفطار الصائمين، أي ليس لدينا المال الكافي لإطعام أحد غيرنا، قال (صلى الله عليه وآله): «اتقوا النار ولو بتمرة!» فيا أيها المؤمن، ويا أيها المسلم، أنت لا تملك القدر الكافي من المال، كي تفطر صائعاً، ولكنك تملك بضع حبات من التمر، فكل أنت حبة واعطِ الأخرى لصائم غيرك. إذَنْ الإكتفاء بحبة كإطعام للصائم، أو إفطار له، هو للشخص الذي لا يملك غيرها، وليس للشخص الذي يملك الكثير الكثير ويريد أنْ يتصدق ويدفع الخيرات بتوزيع التمر. هذه النقطة تطرّق اليها الشيخ (شوشتري) أيضاً وهو في (النجف)، فكان دائعاً ينتقد الناس من على المنبر على مواقفهم تلك، وقيامهم بتوزيع الحلوى في المساجد والأماكن المقدسة.

إنَّ إشباع الجائع ، وإكساء العريان ، ودفع ديون الأخـرين ، وأداء

الواجبات نيابة عن الأموات، والتصدق على الفقراء، الصدقة بالمعنى الأعم، أي كل عمل خير نقوم به مثلاً ، يكن أن يتوجب عليك دفع صدقة قدرها ( ١٠٠٠٠ تومان ) فعليك أنْ تدفيع المبلغ كاملاً ، أو تكون الصدقة في أنْ تمهل أخياك في الدّيْن البذي استدان منيك ( ١٠٠٠٠ تومان ) ، ولا يستطيع أنْ يفي دينه لك ، إذ يقول القرآن الكريم ﴿ فنظرة إلى ميسرة ﴾ (١) ، فأمهله أولاً دون أن تشكوه ، لأنك تعرف أنّه عاجز عن تسديد ديونه ﴿ وأنْ تَعفُوا أقرَبُ للتقوى ﴾ (٢) إعتبر المبلغ خيرات توزعها عن روح أبيك ، إنّ أباك الذي استفدت من ملايينه ، لا يستحق منك صدقة قدرها ( ١٠٠٠٠ تومان ) ؟ ويمكن أنْ تكون الصّدقة على شكل مساعدة الأخرين في تسديد ديونهم .

إنَّ هذه الأعمال التي تأتي في الظاهر على شكل مدرسة ، أو بناء جامع ، أو مساعدة فقير ، أو صلة رحم ، أو إفطار ، هي في جوهرها وحقيقتها تصب في مصلحتك أنت ، هي التي تشق لك طريق الصعود إلى السماء ، وتفتح لك أبواب الجنّة . إنَّ البخيل ، والله ، لا يضر إلا نفسه ، فهو لا يعرف الجنة بل على العكس من ذلك ، يفتح لنفسه من خلال أعماله أبواب النار واسعة . إنَّ الصفة التي يتصف بها الإنسان في دنياه تظهر معه في آخرته أيضاً .

## أهل المعروف في الدنيا ، أهل المعروف في الآخرة :

هنـاك روايات عـديدة في (وسـائل الشيعـة )(٢) « أهل المعـروف في الدنيا ، أهـل المعروف في الأخـرة ، أهل المنكـر في الدنيـا ، أهـل المنكـر في

<sup>(</sup>١) ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عَسَرَةَ فَنظَرَةَ إِلَى مَيْسَرَةَ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَسِرَ لَكُمْ إِنْ كَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ســورة البقرة : الآية ٢٨٠ .

 <sup>(</sup>٢) ﴿ وإن طلقتموهن من قبل أنْ تمسّوهن ، وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم إلا أنْ يعفون ، أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ، وأنْ تعفوا أقرب للتقوى ، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ﴾ سورة البقرة : الآية ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة : للحر العالمي . مطبوع .

الآخرة »، نعم أهل المعروف الذين عرفوا بأعالهم حتى إذا قيل من هم أهل المعروف في هذا البلد ؟ قالوا : إنّ فلان هو أهل خير ، تلجأ إليه الناس كلما تعقدت الأمور أمامهم ليحل لهم المشاكل ، ويسدد عنهم الديون ، إنه إنسان يعمل الخير بيديه ، ورجليه ، ولسانه ، كريم يجب المضيف ويكرمه ، لا يخيب أمل أي إنسان التجأ إليه . يقول الإمام الصادق (عليه السلام) : «أهل المعروف في الدنيا ، أهل المعروف في الأخرة » أي إنّ الإنسان الذي كان في حياته كمرهم يشفي جراح الآخرين ، سيكون له في القبر نفس الدور ، يؤديه في تهدئة الأرواح . فأنتم الذين تحرصون على صلة الأرحام وتقيمون الولائم لإفطار الصائمين ، ستكون مآدبكم عامرة في عالم البرزخ ، لأنكم لم تبخلوا في دنياكم ، ولم تنفردوا بالنعم التي وهبها الله لكم ، بل تقاسمتموها مع أخوة لكم في النسب ، وفي المدين ، وجعلتموهم شفعاء لكم في الآخرة . إنّ الفقير المسكين الذين أغلق باباً في بيته أمام الناس ، ستبقى الأبواب مغلقة أمامه في الآخرة .

## يقيم المآدب وهو في القبر :

سأروي لكم حكاية عن (أبو الخيبري) وهو من المعروفين عند قبائل العرب: كان (أبو الخيبري) في سفر مع قافلته عندما وصلوا إلى قبيلة (طي) حيث يسكن (حاتم الطائي). وكها نعرف أن (حاتم الطائي) كان رجلاً مشهوراً بشدة كرمه، وكان من عادته أن يعلق السراج، من الليل حتى الصباح، في أعلى نقطة من باب منزله، كي يهتدي إلى بيته كل غريب، أو زائر دخل المنطقة، وكانت هذه علامة من علامات كرمه لأن إشعال السراج، ووضعه على الباب، يدل أنَّ هذا البيت مفتوح أمام الجميع. وكان (أبو الخيبري) قد تعوِّد عند وصوله إلى ذلك المكان أنْ يرى (حاتم الطائي) في استقباله حاملاً إليه الطعام، ولكنه لم يرَ حامًا هذه المرة يروى بأن أبو الخيبري لم يكن يعرف بموت حاتم الطائي -، ولم يكن عاك حامًا آخر ليقوم بالواجب. نام (أبو الخيبري) جائعًا، فحلم بحاتم العائم ، ولكنه أن حامًا أخر ليقوم بالواجب. نام (أبو الخيبري) جائعًا، فحلم بحاتم

الطائي يضع السكين في نحر الجمل ، استيقظ (أبو الخيبري) من نومه مذعوراً ، ليجد جمله يتخبط في دمه ، فعلا صراخه ، وأخبر أفراد القافلة بما شاهده في المنام ، ردوا عليه أنَّه بما أنَّ (حاتم الطائي) ليس موجوداً هنا ليقتل جمله ، ويقدمه لنا ، فقتل جملك لتأكل منه أنت ، ونشاركك عنه أيضاً في الأكل ، عندها اضطر (أبو الخيبري) أنْ يوزع الجمل على أفراد قافلته ، فأكل الجميع حتى شبعوا .

وفي اليوم التالي تابعوا طريقهم ، فجأة التقوا بفارس يأتي إليهم مسرعاً ، وعند اقترابه منهم ، سأل عن (أبو الخيبري) ، عرف (أبو الخيبري) عن نفسه ، قال له الفارس : ألست أنت الذي قتل والدي جلك الليلة الماضية ؟ قال له (أبو الخيبري) : نعم ، قال الفارس : تعال وخذ هذا الحصان بدلاً عن الجمل (يزيد سعر الحصان عن سعر الجمل ، عدة أضعاف) ، قال (أبو الخيبري) : هذا الحصان لمن ؟ قال الفارس : إنّه لأبي ، لقد رأيته في المنام يطلب مني أنْ أعطيك الحصان بدلاً من الجمل الذي قتله ، لكي يقوم بالواجب أمام ضيوفه . فأخذ (أبو الخيبري) .

## يوزع حصانه بين الفقراء في أيام القحط:

كان (حاتم الطائي) رجلاً مشهوراً بشهامته وكرمه ، وكان بعيداً كل البعد عن الأنانية وحب الذات إلى الحد اللذي تخلّى فيه عن أغلى شيء عنده، وهو حصانه الذي قتله، عندما سمع أصوات القبيلة ترتفع من شدة الجوع ، ليوزع لحمه بين أفرادها دون أنّ يجتفظ لنفسه بشيء منه . إنَّ رجلًا كهذا تبقى مآدبه عامرة في عالم البرزخ أيضاً .

### بيبيع كتبه ليسافر إلى بيت الله الحرام :

لقد كتب العالم العظيم الشأن المجتهد الكبير الشيخ علي صاحب « الدر المنثور »(١) بقلمه المبارك أنه كان ينوي السفر من (إصفهان) إلى

<sup>(</sup>١) المدر المنثور من المأثور وغير المأثـور : تـأليف عـلي بن محمـد بن الحسن بن زين المـدين الجبعي العاملي . مطبعة مهر/قم ط ١٣٩٨/١ هـ .

بيت الله الحرام ، ولم يكن يملك القدر الكافي من المال ، ولا يسريـ أنْ يستدين من أحد ، فقرر مضطراً أنْ يبيع كتبه ليؤمن تكاليف السفر . يقول الشيخ بأنه في اليوم التالي من اتخاذ قـرار بيع الكتب ، طـرق أحدهم بــاب منزله في الصباح الباكر . جاء الشيخ بنفسه ، وفتح الباب ، ليجد أمامه ( الخواجه إلتفات ) الذي كان يعمل في حرم الشاه عباس ، سأل الخواجة إلتفات الشيخ عمَّا إذا كان هو الشيخ علي، أجابه الشيخ : بأنَّه هـو بذاتـه، قال له الخواجة : هـل تريد أَنْ تبيع كتبك ـ الأمر الذي لم يكن يعـرف به أحد . قال له الشيخ : لا أجيبك قبل أنْ تخبرني مِنْ أين سمعت ذلك ، أجاب الخواجة بأنَّه يعمل لـ دى الستَّ (زينب) إبنة الشاه (طهاسب) التي استدعته هذا الصباح لتسأله عما إذا كان يعرف عالماً من علماء (إصفهان) يدعى الشيخ على ، وهـو من أولاد الشيخ زين الـدين ، قلت لها: بأنِّي أعرف هذا الشيخ . قالت : بأنَّها رأت الليلة الماضية ( الشاه طهِماسب ) في منامها ، وهو في حالة غضب واستنكار ، يخاطبها ويقول لهـــا بأنَّ عائلة الشاه عباس ماتوا جميعاً . ووصل الأمر من بعدهم إلى درجة يضطر فيها أكبر عالم في هذا البلد أنْ يبيع كتبه ، فأينَ أنتِ من كل هذا ؟ لذلك أمرتني الستّ زينب هذا الصباح بأنْ أتولى مسألة البحث عن الشيخ علي ، فطرقت بابك مستفسراً . قال الشيخ : نعم أنا الشيخ علي أريـد أنّ أبيع كتبي لأتشرّف بحج بيت الله الحرام .

رجع ( الخواجمة إلتفات ) ليخبر الستّ ( زينب ) بأنّه وجد الشيخ علي . عندها خصصت إبنة الشاه قسماً من مجوهراتها الخاصة التي أرسلتها إلى الشيخ ليسدّد بها ديونه ، ويسافر إلى حج بيت الله الحرام .

### شفاعة أهل الخير في الآخرة :

إنَّ أهل الخير في الدنيا يبقون أهلًا للخير في الآخرة أيضاً ، حتى وهم في عالم البرزخ ، يفكرون بالخير لغيرهم ، فكيف عندما يأتي يوم القيامة ؟ هل سمعتم بشفاعة المؤمن ؟ أي مؤمن المؤمن الذي تمتع بالإضافة

إلى إيمانه وأعماله الحسنة بالجود والكرم ، أما الشخص الذي يحتفظوا بما لـه لنفسه فقط ، ويكدس ملايينه في البنـوك ، لا يستطيع أَنْ يشفع لغـيره ، إنَّه أغلق باب الجنة على نفسه ، فكيف يستطيع أَنْ يفتحها أمام الآخرين .

### تذكروا جوع وعطش يوم القيامة :

« واذكروا بجوعكم وعطشكم ، جوع يوم القيامة وعطشه » ؛ نشكر الله العلي العظيم على نعمة شهر رمضان المبارك ، والملاحظ أنَّ هذا الشهر الفضيل يقترب من فصل الصيف شيئًا فشيئًا (الصوم في الصيف) . ويقال حول الأجر والثواب الذي وعد الله الصائم بهما ، بأنَّ « للصائم فرحتان : فرحة عند إفطاره وفرحة يوم القيامة » حيث يشرب من حوض الكوثر ، من يد أسد الله على بن أبي طالب (ع) .

إنَّ الله سبحانه شكور قدير ، يقدَّر عباده على كل عمل خير يقومـون
به . فهو عندما يـراهم ـ وبالأخص الشبـاب منهم ـ في أوائل سن تكليفهم
الشرعي ، يطيعون أوامر ربهم ـ إن إطاعة أوامر الله يقوي الروح ويـزكيه ـ .
ويصومون في الجو الحار مدة ستَّ عشرة ساعـة ، دون قطرة مـاء ، أو لقمة
خبـز، فكم يكون تقديره سبحانه وتعالى لهم ؟

# حديث الحجاج مع الراعي الصائم:

عندما كان الحجاج بن يوسف الثقفي مسافراً مع حاشيته ، وجهازه الرسمي ، إلى اليمن ، ليحكمها ، كان يقيم المخيم ذات الطابع الرسمي والحكومي ، في كل نقطة يريد التوقف عندها ، حيث يبدأ الطباخون بطهي الطعام وتحضيره على أحسن وجه . وفي أحد الأماكن التي توقفوا فيها، ونصبوا الخيمة عندها، كان الجو حاراً جداً ، فاضطروا إلى رفع طرفي الخيمة لفتح مجرى للهواء يلطف الجو في الخيمة . وعندما حان وقت الغذاء فرشوا السفرة ، ووضعوا عليها ما طاب من المآكل الشهية . ما إنْ هم الحجاج بالأكل رأى راعياً شاباً يرعى عدة أغنام ، وكان الراعي المسكين يضع رأسه تحت بطن أحد الأغنام ، متجنباً حرارة الشمس المحرقة ، فيها يضع رأسه تحت بطن أحد الأغنام ، متجنباً حرارة الشمس المحرقة ، فيها

بقي جسده عرضة للهيب الحر. تأثر الحجاج من رؤية هذا المنظر، فأمر خدمه بإحضار الراعي إلى الخيمة، إمتنع الراعي عن المجيء وقائلاً بأنه لا يعرف الأمير، وليس لديه شغل معه، ولكنهم أجابوه بأن هذا أمر يجب أن ينفذ، فاقتادوه بالقوة إلى داخل الخيمة. قال له الحجاج: أراك منزعجا من حرارة الشمس ولهيبها، تعال إلى هنا واسترح قليلاً. قال الراعي: بأنه لا يستطيع ذلك لأنه أجير ومأمور برعي الأغنام وحفظها. قال له الحجاج: حسنا إذا كنت لا تستطيع أن تتأخر عن أغنامك إجلس على الأقل لتأكل قليلاً من الطعام. قال الراعي: بأنه لا يستطيع أن يأكل أيضاً، سأله الحجاج عن السبب، قال الراعي بأنه مدعو في مكان آخر، أيضاً، سأله الحجاج وقال: هل هناك مكان أفضل من هنا؟ وهل هناك طعام أطيب من طعام الملوك؟ قال السراعي: نعم هناك في الأعالي . قال الحجاج: والآن أخبرني ستحل ضيفاً على من؟ قال: على رب العالمين، إنني صائم، والصائم هو ضيف الله!

هــذا الـراعي البــدوي أعـطاه الله العقــل والإيمــان ، فيصــوم في الصحراء ، وتحت حرارة الشمس ، ويعرف بأنَّه ضيف على الله !

عندما سمع الحجاج كلام الراعي سكت، لأنه عرف أنّ الراعي يتكل على قوة عظيمة ، وعظيمة جداً ، وبعد أنْ استعاد الحجاج أنفاسه قال للراعي : حسناً اليوم إكسر صيامك وصم غداً بدلاً عن اليوم . قال الراعي : سأفعل هذا بشرط أنْ تعطيني ورقة تضمن لي فيها بقائي حياً حتى يوم الغد . سكت الحجاج مرة ثانية أمام هذا العالم الصادق المؤمن بالله عز وجل ، إنّ هذا والله مشهد من مشاهد الصراع بين الحق والباطل ، بين العلم والجهل . عرف الحجاج بأنّه لا يستطيع أن يجاوب الراعي فقال له : ضع هذا الكلام جانباً وإبدأ بالأكل لأنك لن تجد طعاماً لذيذاً وشهياً كهذا أبداً . فقال الراعي : « أأنت جعلته طيباً ؟ » . أيها الحجاج المسكين لو أصبت بوجع في سنك لحرمت من هذه المآكل كلها !

وعدم العافية تنزع الطعم عن جميع المآكل مهها كانت شهية ولذيذة .

أريد أَنْ أُركز على كلام الراعي ، إنَّ الصحة ، والعافية ، والسلامة ، هي أهم من كل شيء ، يجب أنْ نقدر العافية لأنّها نعمة عظيمة وهبنا الله إياها .

### رفع الأيادي بالدعاء:

« وارفعوا أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم فإنَّما أفضل الساعات ، أقسم الله بعزته أَنْ لا يعذب المصلين والساجدين » .

يقول الله عز وجل: يا أيها المسلمون إنَّ أفضل الساعات وأشرفها ، خاصة في شهر الصيام ، هو الوقت الذي يلي الصلاة الواجبة . فارفعوا أيديكم بالدعاء في ذلك الوقت للمناجاة ، والرجاء من ساحته الواسعة ، فهو الذي أقسم بعزته وجلاله ، أنْ لا يعذب المصلين والساجدين ، وحسب الآية الكريمة «يلبيهم إذا نادوه ويجيبهم إذا دعوه » هنا الضمير راجع للصائمين فبمجرد أنْ يتفوّه الصائم بعد الصلاة : يا الله تكون الإجابة : لبيك . وعندما ينادي جموع الصائمين يا الله ستكثر الإجابة وسيزداد عدد اللبيك . وتستطيعون أنْ تطلبوا حاجتكم من الله ، فيجيبكم ، فإنَّ دعاء الصائم مستجاب . فلندعوا إلى الله في هذا الشهر فيجيبكم ، فإنَّ دعاء الصائم مستجاب . فلندعوا إلى الله في هذا الشهر الكريم بأنْ يغفر لنا ذنوبنا ، تلك الذنوب التي تجعلنا عطاشي وجائعين عند الموت ، وفي يوم الحشر والقيامة . يا ألله إمحُ عنا هذه الذنوب . والجوع في جهنم يبلغ درجة من القساوة والشدة بحيث يرضي المذنب أنْ يكون أهب النار . نعوذ بك يا الله ، نقسم عليك بحرمة شهر رمضان بأنْ تثلج صدورنا من حوض الكوثر ، وتعفو عن سيئاتنا ، ولا تحجب بيننا وبين الكوثر .

إن هذا الشهر هو شهر التوبة والطهارة ، في هذا الشهر يطهر الله الناس من ذنوبهم ، ويزكيهم ، عليك أنْ تهيىء نفسك للتوبة ، وتقول : العفو ، العفو . لا تنس المناجاة في السحر ، إشْكِ همومك إلى الله . أذكر

معضلات معيشتك ، واطلب الإستغاثة منه ، ضد وساوس الشيطان أصرخ قائلًا : يا صريخ المستصرخين ، فسيمنّ الله عليك بألطافه ، وينير قلبك وبصيرتك .

#### تذكروا عطش الحسين:

« اذكروا بجوعكم وعطشكم جوع الحسين وأصحابه ، وعطش الحسين وأصحابه . . »

صحيح أنّنا نصوم ساعات طويلة ، ولكننا نقضيها في الفيء بعيدين عن الحرارة . حاول أنْ تتذكر الحسين وأصحابه في واقعة (كربلاء) تحت حرارة الشمس المحرقة ، التي كانت مضاعفة عليهم ، لأنهم كانوا يرتدون ثياباً عسكرية حديدية ، والحديد بحد ذاته يضاعف حرارة الشمس ، هذا بالإضافة إلى الحرارة الناجمة عن التحرك ، والضراب ، والجري ، والحرارة الناجمة عن ثقل الهموم والمصائب. سأرسم لكم صورة عن شدة العطش الذي ألمّ بالحسين وأصحابه من خلال ذكر هذه الحادثة : إنَّ علياً الأكبر عندما استأذَن الحسين بالقتال ، ودخل ساحـة المعركـة ، ظل يقـاتل إلى أُنْ قتل أكثر من مائة وعشرين مجرماً من مجرمي جيش عمـر بن سعد، ولكنـه لم يَقْوَ بعد على الإستمرار ، فابتعد عن الساحة ، واقترب من الحسين قائلًا : « يا أِبِي العطش قد قتلني وثقل الحديد أجهدني » . قد تتساءلون هل أن عليـاً الأكبر كـان لا يعرّف بـأن أباه لا يملك قـطرة من الماء ؟ بـلى إنَّ عليـاً الأكبر كان يعلم ذلك ، ولكنه كان يأمل أَنْ يساعده أبوه عن طريق المعجزة ، ولكن الحسِين (عليه السلام ) لم يكن عنده إذن بإذلك . فوضع لسانه في فم إبنه قائلًا: « انظر يا بني إنَّ لساني أكثر جفافاً من لسانك ، وأنا عطشان أكثر منك ، إرجع يا بني إلى المعركة . أتمنى أنْ يسقيك جـدك ويرويك قبل حلول العشاء » . هذا يعني أَنَّ الحسين (عليه السلام) كـان يعرف أن ابنه سيستشهد هذا اليوم .

# بسم الله الرحمٰن الرحيم

﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا لا تقدمُوا بَينَ يَدِي الله وَرَسُولُه ، وَاتَقُوا الله ، إِنَّ الله سميع عليم . يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا لا تَرْفَعُوا أَصُواتُكُم فُوقَ صُوتُ النّبي ، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ، أنْ تحبط أعمالكم ، وأنتم لا تشعرون . إنَّ الذِّين يغضّون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذّين امتحن الله قلوبهم للتقوى ، لهم مغفرة وأجر عظيم ﴾ .

### التوفيق للصيام وقراءة القرآن:

أود أن أذكر بما قاله رسول الله (صلى الله عليه وآله): « واسألوا الله ربكم بنيات صادقة ، وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه » ، نعم التوفيق للصيام وقراءة القرآن في هذا الشهر الفضيل أمر عظيم جداً . إن كثرة الأيادي التي ترتفع بالدعاء إلى الله تعالى طالبة زيادة في المال ، وتحقيقاً للرغبات والشهوات ، يجب أن تتغير نواياها ، وترتفع بالنية الصادقة ، طالبة عدم المرض من أجل التوفيق للصيام ، وقراءة القرآن ، طيلة هذا الشهر الفضيل . إن بعضاً من أثمتنا كانوا يختمون القرآن أربعين مرة في شهر رمضان . إذن عليكم أن تكثروا من قراءة القرآن والأمّي منكم يستطيع أن يردد مع نفسه السور التي يحفظها كسورة ﴿ قل هو الله أحد ﴾ .

## التعاليم الأساسية الثلاثة في سورة ( الحجرات ) :

تتضمن سورة ( الحجرات ) المباركة . ثماني عشرة آية . حيث تتناول الآيات الخمس الأولى التعاليم المتعلقة بضرورة مراعاة الأدب تجاه الله ورسوله ، وما يتوجب على المؤمن أنْ يفعله تجاه ربّه ورسوله . وتتناول الآيات التالية كيفية تنظيم العلاقات الإجتماعية . أما الآيات الباقية فهي تدور حول الفضائل الشخصية . وسنحاول ببركة القرآن الكريم أنْ نتناول هذه الآيات بالبحث ، ونبين أهمية التعاليم الثلاثة التي تم ذكرها والتي كان أولها أدب المؤمن تجاه ربه ورسوله .

# لا يحق لك أَنْ تتقدم على المولى :

الله هـو الـذي خلقك ، وخلق كـل شيء غيرك ﴿ الله خالق كـل شيء ﴾ (١) ، والنبي هو رسول الله ، ولا شك بأن الممثل ، أو السفير ، أو النائب ، يستمدون عظمتهم وقدرتهم من الشيء الـذي يمثلونه وينوبون عنه ، مثلاً : إنَّ سفراء الدول المختلفة في بلدٍ ما ، تزداد درجة أهميتهم واعتبارهم تبعاً لأهمية واعتبار الـدولة التي يمثلونها ، والنبي هـو رسول الله . الله العلي العظيم القدير . . . الذي خلق كل شيء . فيا أيّها المؤمن الـذي آمنت بـالله وبرسوله ، لا تتقدم على الله ورسوله ﴿ لا تتقدموا على الله ورسوله ﴾ (٢) . كثيرون هم الذين يريدون أنْ يتقدموا عـلى الله ، يقال لهم مثلاً إنَّ هذا العمل الذي تقوم به حرام ! يجاوب بأنَّه يعرف ماذا يفعل ، وإذا قيـل له بـأنَّ الله حرَّم ذلك ، يقـول : دعـك من هـذا الكـلام . إنَّ الشخص الـذي يتصرف بهذه الطريقة ، يكون قـد قـدّم نفسـه عـلى الله ورسوله بدل أنْ يكون تابعاً لهما . وأكثر من ذلك يعتبر بأنَّ الآخرين تابعون له .

<sup>(</sup>١) ﴿ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ﴾ سورة الزمر : الآية ٦٢ .

 <sup>(</sup>٢) ﴿ يا أيها الذين آمنُوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ، واتّقوا الله إن الله سميع عليم ﴾ سورة الحجرات : الآية ١ .

#### الجرأة بين الحقيقة والشيطنة :

إن التقدم على الله ورسوله يصل أحياناً بالإنسان إلى ما توصل إليه عمر الذي حرم الإمام علي (عليه السلام) من خلافة الرسول، ليأتي بأبي بكر، مخالفاً بذلك وصية الرسول (صلى الله عليه وآله) التي تؤكد على خلافة علي (عليه السلام) مبرراً عمله هذا بأن الحكومة الإسلامية لا تستقر فيها إذا تولى الإمام علي (عليه السلام) الخلافة، لأنه لا يزال شاباً، كما أنه قتل العديد من رؤساء القبائل العربية التي ترفض أن تدخل الإسلام وتنضم تحت لوائه.

نعم لأنَّ علي (عليه السلام) قتل المشركين ، يجب أَنْ يُحرم من الحلافة . أما أبو بكر فهو رجل مسنّ ، ولم يشترك أبداً في قتل الكفار ، كما أنّه لم يلعب أيّ دور في جبهات القتال ، ولم يُبدِ أية شجاعة يخيف بها الكافرين ، فهؤلاء ليس بينهم وبين أبي بكر أي شيء ، إذن أبوبكر يستحق الخلافة ؟! إنَّ عمر بعمله هذا يقدم نفسه على الله ورسوله ، ويتصرف وكأنه يعرف أكثر منها ، أكثر من الله والرسول اللذان اختارا في (غدير خم ) علياً (عليه السلام ) ، كي يكون خليفة للمسلمين . يمكن أن تتساءلوا كيف تجرأ عمر على القيام بعمل كهذا ، يكفي أَنْ تقرأوا ما كتبه أهل السنّة عن عمر حتى يتبين لكم كل شيء .

## تغيير عمر لثلاثة أحكام:

يقول (فاضل قوشجي) وهو شيخ محنّك ، مدافعاً عن عمر ، في (شرح التجريد) بأنَّ عمر قال : من على المنبر ، بأنَّ هناك ثلاثة أحكام كانت مطبّقة في زمن الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، ولكني أمرت بتحريها وإلغائها ، لأنني لم أجد مصلحة في إبقائها قيد التنفيذ ، أولى هذه الأحكام هي : متعة النساء التي كانت محللة في زمن الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، وكان الزواج المنقطع يمارس بشكل شرعي ، ولكنني أردت أنْ ألغي ذلك . وثاني تلك الأحكام : متعة الحج ، وثالثها : «حي

على خير العمل » حيث يتفق جميع المسلمين بأنَّ « حي على خير العمل » كان في زمن الرسول ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) ، وحتى في أوائل خلافة أبي بكر ، وكان جزءاً من الأذان ، ولكن عمر وبعد تسلمه الخلافة ، أمر بحذفه ، مبرراً ذلك أنْ « حي على خير العمل » يعني هيا أيها المسلمون قوموا ومارسوا أفضل الأعمال أي المصلاة ، فإذا كانت الصلاة أفضل عمل نقوم به ، فها هو موقع الجهاد من حياتنا ؟ إنَّ تكرار هذه العبارة في الأذان تمنع الناس من الذهاب إلى الجهاد ، لذلك يجب حذفها .

# بدعة أخرى في أذان الصبح:

والأغرب من ذلك ما يقوله أهل السنة عن عمر الذي غلب عليه النوم في أحد الأيام ، ولم يسمع أذان الصبح ليذهب إلى الجامع ويؤم المصلين ، فجاء المؤذن يوقظه من النوم ، وبدل أنْ يلومه ، ويعتب عليه ، قال له : « الصلاة خير من النوم » أُعجب عمر كثيراً بهذه الجملة ، وأمر بإدراجها في أذان صلاة الصبح ، ولا تزال حتى يومنا هذا ، جزءاً من أذان الصبح ، بدلاً عن «حي على خير عمل » . ماذا تعني هذه الأعمال ؟ اليست هي تقدماً على الله ورسوله ؟ أليس هذا رفضاً لحكم الله ورسوله ، وأنه تابع لله ، ولرسوله .

لو أردنا أنْ نتكلم عن الأعال التي قام بها هذا الشخص ، مقدماً نفسه على الله ورسوله ، لطال الحديث طويلًا ، خاصة أنَّ الآثار السلبية لتلك الأعال ، لا تزال موجودة حتى يومنا هذا ، وتظهر بشكل واضح في تصرفات المسلمين الذين يدافعون ، وبشكل أعمى ، عنها ، في الوقت الذي يجرم فيه القرآن التقدم على الله ورسوله ، لذلك نكتفي بهذا المقداد .

# الأحكام التي ألصقوها بالإسلام:

أَدخل أَتباع ( إبن تيميـة ) وهم هؤلاء الوهـابيـون الـذين يحكمـون

الحجاز، أدخلوا منذ عهد ( ابن تيمية ) حتى يومنا هذا ، ما طاب لهم من البيدع ، ومنها تحريمهم زيارة أهل القبور ، ولمس القبر ، والبكاء على الميت . هذه هي آراء عمر الذي قدّم نفسه على الله ورسوله ، وأدخل بدعه على الإسلام .

### جعل حديث عن لسان الرسول (ص):

لقد تم جعل حديث عن لسان الرسول ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) وهذه عائشة غير موافقة على ذلك . والحديث هو : « إنَّ اللَّيْت لَيُعَـذَّب ببكاء أهله » ، وبناءً على هذا الحديث يعتبرون ما نقوم بـ نحن الشيعة ، من البكاء والندب على الحسين ، هو عمل حرام . والجواب على ذلك : إنَّ الرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلم) لم يجزم في هــذا الحديث، والمصادر الواردة ، وبالأخص من أهل السنة ، تؤكد أنَّ عمـر أُوَّل من طبق هـذا الحديث . جماء في المجلد الثالث من كتـاب ( الغـديـر )(١) روايـات عديدة عن كتب السنة منها: عندما توفت رقية إبنة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) ، وإبنة خديجة (عليها السلام ) في المدينة ، وقفت الزهراء (عليها السلام) وغيرها من الهاشميات يبكينها وهي تدفن في مقبرة ( البقيع ) . فموت فتاة شابة حاصة تلك التي عانت الأمرين في منزل عشمان ، حتى ماتت من الهم ، ليس بالأمر السهل . في هذا الوقت كان عمر يحمل سوطاً ويضرب النساء المفجعات ، واحدة واحدة . أخد رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) عمر بيده وقال له : « دعْهُنَّ » . قال : الكلام ينقله أهل السنة أنفسهم ، أُترك النساء فشأنهُنَّ ، دَعْهُنَّ يبكين . كلا يا رسول الله ، يجب أنْ يكفوا عن البكاء . يـا للعجب إيقف أمـام الرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلم) ويخالف رأيه وقوله. يقول ا« الأميني » أعلى الله مكانه: لا ندري إنْ كانت تلك السياط قد طالت

<sup>(</sup>١) الغدير في الكتباب والسنة والأدب : تتأليف عبد الحسين أحمد الأميني ـ طبع في دار الكتباب العربي ١٩٦٧ م .

أيضاً الزهراء (عليها السلام) حتى تكون مقدمة لسياط قنفذ ، إنَّ المصيبة ليست واحدة ، أو إثنتين ، أو عشرة ، إنَّ حضرات السنة لا يريدون قبول الواقع ، دائماً يقولون : كلا .كلامكم مرفوض ، لماذ كل هذا ؟ لماذ يحرمون تقبيل ضريح رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) .

﴿ لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدِي الله ورسوله ﴾ يجب التقيد بشكل كامل بنص هذه الآية الشريفة تقديم أمر الله ورسوله ، والإلتزام بأحكامه وآرائه ، لأن التقدم على الله يأتي أحياناً على شكل تقديم آرائنا على ما قاله الله ورسوله .

# إتباع الرغبات:

إذَنْ يجب أَنْ لا نقدم أنفسنا على الله ورسوله ، في أي شيء ، لأنّ التقدم يكون أحياناً في تقديم ما تمليه علينا رغباتنا على ما يمليه علينا الله ورسوله ، نرضي أنفسنا دون أَنْ نفكر بما يرضي الله . والأمثلة على ذلك كثيرة فيها : عندما يأتي شهر رمضان المبارك في فصل الصيف ، فيصعب الصيام في هذا الجو الحار ، ولمدة ستة عشر ساعة ، إن رغبة النفس هنا هي الإفطار ، وعدم التقيد بأمر الله ، إذ لا يمكن البقاء في هذه الساعات الطويلة دون أكل ، أو شرب ، أو دخان ، أو شاي ، أو قهوة ، النفس تقول : لا تصم ، كم هم الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة ولا يصومون وأنت الضعيف البنية تريد أَنْ تصوم وغيرها من وساوس النفس التي لا تُعطى .

إذن أين نحن من أمر الله ؟ أمر الله هـو الأهم لنزداد روحانية ولنقرب من رحمته أكثر. إنَّ العديد من المسلمين في شهر رمضان المبارك ، يقدمون رغباتهم على أمر الله ولا يتقيدون بالصيام ، عندما يأي وقت الصلاة يقولون : عندنا عمل ، أليست الصلاة هي عمل ؟ يهتمون بعمل الدنيا ، ولا يأبهون لعمل هو أمر من الله تعالى . ﴿ لا تُقدّمُوا بَينَ يدّي الله ورسوله أمراً من أموركم ﴾ : إذن وكها قلنا في السابق يجب التقيد بأمر الله ورسوله في كل شيء ، وعندما نلاحظ بأنَّ رغبات النفس هي من

النوع الذي لا يرضي الله ، يجب أنّ لا ننجر وراءها . من هو الذي يقدّم رغبة الله على رغبة نفسه؟ عندما يتشاجر شخصان مع بعضهما البعض ، أمرُ الله هنا هو العفو والسماح بينما أمرُ النفس هو ردّ الكيل كيلين ، والصاع صاعين . وهذا لا يرضي الله ، إنّ لحظات الغضب هي أفضل وقت لمعرفة الإنسان ، وهل هو فعلًا يتبع أمر الله ، أم أمر نفسه .

## حفظ الأسرار :

عندما يختلف شخصان حول مسألةٍ ما ، ويفترقان على أثر هذا الإختلاف ، يجب على كل واحد منها أن يكون أميناً على ما يعرفه عن الآخر ، ولا ينجر وراء وساوس النفس التي تحرضه على إفشاء سر الشخص الذي كان بالأمس صديقه ، والآن افترق عنه ، فحكم الله سبحانه وتعالى ، ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، هنا هو التحلي بالصبر ، وحفظ الأمانة ، والوفاء بالعهد . يقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) : « المجالس بالأمانة » فلا يحق لك أبداً أنْ تفشي سر شخص اختلفت معه ، أو فسخت تجارتك معه ، لأن أمر الله هنا هو التستر والكتمان . أو في بعض الأحيان مثلاً يتلقى أحد الأشخاص شتيمة ، فلا يستطيع أنْ يبقى ساكتاً ، لأن نفسه تحرضه على الردّ ، وبشكل مضاعف ، يستطيع أنْ يبقى ساكتاً ، لأن نفسه تحرضه على الردّ ، وبشكل مضاعف ، بينا يقول القرآن الكريم : ﴿ قد أفلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون ﴾ (١)

إذن يجب أَنْ نكون تابعين للّه ورسوله في كل شيء ، محمد هو النبي ونحن أُمته ، أُمةُ محمد ، وليس أُمة الشيطان ، وأُمة تقديس الـرغبــات والغرائز .

 <sup>(</sup>١) ﴿ قـد أفلح المؤمنون \* المـذين هم في صلاتهم خـاشعون \* والـذين هم عن اللغو معـرضون ﴾
سورة المؤمنون : الآية ١ ـ ٢ .

### إطاعة الله سبحانه وتعالى :

﴿ واتقوا الله ﴾ : إنَّ الله سبحانه وتعالى حاضر في كل مكان ، وناظر على كل شيء ، فعلينا إذن أَنْ نتبع الله ، ونحرص على هذه التبعية ، لأننا إذا خالفنا أوامر الله نخسر دنيانا وآخرتنا . ﴿ إِنَّ الله سميع عليم ﴾ : هل يمكن لإله خلق لك أذناً كي تسمع بها ، أَنْ لا يسمعك ؟ واعجباه ! ﴿ ألا يعلم من خلق ﴾ هل يمكن لإله خلقك من تراب أَنْ لا يعرفك ؟ الله يعرفك ، ويعرف كل ذرة من ذرات وجودك ، يعرفك ويعرف كل ما يجول في قلبك وعقلك .

# لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي (ص):

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تَرِفْعُوا أَصُواتَكُمْ فُوقَ صُوتُ النِّي ﴾ (صلّى الله عليه وآلـه وسلم) ، إنَّ هـذا أُدب من آداب الأخلاق الـذي يعلمنا الله إياها في كتابه المجيد ، يعلم الآداب لهؤلاء العرب الذين كانوا يرزحون تحت وطأة الجهل ، والتخلف ، دون أَنْ يعرفوا شيئاً عن الآداب الإجتماعية ، فكانوا يرفعون أصواتهم وهم في حضرة الرسول ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) .

فاعرف حدَّك أيها الإنسان ، إعرف نبيك محمد (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، تعرّف على مقامه ونشأته ، إنّه ليس إنسان عادي ، هو الذي تلقى الوحي الإلهي ، وأنار بنور قلبه الشريف دروب البشرية جمعاء . إنّ الله علي عظيم ، والنبي محمد (صلّى الله عليه وآله وسلم) هو رسول الله ، إذَنْ عندما تكونوا في حضرة الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، يجب أَنْ تراعوا الأدب والأخلاق إلى أقصى حدّ ، فمجلس الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) وصلّى الله عليه وآله وسلم) مجلس روحاني هادىء . إذن يجب أنْ لا محمر بعضكم لبعض هرا ، وإذا فعلتم ذلك ، فإنّ

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات : الأية ٢ .

جميع أعمالكم باطلة ، لأنّ الذي يهتـك حرمـة محمد ( صـلّى الله عليه وآلـه وسلم ) ويؤذيه ، لا يُقْبُل له شيء .

# الإلتزام بالأداب في كل ما يتعلق بالنبي محمد (ص) :

لقد ذكر كبار العلماء بأن هذه الآية ، صحيح أنها تؤكد على ضرورة مراعاة الآداب في مجلس الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ولكنها تتناول بشكل أشمل حسن الآداب في كل ما يتعلق بالنبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وأهمها هو المقام المحمدي الشريف ، الذي يجب أن لا نرفع أصواتنا ونحن في المقام الشريف ، كالمسجد تماماً ، فمن المكروه رفع الأصوات في المسجد ، هل يمكن أن نرفع أصواتنا ونحن في البيت ؟ ثم نرفعها ونحن في المسجد؟ إن الفرق بين البيت والمسجد كبير، وكبير جداً ، في البيت نرفع أصواتنا ، نوسخ ، نبصق . . . ولكن هل يمكن أن نفعل كمل ذلك ونحن في المسجد ؟ لا وألف لا ، إن الشخص الذي يعتاد على رفع صوته في بيته ، يرفع صوته وهو في المسجد أيضاً . إن رفع الأصوات في المسجد عمل مكروه ، فكيف يكون إذن الشجار فيه ؟

خلاصة قولنا هي الإلتزام بالهدوء في مقام النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) وعدم الجهر بالصوت كالأصوات التي نرفعها عندما ندعو بعضنا البعض . إنني أشعر بأسف كبير عندما أرى في مقام الإمام الرضا (عليه السلام) ، وغيره من المقامات المقدسة ، عدم مراعاة الأدب كالصراخ ، والتكلم بصوت عال ، وكأنهم لا يدركون المكان الذي يجلسون فيه ، والسلطان العظيم الذين هم في مجلسه! إنَّ الإلتزام بالأدب هو دليل التقوى .

### الأدب هو دليل التقوى :

يقول القرآن الكريم : ﴿ إِنَّ الذين يغضُّون أصواتهم عند رسول الله ، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ﴾ .

إنَّ الأدب والتـواضع يـدلان على التقـوى ، التقوى التي تتـوغـل في

القلب وتخترق اللحم والدم ، على عكس الإنسان الذي يتظاهر بالتقوى في كل عمل يقوم به ، في لسانه وعينيه ، في يديه ورجليه . . . ولكن قلبه مليء بحب الدنيا وشهواتها . أما إذا دخلت التقوى الحقيقية إلى القلب ، نلمس أولى آثارها في الأداب . إن القلب النقي هو الذي يركع أمام الله ورسوله ، أمام دين الله وأحكام هذا الدين ، أمام كل ما هو حقيقة ، إن الإنسان التقي يستسلم لأمر الله وكتابه ، ويدرك عظمة محمد ، ويستسلم لأوامره دون أنْ يتخلف عن أداء واجباته الدينية مها كانت صغيرة .

نقل عن الإمام السرضا (عليه السلام) قسوله: «إنَّ من زار الله في عرشه» سُئِل ما الحسين (عليه السلام) عارفاً بحقه كمن زار الله في عرشه» سُئِل ما المقصود من عارفاً بحقة؟ أجاب (عليه السلام) أي الذي يزور الحسين (عليه السلام) عارفاً أنه واجب الطاعة ، لأنه حجة الله على أرضه ، ومؤد لرسالته . إن عظمة الله عز وجل لا تُعَدُّ ولا تُحصى ، فحجته إذن عظيمة ، حياً كان أم ميتاً . إنَّ إمامنا الرضا (عليه السلام) ، جسده تحت التراب ، ولكن روحه الطاهرة تحيط بالبشرية جمعاء .

## لماذا الذهاب إذَنْ إلى المقامات:

إذا كان روح الإمام في كل مكان ، فلهاذا إذَن زيارة المقامات المقدسة ؟ من أجل توضيح هذه الفكرة سنضرب مثلًا بسيطاً :

عندما تشرق الشمس تبعث بنورها على الأرض ، ففي الأرض توجد المناطق الرملية ، والمناطق الجبلية ، والصخرية ، والبلورية ، ويوجد أيضاً الماء والخضار و . . . . ففي أي منطقة يبدو نو الشمس أكثر إشعاعاً ؟ بالطبع في المنطقة البلورية . فروح الإمام إذن يوجد في كل مكان ، ولكن هذا الإشعاع يبدو أكثر جلياً في تلك القطعة الطاهرة التي احتوت ذلك الجسد الزكي . إن الإمام الرضا (عليه السلام) هو الآن هنا يحيط بمجالسنا ، ولكن زيارة مرقده الشريف، يعطيك روحانية ، ويضفي على روحك صفاة لا تشعر به وأنت هنا في هذا

المكان ، إذن لا يمكن أنْ نقيس المقامات المقدسة مع الأماكن الأخرى . لقد ركّزنا اليوم في حديثنا على ضرورة مراعاة الأدب في المقامات المقدسة . إنّ أتباع الله عز وجل الذين يتقيدون بأوامره ، وينفذون أحكامه في كل شيء ، ويراعون الأدب والهدوء ، وهم بين يدي الله ورسوله ، هؤلاء هم أصحاب التقوى ، والإيمان ، وسأذكر لكم حكاية في هذا المقام .

#### لا تحرقه النار:

جاء في كتاب « تذكرة ابن الجوزي » وفي كتاب « فضائل السادات » عن مالك بن دينار بأنّه رأى في سوق الحدادين مشهداً مثيراً للإستغراب إذ كان أحد الحدادين يجلس بالقرب من فرن تذويب الحديد وكان يدخل القصبان المعدنية داخل الفرن وعندما تصل درجة حرارة القضبان إلى حدّ الصهر ، يُدخل الحداد يده داخل الفرن ويخرج منه المعدن بيده العارية دون أن يشعر أو يصاب بأي مكروه .

تعجّب مالك بن دينار من رؤية هذا المنظر ، فاندفع نحو الحداد مسائلاً عن سرّ هذا الأمر ؟ أجاب بأنّ هذه المكرمة نتيجة دعاء (شريفة علوية ) له وتفصيل ذلك : هي أنّ علوية زارته في سنوات خلت في أيام المجاعة والقحط ، وطلبت منه بأن يقرضها كمية من القمح والمطحين وبمجرد أن وقعت عيناه على جمالها شعر بميل شديد نحوها فطلب منها ارتكاب المعصية مقابل الطعام ، ولكنها أجابته بأنّها لم ترتكب أية محرمة في حياتها ، قالت هذا وانصرفت ، ثمّ عادت إليه بعد عدة أيام مستغيثة به وطالبة بعض المطعام ولكنه طلب منها نفس المطلب وهي رفضت ذلك ، وعندما عادت في المرة الثالثة تطلب المطعام عاد وطلب منها نفس الطلب ، قبِلَتْ بذلك ولكنها طلبت منه أن يذهبا إلى مكان لا يراهما فيه أحد ، فذهبا إلى مكان خالٍ من أي مخلوق ولكن المرأة كانت ترتجف من شدة الخوف ، وعندما سألها الحداد عن السبب أجابت بأنّ هذا المكان غير خالٍ هناك مَنْ هو شاهد عليها ،أجابها الحداد بالنفي قائلاً لها بأنه لا

يوجد أحد في هذا المكان سوانا ، قالت المرأة بأنّ الله سبحانه وتعالى هو ثالثنا وكرام الكاتبين عندي وكرام الكاتبين عندك حاضرون هنا . بمجرد أن سمع الحداد هذا الكلام حتى اعتذر من المرأة وانسحب ولم يستجب لشهواته حيث وضع الله نصب عينه ﴿ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ﴾ ، ثم قدّم لتلك المرأة العلوية ما أرادته من طعام وغذاء دون أن يرتكب أية معصية ، فرفعت العلوية يدها إلى الساء ودعت له وقالت : ومنذ أطلب من الله أن يبعد عنك النار في الدنيا والآخرة كما أبعدتها عني . ومنذ ذلك اليوم لم تعد النار تؤثر فيه . إنّ هذا الحداد عاد إلى رشده والتزم بأوامر الله الذي هو فوق كل شيء .

#### جزاء الإحسان:

جاء في ( فضائل السادات ) بأنَّ مالك بن دينار أو شخص آخر غيره جاء قبل سفره إلى بيت الله الحرام ، إلى الكوفة ، ليلتحق بالقافلة ، ويهيىء لوازم سفره . في أحد الأيام ، وعندما كان ماراً بالقرب من مكان لا يوجد فيه سوى حطام وخراب ، رأى إمرأة تدخل إلى ذلك المكان ، وهي في حالة الحذر الشديد كي لا يراها أحد ، ثم تسرع وتَلُم دجاجة ميتة كانت مرمية على الأرض . أخذت المرأة الدجاجة ، وتابعت سيرها ، حتى وصلت إلى منزل ، طرقت بابه ليفتح لها عدد من الأولاد الذين أسرعوا بالسؤال عما إذا كانت قد جلبت لهم بعضاً من الأكل . أجابتهم أُمّهم بأنها جلبت لهم دجاجة ، وسوف تطبخها هذه الليلة . وقف الرجل وراء الباب مذعوراً ، كيف يمكن أكل دجاجة ميتة ؟ طرق باب المنزل ليمنع المرأة عن أكل اللحم الميت . قالت المرأة بأنها لا تملك شيئاً تقدمه لأولادها . وأضافت المرأة أنه بالأمس عندما كان الجيران يطبخون ، تسربت رائحة اللحم إلى المنزل ، فأخمذ الأولاد يبكون ، ويطلبون مني أن أطبخ لهم شيئاً ، لذلك فأنا مضطرة أنْ أطبخ تلك الدجاجة الميتة وأقدمها إلى أولادي . عندما سمع الرجل هذا الكلام أخرج من جيبه كل ما يملكه من المال الذي كان قد خصصها لسفره إلى الحج ، وكان بقيمة عشرة آلاف

درهم ، وقدمه للمرأة فهذا الرجل بعمله هذا قدّم أمر الله ورسوله ، عندما أعطى كل ما جمعه من المال لأداء فريضة الحج ، لهذه المرأة كي تدبر أمر نفسها وأولادها وأصبح هو دون مال ، فاضطر أنْ يعيش مع ساقٍ في الكوفة . وعندما انتهى موسم الحج ذهب ليستقبل الحجاج وهم يعودون ، فكان بعض الحجاج يسألونه كيف استطاع أنْ يسبقهم في العودة ، وكان الجواب ، بأنه لم يذهب إلى الحج ، ولكنهم لم يصدقوا كلامه ، بل أكدوا له بأنهم رأوه في (مِنى) و (عرفات) . وبعد ذلك سمع صوتا يناديه ويقول بأنهم رأوه في (مِنى) و (عرفات) . وبعد ذلك سمع صوتا يناديه ويقول له : أقسمك بالله يا مالك أن تأخذ مني هذه النقود وتريحني ، قال مالك أي نقود ؟ أجاب الرجل بأنه عندما كان في إحدى الخيم في (مِنى) جاء أحدهم حاملاً هذا الكيس وقال له : هل أنت من أهل الكوفة ؟ قال له الرجل نعم ، قال : أعطي هذا الكيس لمالك بن دينار إنَّ عشرة آلاف درهم هي له ، تعجّب مالك كثيراً وأكّد للرجل بأنّه لا يعرف شيئاً عن هذه النقود ، ولكن الرجل كان قد كُلف بإيصال الأمانة إلى مالك ، بعد ذلك وفي إحدى الليالي حلم مالك ، وعرف من الحلم بأنّ هذه النقود هي جزاءه في الدنيا ، أما جزاء الآخرة فهي محفوظة أيضاً .

خلاصة القول إذن هي أن لا نتقدم على الله ورسوله ، فيا ويل لنا إن فعلنا هذا فيجب أن نتبع أوامر الله في كل عمل نعمله ، تنفيذ أوامر الله ، وليس أوامر الرغبات ، والشهوات ، والإلتزام بالأداب والأخلاق ، ونحن بين يدي الله ورسوله .

## إحترام أبي الفضل (ع) لأخيه الحسين (ع):

ونِعْمَ الأخوة التي تربط بين الحسين (عليه السلام) وأبحيه العباس ، فإنَّ العباس (عليه السلام) كان يحترم أخاه كثيراً ، لأنه كان يعرف بأنَّ هناك فرقاً كبيراً بين الإمام ، وغير الإمام ، فالعباس (عليه السلام) لم يكن ينادي أخاه الحسين بكلمة « أخي » بل سيدي ومولاي ، والتزاماً منه بالأدب والأخلاق ، لم يكن يجلس أبداً في موقع متقدم من الحسين (عليه السلام) .

ليلة العاشر من محرم كان العباس (عليه السلام) يدور كالفراشة حول خيم الحريم، وكذلك حول خيمة السيد حتى تتأكد النساء بأن أبا عبد الله الحسين (عليه السلام) ليس وحيداً، بل هناك شخص يفديه بدمه وروحه، فقمر بني هاشم كان يريد أنْ يطمئن النساء التي كانت خائفة أنْ يبقى الحسين (عليه السلام) وحيداً في ساحة المعركة وبأن قمر بني هاشم يفديه بروحه ودمه.

فيا أيّها المسلمون أعود وأُؤكد عليكم ، على ضرورة مراعاة الأدب ، والأخلاق ، والإحترام ، عندما تكونون أمام الله ، ورسوله ، والأئمة أجمعين ، أمام القرآن ، وفي مجلس العلماء والسادات .

إنَّ أصحاب الحسين (عليه السلام) رغم تمتعهم الكامل بالأداب والأخلاق، ولكنهم كانوا دائماً يخافون أَنْ لا يكون الحسين (عليه السلام) راضياً عنهم. فقمر بني هاشم، وعلي الأكبر، وغيرهما من بنو هاشم، لم ينزلوا إلى ساحة القتال، قبل أَنْ يأذن لهم الحسين (عليه السلام) بذلك، كانوا يحملون السيف والترس ويطلبون الإذن من الحسين (عليه السلام)، هل تأذن لي يا مولاي ؟

فيا أيَّها المسلم الشيعي، يجب أنْ لا تفعل شيئاً دون إذن من إمامك. إن قمر بني هاشم جاء إلى الحسين (عليه السلام) قائلًا له: لا أستطيع أنْ أتحمل رؤية الأطفال وهم عطاشي، هل تسمح لي أنْ أذهب وأجلب لهم بعضاً من الماء؟ أذن له الحسين (عليه السلام) بذلك، حمل العباس (عليه السلام) القربة على كتفه، ووقف أمام الجيش، وقال لهم: يا أيها الناس أُخبركم بأنه لم يبق من أصحاب الحسين (عليه السلام) أحداً، ولا يوجد في الخيمة سوى الأطفال والنساء، وهن عطاشى، قد أحرق الظمأ قلوبهم! لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

# بسم الله الرحمٰن الرحيم

﴿ إِنَّ الذين يَغُضُونَ أَصواتَهُم عند رَسُول الله ، أُولئك الذي امْتَحَنَ الله قلوبَهُم للتقوى ، لهم مغفرة وأجر عظيم ﴾ (١) . من أجل الإلتزام بالأدب في مجلس رسول الله ، يقول القرآن الكريم : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ﴾ (٢) ، نلاحظ في بعض الأحيان بأنّه عندما يكون شخصان في حالة حوار مع بعضها البعض ، ويحاول أحدهما أنْ يتفوق على الآخر بالكلام ، أو يغلبه في الموضوع الذي يتكلمان عنه ، يرفع صوته في وجه الآخر . إذَن بما أننا نقع في درجة أدنى من درجة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي هو رسول الله على الأرض ، وهو واجب الإطاعة يجب أنْ لا نرفع صوتنا ، ونحن في مجلسه ، أو نتكلم معه ، كما نتكلم مع بعضنا البعض ، ﴿ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ﴾ (٣) . إنَّ الإنسان الذي يعرف حدوده ، ويقدّر الأعظم بعضكم لبعض ﴾ (٣) . إنَّ الإنسان الذي يعرف حدوده ، ويقدّر الأعظم والأجل منه ، هو الإنسان الجدير بالتقدير والإحترام ، وهو إنسان متدين فعلاً ، لأنه يحترم الآداب الإسلامية ، ويعرف أنَّ عدم مراعاتها ستحبط فعلاً ، لأنه يحترم الآداب الإسلامية ، ويعرف أنَّ عدم مراعاتها ستحبط فعلاً ، لأنه يحترم الآداب الإسلامية ، ويعرف أنَّ عدم مراعاتها ستحبط فعلاً ، لأنه يحترم الآداب الإسلامية ، ويعرف أنَّ عدم مراعاتها ستحبط فعلاً ، لأنه يحترم الآداب الإسلامية ، ويعرف أنَّ عدم مراعاتها ستحبط فعلاً ، لأنه يحترم الآداب الإسلامية ، ويعرف أنَّ عدم مراعاتها ستحبط

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات : الآية ٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات : الآية ٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات : الآية ٢ .

وستبطل له أعماله : ﴿ أَنْ تحبط أعمالكم ، وأَنتم لا تشعرون ﴾(١) .

الحرمان من بركة وجود الرسول (ص):

يُفسر إحباط الأعمال على شكلين: الوجه الأول فسره صاحب تفسير (مجمع البيان) (٢) عليه الرحمه بأنه يبطل أجر وصواب التحدث إلى رسول الله ، إذ إنّ الجلوس في مجلس مبعوث رب العالمين فيه بسركة ومنفعة عظيمة . هناك حديث بأنّ الجلوس ساعة في مجلس العلماء يساوي أجر ختم القرآن إثني عشرة مرة ، إنّ الجلوس في مجلس الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والتحدث إليه ، إلى مدينة العلم ، محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) ، له أجر عظيم ، ولكننا نخسر أجرنا إنْ لم نزاع الأدب والأخلاق في هذا المجلس ، ولا يعتبر ذلك عبادة ، أما إيذاء الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو بمثابة إثم كبير ، بل هو كفر أولئك لعنهم الله في الدنيا والآخرة (٣).

### الإرتداد يبطل كل الأعمال:

الوجه الثاني لإحباط العمل هو الإرتباط الكلي للأعمال الشرعية ، حيث يورد القرآن الكريم عدداً من الذنوب التي يمحى بفعلها كل الثواب المكتسب ، من جراء القيام بالواجبات الشرعية ، قبل ارتكاب الذنب . لنفترض أنَّ شخصاً عمره ثلاثون سنة ، قد أدى جمبع الفرائض الشرعية ، من صلاة ، وصوم ، وزكاة ، وحج ، ومن ثم عاشر الكفار ، وذهب إلى أماكن الفسق ، وارتد عن دينه ، سوف لن يبقى من أعماله طوال تلك السنوات ، حتى ركعتي صلاة ، ومثله مثل البقرة التي تدرّ عشرين كيلو من

 <sup>(</sup>١) ﴿ يَا أَيِّهَا الذِّينَ آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم
 لبعض أنْ تحبط أعهالكم وأنتم لا تشعرون ﴾ سورة الحجرات : الآية ٢ .

 <sup>(</sup>٢) مجمع البيان في تفسير القرآن : تأليف الشيخ أبي على الفضل بن الحسن الـطبرسي ( ت ٥٤٨ هـ )
 ط . طهران وبيروت .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب : الآية ٥٧ .

الحليب ، ومن ثم تهدرها على الأرض بلبطة واحدة ، والشخص الذي يرتد عن دينه ، سيجلب لنفسه العذاب الأبدي ، ولا منفذ له للنجاة ، ولا تفيده كل الأعمال الواجبة التي قام بها ، إذ إنّه أبطلها بنفسه ، وكان مسلمًا وكفر ، أي إنّه يقول في نفسه إنّ كل الركعات التي صليتها كانت باطلة ، وزيارة الحج لم تكن مقبوله ، ولم يكن هناك أية ضرورة لتلك الزيارة .

# إنزال السوء بالرسول (ص) يمحو ثواب الأعمال الحسنة :

يُعدُّ مسُّ الرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلم) بالسوء، من مبطلات الأعمال الحسنة ، وهو بمثابة الكفر ، هناك نص قرآني واضح بهذا الخصوص . إنَّ إلحاق الأذي بالرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلم ) يعني إنكار رسالته ، وعدم الإيمان بنبوته ، وهذا الأمر يبطل ثواب جميع الأعمال الحسنة . بقية الذنوب التي هي أدنى درجة من الإرتداد ، ومن إلحاق الأذى بالرسول ، يبطل الحسنات ، ولا يبطل المواجبات الشرعية ، كالصلاة ، والصوم ، وذلك بنـاءً على الآيــة الكريمــة ﴿ فَمَنْ يَعْمُلُ مُثْقَبَّالُ ذَرَّةً ، خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره هه(١) . الإساءة بالوالدين تبطل فقط مفعول الأعمال الإيجابية التي قـد قام بهـا الشخصِ . لقد نقـل عن سيـد الشهداء أي عبد الله الحسين (عليه السلام) بأنَّه قال عندما علم بدفن جثمان أبي بكر بالقرب من مرقد الرسول ( صلَّى الله عليه وآلـه وسلم ) بأُنَّ الحفر على جوار مدفن الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) هو عمل مشين ، إذ إنَّ الله تعالى قال في كتابه الكريم ﴿ لا تِرفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ﴾ وعلى الرغم من هذا نبرى بأنَّ عمراً أيضاً قد أوصى بدفن جثمانه بالقرب من مرقد الرسول ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) . نورد هذا الكلام لنردُّ على الذين يقولون بـأنَّ الدفن في جـوار قبر الـرسول فضيلة . ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَغَضُّونَ أَصُواتُهُم عَنْدُ رَسُولُ اللَّهِ أُولَئُكُ الَّذِينَ امتحن الله قلوبهم للتقوى ، لهم مغفرة ، وأجر عظيم ﴾ .

١١) سورة الزلزلة : الأية ٧ - ٨ .

تقوى القلب وتقوى الجسم :

إنَّ للتقوى مصدرين : المصدر الأول هو جوارح الإنسان ومنشأه التأثرات الخارجية على الإنسان مثل التربية البيتية ، والخوف من معصية الله ، وعدم القيام بالفرائض الشرعية ، مثل الصلاة ، والصيام ، وذلك اتقاءً للعقاب في الآخرة ، تقول الآية الكريمة : ﴿ ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ﴾ (١) ودفع الكفارة ، أو طمعا في نيل شفاعة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم ) في الآخرة . إنَّ هذه التقوى هي تقوى الجسم والجوارح . أما تقوى القلب فهي الفهم المنغرز داخل قلب الإنسان ، حيث يتعرف من خلاله على الله ، وعلى مرتبة الإنسان عنده ، وهذا الفهم ينير له قلبه بفضل الله ، ويرتعش من ذكره ﴿ إنّا المؤمنون المذين إذا ذكر في وغير ذلك ، يكون ذكر اسم الله عندهم سيّان ، مثل سائر الأساء العادية وغير ذلك ، يكون ذكر اسم الله عندهم سيّان ، مثل سائر الأساء العادية التي لا تترك أثراً في النفس .

#### يحتاط كالقط ولكن . . . !

لإيضاح تقوى القلب ، وتقوى الجوارح ، نورد المثل التالي : هل رأيتم القط عند هطول المطر ؟ إنّه يختار الأماكن التي تحميه من المطر ، فهو يدخل إلى البيوت ، أو يمش بجانب الحائط ، المهم أنْ لا يتبلل بنقطة ماء ، ولكن عندما تأتي مسألة صيد السمك في الماء فتراه يقفز في الماء ، ولا يهتم أبداً بالتبلل ، لأن الأمر يتعلق بالبطن ، وبالهوى !

جاء في كتاب (عدة الداعي) (٤) رواية عن خاتم الأنبياء محمد (صلّى الله عليه وآله وسلم) ما معناه : (إنّهُ في يوم القيامة هناك أشخاص

<sup>(</sup>١) سورة المدثر : الآية ٤٢ ـ ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال : الآية ٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر : الآية ٢٣ .

 <sup>(</sup>٤) عدة الداعي ونجاح الساعي : تأليف أحمد بن فهد الحلي (ت ٨٤١هـ) ط .دار المرتضى .
 بيروت ١٩٨٧ .

صفحات أعمالهم بيضاء نظيفة ، ولكن يذهبون إلى النار ، وعندما يسأل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عن السبب في ذلك ، يقولون : نعم إنهم لم يكونوا تاركين الصلاة ، أو الصيام أو . . . ولكن إذا لاح لهم شيء من الدنيا ، وثبوا عليه ) . فهذا الذي يؤتي الصلاة ثم يركض وراء المال الحرام ، كركض القطة وراء قطعة اللحمة ، لا أجر لصلاته ، مثلاً عندما يوت الأب يقوم أحد الأخوة بالإستيلاء على الميراث ، ويحرم أُخوته من ذلك ، لماذا ؟ لأنه لا يملك تقوى القلب !

### الوقوف على عظمة الكون يؤتي بتقوى القلب:

لنتأمل الكون ، المجرات ، والنجوم ، إنَّ هناك آلاف الشموس الأخرى مثل هذه الشمس التي نراها ، وملايين المجرات التي لا ترى بالعين البشرية، لقد اكتشف نجم من المجرة الثانية قطره خمس مليارات وستمئة ألف كيلو متر ، ولـو وجد هـذا النجم في مجرتنا ، لشغل ســدس سهائنا ولمحى الليل من عندنا على أثر ضوء ذلك النجم . إنّ كل ذلك يسير بنظام معين ، بإرادة واحدة ، المدير واحمد ، والمنظم واحمد ، فكروا في حركة الكرة الأرضية إنما لا تتأخر ولو لحظة واحدة عن مدارها ( يـا من نفذ في كل شيء أمره) ، الشمس بعظمتها لا تتخلف ثانية عن ما يجب أنْ تسير عليه ، وإنها مـطيعة بـالذات لـذلك النـظام . إنَّ الأشهر الإثني عشر تتكرر بانتظام . يطول الليل ، ويقفز بحساب خاص ، وعملي نفس الوتيرة ، في كل سنة . أولئك الذين بلغوا السنين من العمر ، يلاحظون بذلك جيداً ، في الشتاء يقصر الليل باضطراد إلى أول الربيع ، بحيث يتساوى فيه الليل والنهار ، في الـزمن بعد ذلـك يتساوى الليـل والنهار ، ويـطول النهار تـدريجياً حتى آخـر الربيـع وينقلب الأمـر من أول الصيف ، حيث يطول الليل ويقصر النهار ، ثم يعود ليتساوى الليل والنهار في أوّل الخريف ، وهذا النظام بنظرك أنت عمره ستون سنة وسيكون كـذلك بعـد ستين ألف سنة . قل : ﴿ الله أكبر تبارك الله أحسن الخالقين ، ذلك تقدير العزيز العليم ﴾ .

### الفيل والبرغوث منظمان بطريقة واحدة :

إذا نظرنا إلى عالم الحيوانات ، وجدنا أنَّ تنظيم الخلق واحد ، فإذا نظرنا على سبيل المثال ، إلى الحشرات ، كالبرغوث ، وجدنا أنَّ خرطومه يشابه إلى حد بعيد خرطوم الفيل ، من حيث الشكل والوظيفة . إضافة إلى ذلك ، فخرطوم البرغوث إلى جانب قيامه بعملية الإحساس والتحسس ، فهو مثل الرادار من حيث تنبّهه للمؤثرات الخارجية ، ومن هذه المؤثرات تمرير اليد البشرية . إنَّ التأمل في خلق الله (عزّ وجلّ) والوقوف عند عظمة الكون والموجودات ، يذكر الإنسان بعظمة الخالق ، وبالتالي بحقّانية رسله ، وبالأخص خاتم الأنبياء والرسل محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) . فبقدر ما تكتمل عندك معرفة الله ، وعظمته ، وجلاله ، تزداد بنفس المقدار هذه المعرفة بنائية رسول الله . العالم هو فيض من الله ورسوله ، كبير ومعظم لأنه مبعوث من قبَل الله عزّ وجلّ .

لقدد كان الإمام الصادق (عليه السلام) لا يأتي بذكر إسم الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) على لسانه إلا عندما يكون على وضوء ، وكان ينحني إجلالاً لذلك الإسم . فالعظاء إذن ، لم يذكروا اسم الرسول إلا وهم على وضوء . إنَّ إسم الرسول وذكره جليل إلى درجة أنَّه يستحب أنْ يتجنب المسلمون مسّ كتابة إسمه من دون الكون على طهارة وإلا إعتبر أنه هتك لإسم الرسول . تجدر الإشارة إلى أنَّ هذا الأمر لا ينطبق على الأسماء المتداولة التي يأتي فيها إسم محمد .

# آثار الرسول عزيزة أيضاً:

ولِأنّ شأن الرسول ومقامه عظيم لدينا ، يجب أنْ يكون آثاره أي كل ما يرتبط به عظيماً أيضاً . فقد ذُكر أن كل شخص لا يعير أهمية للسادة ، فهو لا يعظم الرسول ، وعندما تدرك عظمة الرسول يرتفع في نظرك شأن السادة ، فتمتنع عن إيذائهم ، وتعاملهم معاملة لائقة . يقال بأنَّ الشيخ جعفر كاشف الغطاء وزّع في إحدى المناسبات ما استحق من خُس من

أموال بعض المؤمنين على الطلبة ، وبعد انتهائه توجّه إلى المسجد لصلاة الجاعة . أثناء الصلاة أتاه سيد فقير يطالب بمبلغ من المال ، وعندما بلغه الشيخ بأنَّ المال قد وُزع ، قام بعمل غير لائق لشدة غضبه ، وذلك بأنْ بصق في وجه الشيخ الجليل . عندها انتظر الشيخ إلى أن مرّر يده على لحيته ومسح بها وجهه معرباً بأنَّه يريد أنْ يعلو شأنه ، ويبيض وجهه ، عند سيدة نساء العالمين الزهراء سلام الله عليها . هذا التصرف يعكس إدراك الشيخ كاشف الغطاء عظمة الزهراء ، فهو بكظمه غيظه عممّا قام به أحد أحفاد الزهراء ، يوجد سبيلًا له إلى سيد المرسلين فيشفع له يوم الحساب . إذن السبيل إلى هكذا مواقف هو الإدراك الحقيقي لعظمة الخالق . نعود إلى الحادثة ونضيف بأنّ الشيخ لم يكتفِ بذلك ، بل قال : « من أحبّ لحيتي ، عليه أنْ يرمي مالًا قدر استطاعته في جيبتي ! فأخذ المؤمنون يقدمون المال عليه أنْ يرمي مالًا قدر استطاعته في جيبتي ! فأخذ المؤمنون يقدمون المال الشيخ ، حتى جمع مبلغاً من المال ، وقدمه إلى السيد بأدب ثم قبّل يده ، وطلب منه الساح . فعل الشيخ هذا ، لأنه يريد التقرب إلى الله !

هذه هي تقوى القلوب . القلب الذي به خوف من الله وإدراك لعظمته . إن الذي يعرف الله يرى نفسه صغيراً أمام محمد رسول الله ، ويكون خاشعاً أمام القرآن الذي هو كلام الله . وفي المقابل والعياذ بالله إذا لم يستميلك حب الله وتقواه . تقول الآية الكريمة : ﴿ إِنَّ الذين يغضّون أصواتهم عند رسول الله ، أولئك المذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ﴾ . إحداث الضجة في محضر رسول الله ينم عن عدم معرفة شأن الرسول . ورجال الشرطة في مسجد النبي المسؤولون عن الحراسة ، يديرون ظهورهم لقبر الرسول ، ويستندون عليه ، فهم في عملهم بلا أدب ، أو إحترام . هكذا تصرّف لا يصدر إلا عن شخص ليس بقلبه تقوى ، ولا معرفة للرسول . فرجال الشرطة كشيخهم ( إبن تيمية ) الذي يعتبر عالماً مها لديهم ، الذي يقول بأنه لا فرق بين قبر الرسول وباقي القبور . هنا يخطر لديهم ، الذي يقول بأنه لا فرق بين قبر الرسول وباقي القبور . هنا يخطر بالنا سؤال عمّا إذا عرف عظمة الحالق ، كي يعرف عظمة الرسول . إنّ الشخص الذي يدير ظهره لقبر الرسول ، أو يجلس ماداً رجليه باتجاه الشخص الذي يدير ظهره لقبر الرسول ، أو يجلس ماداً رجليه باتجاه

الضريح المبارك ، والذي يمنع الزيارة ، ليس تقيأ ، ولو اتّجه نحو المسجد لتأدية فريضة الصلاة . أنتم معشر الشيعة قد أدخل الله في قلوبكم التقوى ، وأسأله تعالى أَنْ يزيد في ذلك .

تقول الآية: ﴿ أُولئسك السنين امتحن الله قلوبهم للتقوى ﴾ أي أجرى لقلوبهم اختباراً إنْ كان به تقوى أم لا . إنّ المعنى الآخر للإمتحان هو الإنشراح والسعة ﴿ شرح الله صدورهم للتقوى ﴾ أي إنّ الله قد جعل القلوب رحبة ، وذات سعة ، لتسع للإستيعاب ، فالشرط الأول لتقوى الله هو أنْ يكون الإنسان ذا سعة صدر ، وشخصية كبيرة . لا يدرك عظمة السلطان ، فلا يكرّمه ويعظمه . والأمي الذي يجهل القراءة والكتابة ، لا يستطيع أنْ يميّز بين الخط الحسن والرديء ، ولا يستطيع أن يدرك أهمية العلم والعلماء ، وبالتالي لا يدرك عظمة الله . فعلى الإنسان أنْ يسعى لكي يعقل ، ولا يكون صغيراً وحقيراً . وهنا لا بدّ لنا أنْ نسأل عن الصغر والحقارة ، وعن مظاهرهما .

عندما كُنْتَ في سن الرابعة ، أو الخامسة ، كان أبوك ، أو أمك ، يعطيك مالاً قليلاً لتشتري به لعبة . هذا المال القليل ماذا أصبح الآن ؟ لقد أصبح كثيراً لأنّك أصبحت رجلاً مهاً . لمزيد من الإيضاح نروي حكاية السيد نصر الدين الذي قال لأصحابه : الحمد لله ، أنا ما زلت كم كنت في شبابي ، قال أصحابه كيف هذا ؟ قال : منذ الصغر لم أكن أستطيع أن أحمل صخرة قابعة في داري ، واليوم أنا لا أستطيع حملها تماماً كالسابق . بعض الناس لا يكبرون ولا يتغيرون في شبابهم يعيشون في غرفة من أربعة جدران ، وعند كبرهم يبقون فيها ، أما البعض الآخر ففي كبرهم جدرانهم الأربعة يحولونها إلى آلاف الجدران . المهم أنَّ الصغر هو صغر الفكر ، وعدم النضوج . نسأل الله أنْ يكبر عقولنا ويُنضجها الآن قبل الغد ، وقبل أنْ نموت .

# بسم الله الرحمٰن الرحيم

﴿ إِنَّ الذين ينادونك من وراء الحجرات ، أكثرهم لا يعقلون ﴾ ، الله تعالى بين سبب ذلك ، فهم (لا يعقلون) ، أي لا يفهمون ، إنَّ درجة فهمهم لم تتطور لتصل إلى الفهم الإنساني بل بقيت كما هي تساوي درجة الفهم عند الحيوان . إنَّ فهم المعاني القرآنية ، ومعرفة عظمة الله ، ورسوله ، وأهمية الوحي والرسالة ، تحتاج إلى عقل قوي ، وشخصية عظيمة ، تدرك عظمة الخالق ، وعظمة المرسل من قبل الخالق ، وهذا ما يدفعنا إلى الإيمان بصحة اختيار الله لأشرف البشر ، وأفضلهم قاطبة من حيث العصمة ، والطهارة ، والتقوى ، والصّفاء الروحي .

## إصبروا حتى يخرج إليكم :

إنَّ الآية التالية تتضمن معانٍ مهمة ﴿ ولو أَنَّهُم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيراً لهم ﴾ هؤلاء الأعراب الجهلة ، الذين لم يعرفوا معنى للأدب والأخلاق وكانوا ينادون الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بصوتٍ عال من خارج المنزل ، فلو أنهم صبروا حتى يخرج الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، إليهم ليطلبوا منه ما يريدون ، أي إنهم لو راعوا الأداب والأخلاق في تعاملهم مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لكان ذلك أفضل لهم . إنَّ احترام مقام النبوّة ، ومراعاة الآداب

والأخلاق، في قبال النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم)، وهي في مصلحتنا نحن بالدرجة الأولى، لأنّنا نصل إلى هدفنا بطريقة أفضل وأحسن، كما أنَّ الله تعالى يزيد في إيماننا، ويرسّخ الفهم في عقولنا، ويعمّق الحب في قلوبنا، معنى حبّ الرسول والرسالة، عندها يزيد أجرنا وثوابنا، فساعة صبر وتأني، يتبعها أجر كبير، وثواب عظيم. لو عرف الأعراب هذا لتسارعوا إلى كسب الأجر، والثواب، والرحمة، والسعادة!

وهنا يجب التوقف عند قول ﴿ لكان خيراً لهم ﴾ لنوضح المعنى الكلي لذلك ، ونصل إلى حل العديد من المشكلات.

## تهم النصارى إلى نبي الإسلام:

لقد ألصقت النصارى ، بأقلامها النحسة ، ما طاب لها من تهم وافتراءات ، إلى القرآن الكريم ، وإلى شخص الرسول محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) ، لدرجة غيرت معها الحقائق بشكل كلى . ولكن صدر مؤخراً في (أوروبا) كتاب تحت عنوان : «التقصير بالنسبة إلى مقام النبوة » وكتاب آخر تحت عنوان : «محمد نبي يجب معرفته من جديد » ، إنَّ تهم هؤلاء الخوارنة إلى محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) ، هي التي غيرت الصورة الحقيقية ، لأنهم كانوا يصورونه على أساس أنه رجل يجب الشهرة ، والرئاسة ، والجاه ، والإسم ، ويعظم نفسه في آياته القرآنية ، فنرى ذلك في الآيات الخمسة من سورة الحجرات : ﴿ لا تقدموا على محمد ، لا ورسوله ﴾ . فيضع نفسه أولاً مع الله ، ثم يقول لا تقدموا على محمد ، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت محمد ، إلزموا الهدوء في مجلس محمد ، لا ترفعوا أصواتكم دون إذن منه . راعوا عظمة محمد ، أو مثلاً يجب أن تصلّوا على محمد ، عند ذكر اسمه ، وغيرها من الأقاويل التي تحاول أنْ تشبت بأنَّ محمد أو العياذ بالله كان يريد أنْ يفرض احترامه على الناس .

# إنُّه خير ُ لهم :

إنَّ الجواب على كل هذه التفاهات ، والإتهامات ، والأقوال الباطلة التي تلفقها الصهيونية بواسطة المسيحيين تلخصه الجملة التالية : ﴿ لكان خيراً لهم ﴾ . فيا أيّها المسلمون ، ويا أيها المؤمنون بالقرآن الكريم ، إنَّ الأحكام التي أتى بها القرآن المجيد ، لم تكن إلا من أجل تأمين مصلحة المسلمين : مصالحهم الظاهرية والباطنية ، التي تؤمّن السعادة لهم ، وليس في هذه الأحكام ما يخدم المصالح الشخصية ، فلعنة الله على منْ كفر ، وقال : بأنّ محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يكن يريد من هذه الأحكام سوى مصلحته الخاصة !

#### زهد محمد (ص):

ما هي المنفعة الشخصية ؟ هي المال ، والجاه ، والسلطة ، والعزة ، والجلال ، فأما المال لم يمتلك محمد (صلّى الله عليه وآله وسلم ) لنفسه حجراً يسند إليه ظهره ، مع أنّه لـو أراد ذلك ، لكان باستطاعته أنْ يملك بيتاً أُقيم بنياته على أحجار من ذهب وفضة .

عندما رحل (صلّى الله عليه وآله وسلم) من هذه الدنيا ، لم يكن يمكن شيئاً حتى بيته المتواضع ، كان مبنياً من الرمل ، والحصى ، وجذوع النخل ، وكان يفترش أرض البيت الرمل ، وأحياناً قطعة من الحصير ، ولم يكن ينام (صلّى الله عليه وآله وسلم) إلا على فراش متواضع ، مؤلف من وسادة مصنوعة من ألياف التمر الطبيعية ، موضوعة داخل جلد الماعز ، وقطعة قماش طولها أربعة عشر متراً ، كان (صلّى الله عليه وآله وسلم) ينام على جزء منها ، ويغطي جسده الطاهر بالجزء الآخر . وفي أواخر أيامه إتفقن زوجات الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) على أنْ يسمّكن قطعة القماش التي كان ينام عليها الرسول ، ولكنه (صلّى الله عليه وآله وسلم) على الله عليه وآله وسلم )اعترض على هذا الأمر ، بعد أنْ تأخر تلك الليلة في نومه أكثر من وسلم )اعترض على هذا الأمر ، بعد أنْ تأخر تلك الليلة في نومه أكثر من عادته ، قائلًا لهن : لقد ظلمتموني ، كيف تفعلن ذلك دون علمى ،

قالت إحداهن : يا رسول الله لقد أصبح جسمك المبارك نحيلًا ، ويجب أن ترتاح في نومك أكثر ، أجاب (صلّى الله عليه وآله وسلم ) أَعِدُنَ الوضع إلى ما كان عليه ، إنَّ الفراش الناعم جعلني أنام أكثر من عادتي .

وكان الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) نائماً ذات يوم على الحصير، من دون أنْ يرتدي قميصاً، عندما دخل عليه أحد أصحابه، فاستيقظ الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) من نومه، وكانت خيوط الحصير قد تركت آثارها على جسده المبارك، وما أنْ رأى الرجل هذا المنظر، حتى أجهش بالبكاء قائلاً: يا رسول الله. أنت سلطان السلاطين وتعيش هكذا ؟

فأين الرسول ( صلّى الله عليه وآله وسلم )إذن من حب المال والجاه والشهرة ؟ أستغفر الله العظيم ، ولعنة الله على من تجرأ واتّهم الرسول ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) بهذه الإتهامات الباطلة .

## عبدُ لله:

كان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قد جلس في أحد الأيام على الأرض يتناول طعامه الذي كان دائماً التمر، أو قطعة من الخبز، كان (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول دائماً: «أحب الجلوس على التراب، ولن أترك هذه العادة أبداً»، فمرّت عليه امرأة وقالت له: أتجلس جلوس العبيد، لو رآك أحد لما عرفك ؟! قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «ومن أعبد مني، أنا عبد ربّ العالمين، ملك الملوك»، قالت المرأة: يا محمد منّ علي واعطني قليلاً من الطعام الذي تأكله، فمد (صلى الله عليه وآله وسلم) يده ليناولها فقالت له: أقسمك بالله أن تعطيني من فمك المبارك، أخذ رسول الله اللقمة من فمه، وأعطاها للمرأة التي أكلت اللقمة ولم تمرض حسب شهادة أمير المؤمنين، حتى آخريوم من حياتها، وذلك بفضل اللقمة التي كانت من فمه الشريف.

إذن كيف يمكن أنْ نقول بأنَّ محمداً (صلَّى الله عليه وآله وسلم)

كان يجب الشهرة ؟ عندما كان (صلى الله عليه وآله وسلم) يدخل إلى مكان ما ، لم يكن يجلس أبداً في صدر المجلس ، لأنَّ مجلسه لا يوجد فيه صدر ، أو غير صدر ، فهو مجلس مستدير يختار الرسول المكان الشاغر ليجلس فيه .

عندما كانت الوفود تأتي من الخارج ، لتلتقي بالرسول (صلى الله عليه وآله عليه وآله وسلم) ، كانت تفاجأ بمجلس الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فالحضور جالسين في دائرة مستديرة لا يمكن التميز بين صدر المجلس ومؤخرة المجلس ، فكانوا يسألون « أيّكم محمد ؟ » كان (صلى الله عليه وآله وسلم ) يجاوب : « أنا هو ماذا تريدون » .

## الإبتداء بالسلام:

هل كان محمد (صلّى الله عليه وآله وسلم) من طلاب الجاه ، والجلال ، في الدنيا ؟ محمد (صلّى الله عليه وآله وسلم) الذي كان دائماً يؤكد التزامه بعاداته ، ما دام حياً ، منها : الجلوس على التراب ، والإبتداء بالسلام ، كان يبتدىء أياً كان بالسلام ، بغض النظر عن عمره ، أو من يكون ، وكيف يكون ، عندما كان يلمح أحداً ، قادماً من بعيد ، كان يرفع صوته مبتدئاً إياه بالسلام قائلاً : «سلام عليكم » .

وكانت الناس ومن أجل أن تبتدئه بالسلام ، تختبىء وراء الجدران ، تنتظر قدومه الشريف ، لتسلم عليه ، ولكنه (صلى الله عليه وآله وسلم ) كان ، قبل أنْ يصل إلى المكان ، يرفع صوته قائلاً : «يا أيها الذي تختبىء وراء الجدار : سلام عليكم » مؤكداً أنّه لن يترك هذه العادة أبداً .

إن الإبتداء بالسلام ، هو خير دواء للتكبر ، إذن عليك أنْ تبتدىء بالسلام حتى للذين يصغرونك سنا . عندما تدخل إلى البيت سلّم على زوجتك وأولادك ، لا تقل بأني أنا ربّ البيت ، وعليهم أنْ يبتدؤوني بالسلام ، إذ يقول القرآن الكريم ﴿ فإذا دخلتم بيوتاً فسلّموا على

أنفسكم (١). إنَّ الإبتداء بالسلام هو خير دواء يشعر معه الإنسان بالتواضع الكامل ، وهذا ما كان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يتبعه دائماً لأنَّ الله سبحانه وتعالى أمره بذلك : ﴿ إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل : سلام عليكم ، كتب ربكم على نفسه الرحمة (٢).

## لم يميط الفرس قط مع وجود مرافق راجل:

ثالث تعاليم الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) كانت مواعظه بالنسبة للسير ركوباً على الدواب مع وجود المرافقين ، يؤكد الرسول على أن لا يسير الإنسان راكباً ويرافقه شخص راجل . طبعاً لم يعد في أيامنا هذه حاجة لركوب الدواب للوصول إلى المقصد بوجود السيارات والوسائل السريعة . في الماضي كان البعض يركب على الدواب ويسير خلفه خادمه راجلًا ، فالويل لهذا الشخص . لم يعامل رسول الله (صلى الله عليه وآله) قط أحداً في حياته هكذا معاملة وأيضاً لم يكن يعير أهمية لنوع الحيوان سواءً كان حاراً أو حصاناً أو جملاً ، كان (صلى الله عليه وآله) عتط الدابة المتوفرة لديه ولا يهتم بأن يكون للدابة سرجاً ودعاسات وحبالاً مربوطة به رأسه ، فكان أحياناً يركب على الدابة من دون سرج ويعلق حبلاً مصنوعاً من ألياف شجرة التمر على رأس الدابة وإذا كان أحد برفقته كان (صلى الله عليه وآله) يدعيه بأن يركب خلفه على الدابة .

وجاء في كتاب «حياة الحيوان »(٣) أسماء أربعة وثلاثين شخصاً ، حازوا على هذه السعادة وتشرفوا بالركوب خلف الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) منهم: فضل بن عباس ، ابن عم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي رآه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عندما كان يذهب (صلى الله عليه وآله وسلم) من عرفات إلى منى ، وهو على

<sup>(</sup>١) سورة النور : الآية ٦١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام : الآية ٥٤ .

<sup>(</sup>٣) حياة الحيوان الكبرى : للشيخ كهال الدين الدميري . ط . دار الفكر ـ بيروت .

ظهر جمله ، وكان ابن عمه يمشي تحت حرارة الشمس ، فأمره (صلّى الله عليه وآله وسلم) كي يصعد ، ويجلس خلفه ، أثناء الطريق وعظ الرسول . (صلّى الله عليه وآله وسلم) إبن عمه مواعظ عديدة : «خف الله تجده أمامك . . . » . وجاء في رواية ثانية أنّه أثناء الطريق نظر فضل بن عباس إلى امرأة أجنبية ، فنهاه الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) عن ذلك موضحاً أنّ النظر إلى امرأة أجنبية أمر حرام .

إذَن الرّسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) لم يكن يرضى أبداً أنْ يسير راكباً ، ويرافقه أحدهم مشياً على الأقدام ، فكان (صلّى الله عليه وآله وسلم) إما يرّكبه خلفه ، أو يقول له : «إسبقني أو دعني أسبقك ، أما أن تمشي جنبي على قدميك فهذا ما لا أقبل به أبداً » وهذا أكبر دليل على أنّه (صلّى الله عليه وآله وسلم) لم يكن من طلاب الجاه أبداً .

وفيها يتعلق بتناول السطعام ، فكمانت للرسول ( صلّى الله عليه وآلـه وسلم ) آداب خاصة يتقيد بها ، منها عدم إسناد ظهره إلى أي شيء وهو في حالة تناول الطعام .

## عدم الإهتام بالأكل:

لم يكن الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) يهتم لأكله أبداً ، يقول أنس الذي قضى مدة تسع سنوات في خدمة الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) يحضّر له الطعام ، يقول بأنه (صلّى الله عليه وآله وسلم) تأخر ذات ليلة في العودة إلى البيت ، فظنّ أنس بأنَّ الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) مدعو إلى بيت أحد أصحابه ، فشرب مقدار الحليب الذي كان قد أعدها للرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) ليتعشى عليها . وعندما عاد (صلّى الله عليه وآله وسلم) إلى البيت ذهب ليرتاح دون أنْ يسأل عن عشائه . ذهب أنس إلى الجامع يسأل عن الشخص الذي دعى الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) إلى بيته فجاوبوه بأنَّ الرسول الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) إلى بيته فجاوبوه بأنَّ الرسول

(صلّى الله عليه وآلـه وسلم) ترك المسجـد منذ قليـل بعد أَنْ تـأخر بسبب الأسئلة التي طرحت عليه . قال أنس : بالله عليكم ، محمد لم يأكـل شيئاً؟ قالوا : أبداً .

يقول أنس: بأنَّه كاد أَنْ يذوب من شدة خجله خاصة وأَنَّ الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) لم يطالبه بالأكل وعندما استيقظ الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) عند السحور بدأ فوراً بصلاة الليل، دون أنْ يسأل شيئاً عن الطعام، ثم ذهب إلى الجامع من أجل صلاة الصبح، وصام في اليوم التالي من دون سحور، دون أن يسأل شيئاً عن طعامه.

إنَّ حياة الرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلم) ، وزهده ، وتحمله المشقات ، من أجل الإسلام ، هي خير ردِّ على تلك الأقلام السامة التي تحاول أنْ تظهر الرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلم) بأنَّه كان يعمل من أجل الجاه ، والمال ، والسلطة .

# أمنية أنس:

ما هي قصة أنس الذي قضى تسع سنوات كخادم فخري عند الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ؟ ، كانت الوفود التي تأتي إلى استقبال الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عند دخوله المدينة ، تقدم له الهدايا ، أما والدة أنس فقد جاءت بإبنها إلى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قائلة : يا رسول الله أنا امرأة ضعيفة فقيرة ، وليس عندي شيء أقدمه لك ، فجئتك بإبني ليكون في خدمتك ، وآمل أنْ لا ترد طلبي . فقبل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بناءً على طلب الوالدة ، وبناءً على رغبة أنس ، فقضى الأخير تسع سنوات في خدمة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، بعدها طلب من الرسول أنْ يأذن له بالرحيل ، وذلك من أجل العمل وكسب المال ؟ قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : يا أنس إنَّك قضيت تسع سنوات تعمل في منزلي ، والآن وقبل أنْ ترحل أطلب مني ما تريده حتى أُنفذه لك ، والجدير بالذكر أنَّه في تلك

الفترة كانت الدعوة الإسلامية قد انتشرت بين الناس ، وأصبحت الدولة الإسلامية قوية جداً ، وكان باستطاعة أنس مثلًا أنْ يطلب من الرسول ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) أنْ يسلمه الحكم على منطقة ما ، لأنَّه ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) قال لأنس : بأنْ يطلب ما يريده ، دون أَنْ يحدد شيئًا معيناً . وكان أنس قد تعلم في تلكِ الفترة أشياء كثيرة ، فكان يفكر قبل أنْ يقدم على أي عمل ، خاصة وأنَّه يعرف جيداً بـأنَّ طلب أمر ما من رسول يملك المدنيا والأخرة . ليس بالشيء السهل فطلب أنْ يمهلةً الرسول ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) مدة (٢٤) ساعة ليفكر . خطرت على بال أنس أشياء كثيرة في تلك الليلة ، فكّر بالأمور الدنيويـة كالحصـول على مائة رأس غنم ، أو مائة رأس جمل ، أو تـولي الحكم في منطقـة معينـة ، ولكنه كان يطرد تلك الأفكار من ذهنه قائلًا : ما فائدة كل هذا طالما أنها زائلة . عندها وجّه تفكيره نحو طلب يفيده في آخرته ، فهاذا يطلب ؟ هــل يطلب المغفرة ؟ أم يطلب الجنة ؟ أم . . . حتى انتهى تفكيره إلى طلب البقاء جنب الرسول ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) . وهل هناك أمنية أسمى من هذا ، وطلب ملح أكثر من هذا ، ومقام أرفع من أَنْ يبقى الإنسان مع الرسول ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) ؟ .

عند قراءة زيارة عاشوراء نرفع أصواتنا ، ونخشع أمام الله عز وجل ، ونطلب منه هذا الطلب العظيم : (أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة) ويتناول شرح معيت الروحاني في كتاب (القلب السليم) مضمون هذه الفقرة من زيارة عاشوراء . (وأن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عنده) . إقرأ زيارة عاشوراء ، واطلب حوائجك . فتنالها بإذنه تعالى ، ولكن الحوائج الدنيوية تفقد أهميتها أمام المعاني السامية التي تتضمنها هذه الزيارة .

# اطلبوا المقام المحمود من الله عز وجل :

هل يمكن لعبد حقير مثلي أنْ يبلغ المقام المحمود؟ أين هو المقام المحمود؟ في يوم المحشر نجد مكاناً يسمونه المقام المحمود، وفي هذا المكان

يوجد منبر يبلغ عدد أدراجه ألف درجة: جميعها من نور، حيث يجلس رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) في أعلى درجة من هذا المنبر وفي الدرجة التي قبله يجلس أسد الله الغالب علي بن أبي طالب وفي الأدراج الباقية يجلس الأئمة والأنبياء تبعاً لمقام ومرتبة كل واحد منهم. والذين رحلوا من هذه الدنيا، وقلوبهم مفعمة بالإيمان والحب للرسول، وللأئمة، وحاولوا في دنياهم أنْ يكونوا مع الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم)، سيبلغون المقام المحمود. وفي المقام المحمود يقف رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في أعلى درجة من هذا المنبر، ويقرأ الحمد، أو يخطب في الناس. وهناك رواية بأنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يحمد الله من على هذا المنبر، ويثني عليه بشكل لا مثيل له.

هل هناك سعادة توازي هذه السعادة ؟ تبلغ المقام المحمود ، وتستمع لرسول الله يخطب من هذا المنبر المنير ، ويستمع إليه الأنبياء ، والأوصياء ، والأخيار ، والأبرار ، والأئمة المعصومين . إنَّ عظمة بلوغ المقام المحمود تبدو واضحة عند قراءة زيارة عاشوراء، حيث ندعو إلى الله عزّ وجل ونقسم عليه بدم الحسين الذي هو ثأر الله ، وعطش الحسين الذي هو كذا وكذا ، أن يبلغنا المقام المحمود . إن الجو الروحاني السامي الذي يسيطر على الإنسان عند بلوغه هذا المقام ، يجعله ينسجم مع محيطه لدرجة تصعب عليه ترك المكان ، وترك منبر رسول الله ، حتى لو جاءتهم من الجنة رسالة تنقل شوق أهل الجنة لهم .

ويروى عن الإمام الصادق (عليه السلام) قوله: «إنّ الإمام الحسين (عليه السلام) الذي يحرس عرش الله يوم القيامة ، يجمع حوله زواره ، وعبيه ، وشيعته ، فتنزل عليهم الرحمة ، والبركة ، والسرور ، لدرجة لا يقدر على وصفها غير الله عز وجل ،حتى إنّ الرسائل التي تأتيهم من أهل الجنة وتنقل إليهم شوق وانتظار أهل الجنة لهم ، يجاوبون على تلك الرسائل سوف نجيئكم إنْ شاء الله » ، إننا الآن في جوار الحسين (عليه السلام) ، ولا نستطيع أنْ نتركه .

هذه المسائل يمكن إدراكها ولكن يصعب وصفها ، إنَّ الذين يقرأون زيارة عاشوراء يتمنون الوصول إلى الحسين ، ومحمد ، وعلي ، (أن يجعلني معكم ، أنْ يبلغني المقام المحمود) ، وهذا ما طلبه أنس من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) . وعندما سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنساً عما إذا كان قد فكر في طلبه ، أجاب أنس : نعم ، قال (صلى الله عليه وآله وسلم) ماذا تريد : قال : أريد يا رسول الله أنْ أكون في جوارك في الآخرة . نحن نردد أيضاً في زيارة عاشوراء ، ونتمنى أنْ نكون معهم ، ومن المكن أنْ يكون هذا الدعاء مجرد كلام نردده ، ولكن أنس كان يعنى ذلك عن حق وحقيقة .

### كثرة السجود تقربنا من الله عز وجل :

ولكن البقاء في جوار محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) له مستلزمات يجب أنْ تتوفر، ومن دونها لا يحظى الإنسان بتلك النعمة مها ادّعى الإنسانية والتمدّن. إنَّ الحيوان مثلًا لا يمكنه الإستفادة من المعطيات الموجودة في تصرف الإنسان، لأنَّه لا يدرك قيمتها. إذن يجب أنْ يصل الإنسان إلى درجة الإنسانية والروحانية، كي يستحق البقاء في جوار محمد (صلى الله عليه وآله وسلم). ماذا كان جواب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عندما طلب أنس البقاء في جواره، قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «عليك بكثرة السجود، أعني بكثرة السجود». إن كثرة السجود تعمق العلاقة بين الإنسان وخالقه، وتؤدي إلى نبذ الدنيا والتمسك بالواحد الأحد، وهذه أقرب حالات الإندماج مع الله عزوجل.

وعندما نكون في حالة السجود ، من الأفضل أن نبكي ونكثر من البكاء ، ونطيل في سجودنا ونردد عبارة : « لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » نرددها مائة مرة . مائتي مرة ، ألف مرة ، مهما استطعنا أنْ نكثر من التكرار ، يكون أفضل لنا .

كان الإمام السجاد (عليه السلام) يـرمي بنفسـه عـلى الأحجـار الساخنة ، عند أسفل الجبل في المدينة ، ويردد عبارة : « لا إله إلا الله حقاً

حقًا ، لا إله إلا الله إيماناً وتصديقاً » ولم يكن (عليه السلام) ينهي سجدته حتى يجري العرق من جسده المبارك .

إذن السجود لله عز وجل يقرّب الإنسان من الله ، وبالتالي من الله وسلم ) ، لأنّه يزيد الإنسان روحانية ، ويبعده عن الماديات ، وهذا ليس بالأمر السهل ، فإذا استطاع الإنسان أنْ يدركها ، يكون قد توصل إلى التقرب من الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم ) .

ونلاحظ أيضاً مضمون ما قاله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأنس في كلام لأمير المؤمنين (عليه السلام): يقول (عليه السلام): جاء أحدهم إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قائلاً: يا رسول الله أرشدني إلى عمل أكسب منه رضى الله ، ورضى الناس ، وأحصل من خلاله على ثروة طائلة ، وجسم سليم ، وعمر طويل ، ويحشرني الله معك ، جاوبه (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا كنت تريد أنْ يجبك الله يجب أنْ تخافه ، وتتجنب الوقوع في المعاصي ، وإذا كنت تريد أنْ تحبك الناس يجب أنْ تحسن إليهم ، ولا تطمع بما عندهم ، وعليك بدفع الزكاة حتى يزيد مالك ، وبدفع الصدقة حتى عندهم ، وعليك بدفع الزكاة حتى يزيد مالك ، وبدفع الصدقة حتى ولكي تحشر معي يجب أنْ تكثر من السجود لله عز وجل وتطيل في سجودك .

إذن التقرب من الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، والبقاء في جواره ، يلزمهما تجنب الوقوع في المعاصي ، لأنَّ المعصية تؤدي بالإنسان إلى النار ، وإلى التقرب من الشياطين . إذن علينا أنْ نسلك طريق الإيمان والطاعة لله عز وجل ، وكلما زادت درجه الطاعة عندنا ، كلما قرب طريق الجنة ، وتوسع رقعة مجاورة الأنبياء والأئمة . وللسجدة أهمية كبيرة ، يبين من خلالها الإنسان عبوديته لله عز وجل ، وهي تسهل الوصول إلى حالة الروحانية ، وهذا ما يؤكده القرآن الكريم ، ومصادر أخرى متعددة ، وجميعها تؤكد على أهمية السجود لله عز وجل . وسنروي عدة نقاط جاءت

عن لسان الأئمة (عليهم السلام) حول أهمية وميزة السجود:

١ ـ السجدة هي طريق الأوابين ، ( التوابين والمستغيثين بـالله عـز وجل ) .

- ٢ السجدة هي أصعب الأعمال عند الشيطان .
- ٣ ـ السجدة تنفّض الذنوب تماماً كالريح عندما ينفض أوراق الشجر .
  - ٤ ـ السجدة هي أقصى حالات الإندماج بين الإنسان وخالقه .
  - ٥ ـ السجدة تجسد أقصى حالات الطاعة والعبودية للَّه عز وجل .

# في دفع الخمس أيضاً مصلحة للمسلم نفسه:

إنَّ الأحكام التي جاء بها الإسلام وفسرها الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، ونشرها بين الناس، كانت جميعها في منفعة المسلمين أنفسهم، حتى الخمس الذي هو من الواجبات. لعنة الله على من قال بأنَّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وضع هذا القانون من أجل أولاده! إن الهدف من الخمس هو تزكية النفس والمال، وتعميق العلاقة بين المسلم ونبيّه، وبين المسلم وأولاد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، هذا هو المسدف من الخمس فقط لا غير لأنَّ الله عن وجل لم يجعل رزق أولاد الرسول في مالنا نحن.

جاء رجل بحراني إلى أحد الأئمة (عليهم السلام) ، حاملاً كيساً يحتوي على خمس مجوهراته . وضع الرجل الكيس أمام الإمام بطريقة ، وكأنه يقوم بعمل عظيم ، عندها نظر الإمام إلى خادمه وأمره بأنْ يجلب له الوعاء الموجود في الحديقة ـ كان الوعاء يحتوي على الرمل والحصى ـ أمسك الإمام بالوعاء في يده ، وقرأ عدة أدعية ، ثم سكب ما في الوعاء على الأرض ، وإذا هي دراهم ومجوهرات ، جعلت كثرتها حاجزاً بين الإمام والرجل ، ثم قال (عليه السلام) للرجل : لا تنظنوا أنكم تمنّون علينا ، والرجل ، ثم قال (عليه السلام) هو الذي يسعفك في الأخرة ، حيث الذي تؤدي حقّه في الحياة الدنيا ، هو الذي يسعفك في الأخرة ، حيث

ينادي المنادي : من كان عنده حق على محمد فلينهض . في ذلك اليوم الكل يتمنى أن يكون عنده حق على محمد ليشفع له .

يوم القيامة يوم صعب وعصيب ﴿ يوماً كان شرّه مستطيرا ﴾ في يوم القيامة يقف كل شخص خائفاً مذعوراً ينتظر شفاعة أحد ومساعدة أحد، لأنّه يوم طويل جاء ذكره في القرآن الكريم ﴿ يوماً كان شرّه مستطيراً ، عبوساً ، قمطريراً ﴾ (١) فيا أحلى وألذّ تلك السعادة ، تسمع نداءً يقول من عنده حق على محمد ؟ فأهل المحشر يقولون : محمد عنده حق على الجميع ماذا يعني ذلك ؟ يقول المنادي : من التزم في الدنيا بدين محمد ، وأحسن إلى أولاد محمد ، وأكرمهم . ووقف إلى جانبهم ، فلينهض اليوم ليأخذ حقه منه .

في ذلك اليوم نرى جزاء أعالنا ، والشخص الذي خمّس ماله في الدنيا ، يرى جزاءه في الآخرة ، ويعرف بأنَّ جميع الأحكام الإسلامية كانت في مصلحته ، حتى المستحبات منها كزيارة سيد الشهداء ، وإقامة مجالس العزاء له ، فها أيضاً في مصلحة المسلمين ، يفيدهم في دنياهم ، وفي آخرتهم ، ففي الدنيا وكها هو معروف في روايات عدة ، وتجارب ثابتة ، أنَّ زيارة سيد الشهداء تطيل العمر ، وتزيد في الرزق ، وتقفي الحاجات ، أما في الآخرة فقراءة هذه الزياة تخفف عنّا الذنوب ، وتشفع لنا عند الله عز وجل . جاء في كتاب (كامل الزيارة) (٢) بأنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم ) علم باستشهاد الحسين (عليه السلام ) ، وأخبر عنها ، وكان سيد الشهداء يسأل دائماً جده رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم ) عن زواره ويقول : فمن دائماً جده رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم ) عن زواره ويقول : فمن يزور قبورنا ، ويتعاهدها على تشتتها ؟ كان (صلّى الله عليه وآله وسلم )

 <sup>(</sup>١) ﴿ يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شرّه مستطيراً . . إنّا نخاف من ربّنا يــوماً عبــوساً قمـطريراً ﴾
 سورة الإنسان : الآية ٧ - ١٠ .

<sup>(</sup>٢) كـامل الـزيارات : لأبي القـاسم جعفر بن محمـد بن قولـويـه ( ت ٣٦٧ هـ ) بتصحيح العـلامـة عبد الحسين الأميني ط . المطبعة المرتضوية في النجف الأشرف ١٣٥٦ هـ .

يجاوبه ويقول: طوائف من أُمتي ، يريدون بـذلك بـري وصلتي ، وحقيق على أَنْ آتيهم يوم القيامة وأتعاهدهم في الموقف ، وآخذ بأعضائهم فأنجيهم من أهواله وشدائده ، ويسكنهم الله الجنة .

وجاء أيضاً في الكتاب نفسه في باب ( فضل كربلاء )(١) حديث عن أم أيمن عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) الذي ترويه السيدة زينب ( عليها السلام ) ، يوم الحادي عشر من شهر محرم ، إلى الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) ، فتقول له : قال الرسول ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : « وينصبون علماً ورسماً لقبر الحسين ( عليه السلام ) لا يدرس أثره ، ولا يعفو رسمه ، على كرور الليالي والأيام ، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة ، في محوه وتطميسه ، فلا يزداد أثره إلا ظهوراً ، وأمره إلا علواً » . ويعتبر هذا الحديث من الأخبار الغيبية التي تحدث عنها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، والمحاولات الخسيسة التي قام بها بني عباس ، وبالأخص المتوكل الملعون ، في هدم مقام سيد الشهداء ( عليه السلام ) ، جميعها باءت بالفشل ، ولا يزال مقام الإمام الحسين ( عليه السلام ) عامراً وبكثرة زواره .

يقول الشيخ شوشتري في ( الخصائص ) : إنَّ هذه القبة العالية ، تزداد عظمة بنائه وجمال زينته ، يوماً بعد يوم ، ويمكن مشلاً أنْ ينتهي العمل في بناء بيت الله الحرام ، وفي سائر المقامات المقدسة ، ولكن عند حرم سيد الشهداء ، لا يعرف العمل النهاية .

ومنذ اليوم الذي هدم المتوكل اللعين هذا المقام ، ثم أعاد بناءه ، منذ ذلك اليوم وخلفاء بني عباس ، والسلاطين الذي جاؤوا من بعدهم ، يهتمون بذلك المكان العظيم حيث أخذوا يبنونه ، ويجيدون في بنائه ، ليزيدونه جمالاً من ناحية حسن البناء ، وجمال الـزخرفة ، وكثرة المـرايا التي تزيد في روعة المكان .

<sup>(</sup>١) صفحة ٢٥٩ الباب الثامن والثمانون .

ويقول المؤلف بأنَّه منذ كان في الخامسة من عمره ، وحتى الآن الذي تجاوز الستين ، لم يتذكر يوماً من الأيام بأنَّ العمل توقف في ذلك المكان ، وحسب الظاهر فإنَّ العمل سيبقى مستمراً حتى يوم القيامة .

يقول مترجم كتاب « الخصائص » المرحوم شهرستاني بأنّه كان شاهداً أيضاً على بناء القبة الجديدة وتوسيع صحن الدار وترميم الجدار وتزيين مداخل الحرم وغير ذلك من المشاريع العمرانية .

وعندما حظيت في سنة ١٣٦٠ ه. . بمجاورة مقام أمير المؤمنين (عليه السلام) في ( النجف الأشرف) كنت أرى في كل مرة أذهب فيها إلى زيارة ، سيد الشهداء (عليه السلام) ، مشاريع تحصين وتوسيع الحرم المطهر ، وحجارة المرمر التي كانت تلتصق على الجدران . ما أروع الحديث الذي نقلته أم أيمن عن لسان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بما معناه : تحمل الملائكة أقلاماً من نور ، وتكتب على جبين زوار الحسين (عليه السلام) عبارة «هذا زائر الحسين» وفي يوم القيامة يشع هذا النور من جبين زوار الحسين (عليه السلام) ، حيث يميزون عن غيرهم!



# بسم الله الرحمٰن الرحيم

﴿ وَلُـو أُنَّهُمْ صَبْرُوا حَتَى تَخْرَجُ إِلَيْهُمْ لَكَانَ خَيْـرًا لَهُمْ ، وَاللَّهُ غَفُورُ رحيم ﴾ .

يبينّ الله عزّ وجل مسألتين في هذه الآية :

الأولى: مسألة الصبر والأدب ، والثانية نتيجة الصبر والأدب ، وما فيها من خير للإنسان ﴿ ولو أنّهم صبروا حتى تخرج إليهم ﴾ أي لو أنّ الناس كانوا مؤدبين مع الرسول ، ولم يثيروا الشغب ، بطرحهم لمشاكلهم بشكل عشوائي ، وانتظروا حتى يخرج الرسول إليهم ، فيتكلموا معه بهدوء ، ﴿ لكان خيراً لهم ﴾ أي لكانوا ظفروا بما فيه مصلحتهم وخيرهم .

هذه التعاليم الإلهية هي بالدرجة الأولى لتكريم شأن الرسول وتعظيمه . فعلى الناس في مجلس الرسول أنْ لا يرفعوا أصواتهم فوق صوت الرسول ، ولا يتقدموه في المشي ، ويراعوا جانب الأدب في محضره ، وكل ذلك هو خير لهم .

يدفع الناس من حب الدنيا إلى حب الخالق:

هل الرسول كان من أولئك الذين يطلبون الجاه ، والجلال ،

والشهرة ؟ لعن الله من يقول ذلك ! هناك عشرون صفة يجب أنْ تتوفر لدى كل نبي أو إمام . أحدها : الإبتعاد عن حب الدنيا ، فإذا كان في قلب الرسول ذرة من حبّ الدنيا ، لما كانت الرسالة تبعث إلى قلب الرسول ذرة من حبّ الدنيا ، لما كانت الرسالة تبعث إلى الأخرة ، ولو أنّه كان يجبّ الدنيا لدفع الناس إليها . نقرأ في دعاء الندبة : (بعد أنْ شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وشرطوا لك ذلك ) فأوّل صفات النبوّة هي الزهد في الدنيا ، وغير ذلك يصبح مثله كمثل طبيب يداوي الناس وهو عليل . الأنبياء والأئمة أطباء الروح ، أوتوا لينقذوا الناس من الناس وهو عليل . الأنبياء والأئمة أطباء الروح ، أوتوا لينقذوا الناس من وخيرهم . أنت عندما تواظب على إجلال شأن الرسول في تجلّب النفع وخيرهم . أنت عندما تواظب على إجلال شأن الرسول في تجلّب النفع والثواب لنفسك ، وتقوّي بذلك دعائم الإيمان والمعرفة .

لا تظن بأنَّ الرسول يحتاج إلى صلواتك عليه عند ذكر اسمه ، بل أنت الذي تحتاج إلى أَنْ تقيم هذه الصلوات ، ذلك لأنَّ الله وملائكته قد صلّوا على النبي ﴿ إِنَّ الله وملائكته يُصَلُّون على النبي يما أيمًا اللذين آمنوا صَلّوا عَلَيْه ﴾ (١) وعلينا نحن أَنْ نحذو حذوهم . الصلاة على الرسول تمحو الذنوب ، وتقرب المسافة بين العبد وربه ، وكل هذا يدلنا على أَنَّ الصلاة على الرسول تعود بالخير الكثير على المصلي نفسه . يقول النبي عليه الصلاة والسلام : كل من يصلي علي مرّة أنا أُصلي عليه عشرات المرات . الصلاة والسلام . إنْ تصبروا خير لكم \_ أن تصوموا خير لكم » كل ما طلبه الله من عباده أي كل الأحكام الإسلامية هي لمصلحة الإنسان ومنفعته .

في الرسالة أجر للمؤمنين :

﴿ قُل لا أَسَأَلُكُم عليه أَجراً إِلاّ المودّة في القربي ﴾ (٢) . إنَّ المقصود في ( المودة في القربي ) هو الحب ، والتعلق بذرية وسلالة الرسول إلى يوم

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب : الآية ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى: الآية ٢٠٣.

القيامة . هنا نسأل أنفسنا وهل في ذلك نفع للسادة ، أو هل هم يجنون من ورائها مكاسب شخصية . الجواب على ذلك هو أنَّ الأجر يعود على جميع المسلمين ، ويستفيد المؤمنون من بركة حبّهم للسادة ، فيتقرّبون بذلك من الرسول (صلّى الله عليه وآله) الذي سُخرت الجنة ، والنار ، والكون له ، فإذا أردنا أنّ نستفيد من هذا السلطان ، علينا أنّ نلجأ إلى ذريّة الرسول ﴿ وما أَسألكم عليه من أجر فهو لكم ﴾(١) .

### الصيام يمنح الإنسان الروحانية :

قد يقول الجاهل: وهل الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى الصيام والصلاة ؟ الجواب هو أنّ المحتاج للصلاة والصوم هو الإنسان نفسه . فهو عندما يتذكر الله يرتفع قليلاً عن مرتبة الحيوانات ، فيعرج من ظلمة الشهوات ، والغرائز ، والجهل ، وحب الطعام ، والماديات ، يحركه شهر الصيام رمضان ، ويوقظه من الغفلة ، ويرتقي به إلى العلى بمستوى الملائكة . إنّ الدخول إلى المسجد ، والوقوف في صف المصلين ، والتفوّه بنداء «الله أكبر» ينمّي الإنسان تماماً كالصيام ﴿وإنْ تصوموا خير لكم ﴾(٢) الذي يكمل الدين ويقوّي الروحانية في الإنسان . يجد لنا الإنسان طريقة إلى ربه فيكفيه الإبتعاد عن الغرائز الحيوانية ، فهو يشعر بلذة فائقة ، وخصوصاً عند السّحر ، عندما يناجي ربّه ، ويتقرّب إليه . هذه اللذة يوصفان ، وإنما يُدركان ( يدرك ولا يوصف ) . الصيام يدخل الإنسان إلى بحوع الصابرين ، فيجد نفسه عالياً لا حيواناً يدبّ على رجلين . أولئك بحوع الصابرين ، فيجد نفسه عالياً لا حيواناً يدبّ على رجلين . أولئك الفسهم ، ويثبتون بذلك بأنهم أضعف من نداء البطن ، فهو كالأسير بين أنفسهم ، ويثبتون بذلك بأنهم أضعف من نداء البطن ، فهو كالأسير بين

 <sup>(</sup>١) ﴿ قبل ما سألتكم من أجر فهو لكم إنْ أجري إلا عبلي الله وهو عبلي كل شيء شهيد ﴾ سورة سبأ : الآية ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية ١٨٤ .

يدي شهواته وبالمقابل يثبت الصوم بأنَّ الصائم صاحب عزّة ، وبأنَّه يتمتع بدرجة عالية من الروحانية الصيام مثل الزكاة التي يعطيها الإنسان للمحتاج . ظاهر لأمر هو أنَّ الفقير قد حصل على مبلغ من المال ، ولكن الحقيقة هي أنَّه قد حصل على مكسب عظيم . المعطي يتوهم بأنَّه قد خسر كمية من المال . في حقيقة الأمر ؟ إنَّ الزكاة هي بمثابة نور يشع في ذات الإنسان فيطفيء الإنفاق في سبيل الله نار جهنم ويزداد التهاب نار جهنم بالبخل ﴿سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ﴾(١) .

يستحبّ أن يقبّل المرء يـد الفقير . كـان الإمام السجـاد عندمـا يمنح مالاً في سبيل الله يقبل يد نفسه فعندمـا سُئِل عن الأمـر أجاب : ألم تقـرأوا وهو ﴿ يأخذ الصدقات ﴾ (٢) فالله هو الذي يأخذ الصـدقات ، فكـأنَّ يدي قد وصلت إلى يد الله ، وهل هنا شرف أعلى من ذلك ؟!

إنّ يد السائل قابلة للتقبيل ويد المعطي أيضاً قابلة للتقبيل. إنْ كنت بخيلًا ولم تنفق في سبيل الله ، فتستحق قطع اليد ، وتزيد حرارة النار التي ستغمرك في جهنم . أما الصدقة فهي حائل بين الشخص والنار « الصدقة جُنّة من النار » .

#### الإنفاق يجلب السخاء:

من فوائد الإنفاق هو تحلي الإنسان بالكرم والسخاء ، هذه الصفة التي هي السبيل الحقيقي للغنى ، وهو الوجه الأفضل الذي نستطيع أن نلتقي به بعلي بن أبي طالب (عليه السلام) أسد الله الغالب ، وأصل الكرم والسخاء . فالبخل هو الصفة المنافية لأمير المؤمنين علي (عليه السلام) بالبخل . الإنفاق يقرّب الإنسان إلى علي (عليه السلام) بالبخل . الإنفاق يقرّب الإنسان إلى علي (عليه السلام) فبذلك يكون الشخص المنفق هو المستفيد

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الأية ١٨٠ .

 <sup>(</sup>٢) ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهُ هُو يَقْبُلُ التوبَةُ عَنْ عَبَادَهُ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتُ وَأَنَّ اللهِ هُـو التوّابِ السرحيم ﴾
 سورة التوبة : الآية ١٠٤ .

الأوّل من النفقة . التقرب من الكرماء أمثال أمير المؤمنين (عليه السلام) ، يقرّب الإنسان إلى أكرم الأكرمين رب العالمين ، فيكتشف في ذاته صفة من الصفات الإلهية ، فيرجع إلى أصله ، ويبتعد عن الجنة البخيل من الناس ، ويبتعد عن الله ، وعن محمد (صلّى الله عليه وآله وسلم) وعن آله .

على المسلمين أجمعين أنْ يعرفوا بأَنَّ أداء الفرائض والواجبات الإلهية هو لمصلحتهم ، أما المحرمات فلا تجلب لهم إلاّ الضرر والشقاء .

## في الصبر أجر غير محدود وتنقية كبيرة للنفس :

يقول الله في كتابه الحكيم ﴿ صابروا - اصبروا ، إن الله مسع الصابرين ﴾ . تعني هذه الآية أنَّ الله يؤازر الصابرين ، ويعطيهم أجراً على ذلك ويقول أيضاً ﴿ أَنْ تصبروا خيرٌ لكم ﴾ (١) . أي يعطيك الصبر هدوءاً وراحة ، وعلى العكس عدم الصبر يجلب القلق وتوتّر الأعصاب والمرض ، وهو إضافة إلى ذلك لا يفيد الإنسان في آخرته ، ولكن مع الصبر تأتي البركة ، والحياة اللذيذة والوعد بالجنّة . إنَّ إحدى دروب الجنّة يوم القيامة هي للصابرين . وأجر الصبر لا حدود له ﴿ إِمّا يُوفَى الصابرون أَجرَهُم بغير حساب ﴾ (٢) إنْ أردنا أَنْ نرسخ صفة الصبر في أنفسنا علينا أن ننظر لمن هم دوننا مستوى في القدرات المادية . مثلاً فالمستأجر يجب أَنْ يَقارن نفسه بمن هم دونه كالذين لا يملكون مالاً كافياً لإستئجار منزل يسكنون فيه ، لا بأصحاب العارات الضخمة والسيارات الفارهة . يسكنون فيه ، لا بأصحاب العارات الضخمة والسيارات الفارهة . وخلاصة الأمر هي إنَّ جميع التكاليف التي كلّفنا الله بها هي من أجل مصلحتنا ومنفعتنا ، وهي كفيلة بأنْ توصلنا إلى الصلاح ، وتبعدنا عن الطلاح (أي الفساد) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء : الآية ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر : الآية ١٠ .

### أداء الواجبات المتبادلة بين طرفين :

الشرائع في الإسلام متناسقة بحيث عندما تفرض واجباً على فرد تعطيه حقاً مقابل ذلك . إذ إنَّ القوانين الإجتهاعية هي عبارة عن حقوق متبادلة بين الأفراد . نرى في هذه الآية الشريفة أنَّ الله يأمر المسلمين بمراعاة جانب الأدب مع الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والمواظبة على إعلاء شأن خاتم الأنبياء بحيث أنَّ خلاف ذلك يجبط أعهال الإنسان . ومن ناحية ثانية يخاطب محمداً ويقول له : ﴿ واخفضْ جناحَك لمن اتبعَك من المؤمنين ﴾ (١) . وبناءً على هذا نرى أنَّ الرسول كان يقضي أمور المرضى ، ويسير في الجنائز .

## سلّم على المؤمنين :

﴿ إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل: سلامٌ عليكم ، كَتَبَ ربُّكم على نفسه الرَّحة إنَّهُ من عمل منكم سوءً بجهالةٍ ، ثم تاب وأصلح ، فإنه غفور رحيم ﴾ لقد سرّ الرسول (صلّ الله عليه وآله وسلم) كثيراً عندما نزلت عليه هذه الآية ، إذ إنها بشارة من الله سبحانه وتعالى للذين آمنوا برسالة محمد (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، بأنَّ السلام ، والطمأنينة ، والرحمة ، هي لهم ، ومن يرتكب الذنب سهواً ، ويتوب بعد ذلك ، فتوبته مقبولة .

يوردون في تفسير هذه الآية الرواية التالية: بأنَّ الرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلم) عندما كان يأتي إلى المسجد، كان هناك البعض من أصحابه، وهم فقراء بحيث أنهم لم يملكون ثياباً حتى للسترة، فكانوا يجلسون جنباً إلى جنب، ويسترون أرجلهم بقماش واحد. فكان الرسول يجلس بجانبهم، ويسلم عليهم، ويقول لهم: إنَّ الله أمرني أن أؤدي واجب الإحترام لكم (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء : الأية ٢١٥ .

<sup>(</sup>٢) تفسير منهج الصالحين .

#### يحترمون حقوق الأمّة :

لقد أوضحنا كيف أنَّ الحقوق الإجتهاعية متبادلة بين الأفراد . كها أنَّ هناك أوامر كثيرة باحترام السادة ، والإحسان إليهم ، والتودد لهم ، ويوجد أيضاً أوامر صريحة للسادة بأنْ يتمتّعوا بالخلق الحسن ، وبالتواضع ، ولا يأخذهم الغرور من أنهم أحفاد الرسول . عليهم أنْ يكبروا شأن المؤمنين إذ إنهم قد آمنوا برسالة جدكم رسول الله ، عليكم أيها السادة أنْ تحبوا المؤمنين كها تحبوا دين جدكم الإسلام . عليكم أنْ تضعوا المصالح الشخصية جانباً ، عند تعاطيكم مع المؤمنين ، وعلى المؤمنين الإلتزام بهذا الأمر أيضاً .

لقد ورد في (بحار الأنوار) المجلد السادس خبر بأنَّ الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) قال مخاطباً الهاشميين، وهو في فراش الموت، بما معناه: يا بني عبد المطلب السيد هو كل من وصل بنسبه إلى هاشم الجد الأعلى للرسول، فلا أريد أنْ أرى السادة قد دخلوا يوم القيامة من دون عمل، بينها سائر المسلمين يدخلون بأعمال صالحة. إذ إنني لا أستطيع أنْ أفعل شيئاً لهم عندئذ. أكثر من هذا نرى الرسول يخاطب أبنته فاطمة ويقول لها « يا فاطمة إعملى ولا تغترّي ».

يطلب الرسول من السادة أنْ يكونوا مؤمنين صالحين ، يعملون في سبيل مرضاة الله ، وجلب رحمته . ولا يظنون بأنهم يستطيعون أنْ يرتكبوا المحرمات ، ولا يقيموا الصلاة ، ولا يؤتوا الزكاة ، ولا يصوموا في شهر رمضان ، كل ذلك لأنهم سادة . فالرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) يقول « إني لو عَصَيْتُ لَمَويْتُ » فها بال سائر السادة ؟ هو يريد أنْ يفهمهم أنَّ من أخطأ عوقب على خطأه . يقول بعض الجهلة بأنَّ السادة لا يذهبون إلى جهنم مطلقاً ، بل يذهبون إلى الزمهرير هذا الكلام هو من ابتداع من لا علم لي بهم . لكن على أي حال من قال بأنَّ الزمهرير عذابه أخف من عذاب جهنم ؟ تقول الروايات بأنَّ الزمهرير هي قطعة تقابل جهنم في البرودة وكل من ابتلي بها يتمنى بأنْ يذهب إلى جهنم ، العذاب الإلهى لا البرودة وكل من ابتلي بها يتمنى بأنْ يذهب إلى جهنم ، العذاب الإلهى لا

يفرق بين سيد وشيخ ، وعام وخاص ، وجاهل وعالم . الإبتعاد عن الذنب أوجب على السادة من غيرهم :

إذا ارتكب أحد السادة ذنباً ، فإنَّ عقابه على ذلك يعادل ضعفي ما يعاقب عليه من هم ليسوا سادة . في كتاب (الكافي) خبريقول المحسن منا أجران وللمسيء منا عقابان » فأحفاد الرسول إنْ أحسنوا عملاً فلهم أجران وإنْ ارتكبوا الذنب لهم عقابان . العقاب الأول جزاءً على ارتكبوا من ذنب ، والعقاب الثاني للإهانة الموجهة إلى النسب الشريف . فالنساء من السادة يجب أنْ يدركن هذا الموضوع جيداً ولا يظهرن ، أمام الرجال سفوراً (الأجانب منهم) لأنهن أهن سمعة الزهراء فيصبحون عدواً داخلياً ، وهو أمر صعب للغاية . على السادة أنْ يكونوا في فيصبحون عدواً داخلياً ، وهو أمر صعب للغاية . على السادة أنْ يكونوا في الصف الأول للمؤمنين والصالحين ، كي يكونوا قدوة للآخرين ، فأحفاد الرسول أولى من غيرهم بالتمسك بشريعة عمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وعلى النساء العلويات أنْ يكن في المقدمة من حيث العفة ، والعصمة ، والتشبه بجدَّتهنَّ الزهراء ، كي يكنَّ قدوة لسائر النساء .

## الواجبات المتبادلة بين الزوج وزوجته :

لقد أعطى الإسلام حقوقاً لكل من المرأة والرجل في الحياة النووجية . فمن جهة تقول الآية الشريفة ﴿ الرجال قوّامون على النساء ﴾ (١) . أي من الواجب على المرأة إطاعة زوجها بحيث إنها إذا نامت وزوجها غير راض عنها لعنتها الملائكة حتى الصباح . وإذا كانت علاقتها متوترة بزوجها ، فصلاتها غير مقبولة . حتى الصيام استحباباً ، والإنفاق استحباباً ، وسائر الأعمال المستحبة ، يجب أنْ تكون بإذن الزوج .

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآية ٣٤.

مقابل ذلك جعل القرآن حقوقاً وتكاليف للرجل بالنسبة لزوجته مثل النفقة على الأكل ، واللبس ، والمسكن ، وغير ذلك ، وقد ورد في الأخبار أَنَّ أحد الأشخاص المؤمنين كان يبكى رداً على إصرار الأخرين لـه بـأنَّ يتزوّج ، فعندما استفسروا منه عن سبب البكاء أجاب : أنا نفسي لا أستطيع العبور على الصراط المستقيم ، فكيف تـريـدون مني أَنْ أرتبط بزوجة ، وأعبر بها الصراط إلى الجنة ؟! إذ إنَّ المسؤولية الدينية للنساء تقع أيضاً على عاتق أزواجهن يقول الله في كتابه العزيز : ﴿ يَا أَيِّهَا الَّّذِينَ آمنُوا قـوا أنفسكم وأهليكم ناراً ﴾(١) . ويقـول في مكان آخـر : ﴿ وعاشروهنَّ بالمعروف ﴾ (٢) أي على الرجال أَنْ يحسنوا إلى زوجاتهم ، ولا يأخذوا المآخذ عليهم ، فذلك يعتبر خلافاً للشرع ، فالويل للزوج الذي يأخمذ المآخذ الغير ضرورية على زوجته ، أوْ نعوذ بالله يعمد إلى ضربها . فلقد انتزع الشرع من الرجل حق التحكم بزوجته إلى درجة أنه لا يستطيع أَنْ يأمر زوجته بأنْ تنظف البيت ، ولكن في نفس الوقت نجد أنَّ الرسول يخاطب النساء قائلًا لهن : « جهاد المرأة حسن التبعّل » أي رعاية شؤون الزوج ، والبيت ، ونظافته ، والإهتمام بالمظهر أمام الزوج ، وتربية الأطفال ، وإرضاعهم ، ففي كل جرعة حليب تقدميها لرضيعك ثواب عتق نفس ، وما أعظم هذا الأجر!

نود أَنْ نوجه كلمة إلى الآباء فنقول لهم بأنَّه لا حق لهم بأَنْ يجبروا نساءهم على إرضاع أطفالهم ﴿ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ﴾ (٣) فتأمين طعام ، ولباس الأولاد ، على الآباء ، وبالتالي الأم غير مجبرة على إرضاع أولادها ، إذن نفقة الولد حق له على والده ، إلا أنه يجدر بالأمهات اللواتي أعطاهن الله القدرة على الإنجاب كها أعطاهن الحليب المدرّ ، كرزق لأولادهن الرضع ، أَنْ لا يبخلن فيها أعطاهن الله . فبدافع الأمومة والمحبة

<sup>(</sup>١) سورة التحريم : الآية ٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : الأية ١٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية ٢٣٣ .

على الأم القيام بهذا العمل الإنساني .

كما وأنّ الله قد أوصى الرجل بزوجته: «عليكم بالضعيفين النساء وما ملكت أيمانكم » فالإهتمام بالمرأة من وصايا الرسول ، وجزء من وصايا أمير المؤمنين ، ذلك لأنّ قدرة المرأة وطاقتها على التحمل قليلة ، وعلى الرجل أنْ لا يواجه قلة تحملها بعصبية لأنّ ذلك يؤدي إلى تفاقم الأمور وتعقيدها . فإذا تشاجرا ، وبدر عن المرأة عملاً أزعج زوجها ، عليه أنْ يواجه ذلك ببرودة لا أنْ يرد لها ما فعلت . على الرجل في مثل هذه الحالات أنْ يبادر إلى العفو متذكراً أنّ زوجته أقلّ قدراً على التحمل منه . فوضع الرجل يختلف عن وضع المرأة ويكمّله .

# أَنْ أُسعد بين النساء :

رحم الله أحد الأصدقاء المحترمين وأتمنى أَنْ يستعمل جميع الرجال طريقته في إنهاء المشاكل . فهو إذا ما أحسَّ بأَنَّ شجاراً سيحدث أنهى المناقشة القائمة بطرفة :

ففي إحدى المرّات، وبينها هو يتشاجر مع زوجته، قالت له زوجته: أسأل الله أَنْ يضيعك بين الرجال، أي أَنْ يميتك! فأجابها لكني بين النساء أسعد! فأضحكها هذا الجواب، وشاركها الزوج في الضحك، واستحال الشجار إلى مرح.

### حقوق الوالدين والأبناء أيضاً متبادلة :

حق الوالد على أولاده الإحترام والطاعة ، وحق الولد ، ولو كان صغيراً ، على والده الإحترام . على الوالد تجنب إبقاء أولاده في الحرج والضائقة ، وعلى الوالدين حسن تربية وتأديب أولادهم ، حتى يصلوا إلى سن الزواج . إضافة إلى ذلك من حق المرأة على زوجها لا يقل عن حق الرجل على زوجته ، فعلى كل إنسان أن يقوم بواجبه على أكمل وجه ، حتى لا يكون مقصراً أمام الله . ففي يوم الحساب يتجمع أصحاب الحق حول من لهم عليه حق ، ويحاصروه وقد ورد في دعاء الإمام السجاد

(عليه السلام): « من أيدي الخصاء غداً من يخلصني » أي من الذي ينجيني ، ويفك أسري ، من بين يدي من لهم حقّ لدي . وقد ورد في القرآن الكريم: ﴿ يوم يفرّ المرء من أخيه ، وأمّه وأبيه ، وصاحبته وبنيه ﴾(١) .

ففي يوم القيامة ما أنْ تقع عين الرجل على زوجته يفر منها . أيها المسلمون يوم الحساب هو اليوم الذي يفر فيه الولد من والديه ، ولكن لماذا هذا ؟ خوفاً من الحقوق المفروضة عليه ، والتي لم يقدمها لهم ، خوفاً من أنْ يسك به أبيه ويقول له : أتذكر يوم لم يتكن تؤدي واجباتك تجاهي في الدنيا الفانية ؟ وما أنْ يرى الرجل زوجته حتى يهرب منها خوفاً من الأمر نفسه . ولكن لات فراد ، وإلى أين المفرد « فلا يمكن الفراد من حكومتك » . هذا هو يوم المحشر وابتداء الحشر .



<sup>(</sup>١) سورة عبس : الآية ٣٤ .

# بسم الله الرحمٰن الرحيم

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جِاءِكُمْ فَاسَقٌ بِنَيَا فَتَبَيُّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَومَاً بِجَهَالَةٍ ، فتُصبِحوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾(١) .

### لا تهتموا لكلام الفاسق :

لقد تكلمنا في القسم الأول من (سورة الحجرات)، عن كيفية التصرف أمام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومراعاة الأدب والأخلاق في مجلسه، وهذا ما تطرقنا إليه بالتفصيل خلال هذا الأسبوع، وسنبدأ اليوم بشرح الواجبات والأحكام الأساسية في علاقة المسلمين بعضهم البعض، هذه الأحكام والواجبات التي تؤمن للمسلمين سعادة اللذنيا والأخرة، في حال التزموا بها، وإنْ لم يلتزموا بها سيقضون على الدنيا والأخرة.

الحكم الأول الذي يواجهه كل واحد منّا ، ويبتلى به ، والـذي ورد في عذه الآية المباركة ، بشكل تهديد ، هـو : إذا جـاء أحد المنافقين بخبر إليت ، إيّاك أنْ تتسرع في الحكم ، وتأخذ موقفاً من هذا الكلام ، وتشعل السار من دون سبب ، لأنك ستندم فيها بعـد على عملك هـذا . سأضرب

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات : الآية ٦ .

لكم مثلاً في هذا المجال: يقول لك أحدهم بأنّه رأى أثناء غيابك عن المنزل، شاباً يدخل إلى بيتك! فتصدق أنت هذا الكلام، ويجن جنونك، وتقيم الدنيا ولا تقعدها، وتتشاجر مع زوجتك، حتى ينتهي الأمر بكما إلى الشكاوى، والمحاكم، ومن ثم الطلاق. ويتبين فيها بعد بأنّ الشاب الذي دخل منزلك كان أخ زوجتك، والشخص الذي نقل لك الكلام تكلم قبل أنْ يتأكذ من هوية الشاب، وأنت صدقته قبل أنْ تفكر قليلاً في الموضوع، وعندما يتضح لك الأمر تندم على الطلاق الذي أقدمت عليه.

إِنَّ أَنُواعِ المَآسِي ، التي نراها ونعيشها في مجتمعاتنا ، ناتجة جميعها عن هذه المواقف اللامسؤولة التي نتخذها ، والتي تؤدي في النهاية إلى القطيعة ، والحقد والكراهية .

## الحرمان من مجلس العالم :

هناك مسألة ظاهرة للعيان وهي ابتعاد الناس عن المساجد، والاستفادة من مجالس العلماء، ويعود السبب إلى الأقاويل الفارغة التي يروجها البعض ضد هذا العالم أو ذاك: مثلاً يختلف أحدهم مع عالم ما حول مسألة معينة، فيبدأ بنسج الأكاذيب ضد هذا العالم، ونشرها بين الناس، ونحن نصدق فوراً هذه الأكاذيب، ونمتنع عن الذهاب إلى الجامع الذي يصلي فيه هذا العالم، فنحرم أنفسنا من صلاة الجماعة، والإستماع إلى خطبة هذا العالم. ﴿ إِنْ جاءكم فاسق بنباً فتبيّنوا أنْ تصيبوا قوماً بجهالة .. ﴾ إنني أوصيكم بعدم الإستماع إلى الأحاديث الفارغة التي تسمعونها هنا وهناك، حتى لو كانت هذه الأحاديث تطال في مضمونها زوجاتكم، وأزواجكم، أو أصدقائكم، ويجب أنْ تتأكدوا أولاً من مدى صحة هذه الأحاديث، ومن ثم تأخذون المواقف المناسبة، لأنَّ المتكلم صحة هذه الأحاديث، والكراهية، التي يكن أنْ يكون قد فعل ذلك بدافع الحقد، والحسد، والكراهية، التي يكن أنْ يكون قد فعل ذلك بدافع الحقد، والحسد، والكراهية، التي كانت سبباً في نزول هذه الآية.

#### بني المصطلق ووعيد الفاسق :

في السنة التاسعة للهجرة ، عندما كانت الدعوة الإسلامية تتوسع يوماً بعد يوم ، كانت قبيلة (بني المصطلق) بزعامة حارث بن ضرار الخزاعي ، واحدة من جملة القبائل التي اعتنقت الإسلام ، وانضمت تحت راية الحق ، فوعد زعيمها الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بأنْ يرجع إلى قومه ، ويعلمهم آداب الإسلام ، ويجمع منهم ما يتوجب عليهم من زكاة ، وطلب من الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أنْ يرسل إليه في يوم \_ تم تعيينه \_ شخصاً ، كي يأتي بالزكاة إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) .

وبالفعل نفذ حارث بن ضرار الخزاعي ما واعد الرسول عليه ، فعاد إلى قبيلته يعلمهم آداب الإسلام وأحكامه ، من صلاة ، وصوم ، وزكاة ، ثم جمع الركاة من الجميع ، بانتظار اليوم المتفق عليه مع الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وعندما تأخر الموفد ، قرر حارث بن ضرار الخزاعي مع مسلمين من بني المصطلق ، على الذهاب إلى المدينة ، لإيصال الزكاة إلى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فحملوا المال ، والسلاح ، وساروا نحو المدينة .

في هذا الوقت كلف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) رجلاً مسلماً يدعى وليد بن عقبة ، والذي كان أخاً لعثمان من أُمه (كان وليد بن عقبة يتظاهر بالإسلام ولكن الله عز وجل فضحه فيها بعد) أنْ يذهب مع عدد من الأشخاص إلى بني المصطلق لأخذ الزكاة منهم . سار وليد نحو القبيلة ، ولكنه قبل أنْ يصل رأى حارث وعدداً آخر من أفراد القبيلة يتوجهون نحو المدينة ، حاملين الزكاة معهم . والجدير بالذكر أنَّ وليد كان في السابق قد اختلف مع هذه القبيلة ، وأدى خلافهم إلى الحرب والقتل ، لذلك كان يكره هذه القبيلة كرهاً شديداً ، هنا تحرّك روح الإنتقام عنده ورأى الفرصة المناسبة لينتقم لنفسه ، ويشفي غليله ، ويطفىء النار التي لا تزال تُحرقه ، منذ وقوع تلك الحادثة الدموية التي وقعت قبل الإسلام ،

فعاد سريعاً إلى المدينة ، وفي رأسه ثلاثة أكاذيب كان يريد بواسطتها أنْ يقضي على تلك القبيلة . جاء إلى الرسول وبدأ بتنفيذ خطته ، فكانت كذبته الأولى : «يا رسول الله إنهم ارتدوا على الإسلام » والثانية : «أرادوا قتلي !» وكان يهدف من خلال هذه الأكاذيب ، أن يهيج الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم ) ، ليرسل جيشاً قوياً ، ويبيد به هذه القبيلة ، وبالفعل ، فإنَّ الشخص العادي يتأثر بتلك الأقاويل ، ويؤدي تأثره هذا إلى الحرب ، والتقاتل ، وسفك الدماء ، ولكن الرسول (صلّى الله عليه وآله ) ﴿ وما يَنْطِقُ عَن الهَوى إنْ هُو الله وكن الرسول (صلّى الله عليه وآله ) ﴿ وما يَنْطِقُ عَن الهَوى إنْ هُو الشديد على إرسال الجيش لمحاربة تلك القبيلة ، وأسر النساء والأولاد ، ومصادرة الأموال ولكن الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم ) بقي منتظراً الوحى الإلهى حتى جاءته هذه الآية المباركة .

إنَّ وقوع هذه الحادثة تعـترف به الشيعـة والسنّة ، لأنَّـه أمر لا يمكن الخلاف حوله ، حتى ولو كان وليد أخاً لعثمان .

#### وصمة عار بالنسبة لعثمان !:

إنَّ هذا الرجل الفاسق ، والذي يدعى وليد ، كان قد عين من قبل عثمان \_ أثناء خلافة هذا الأخير \_ محافظاً على (البصرة)، وهذا أكبر نموذج على تفضيل المصلحة الشخصية على المصلحة العامة . إنَّ الشخص الذي يصفه القرآن بالفاسق ، ثم يأتي خليفة المسلمين ويوليه منصباً مهاً كمنصب المحافظ ، المنصب الذي يعطي صاحبه صلاحيات واسعة في القيام بأيّ عمل .

وهذاالرجل الفاسق أكثر ذات ليلة من شرب الخمر وذهب في اليـوم التالي إلى المسجد، وهـو في حالـة سكر شـديد، وقف في المحـراب وصلى

<sup>(</sup>١) سورة النجم : الآية ٣ ـ ٤ .

صلاة الصبح بأربع ركعات بدل ركعتين . عندئذ رفع المصلون أصواتهم بالإعتراض فأجابهم بأنه (مبسوط) هذا الصباح ، وأراد أنْ يصلي سبعاً أو ثهاني ركعات . ولكنه راعى حال الموجودين وصلّى أربع ركعات !! ولم يكد ينهي كلامه حتى تغير وضعه ، وأخذ يستفرغ في الجامع ، عندها عرف الحاضرون بأنّه سكران ، فاعترضوا عند عثمان قائلين له بأنّه لم يراع في تعيينه هذا سوى مصلحة أخيه . ولم يقبل عثمان حتى بعد أنْ تمّ عزل وليد أنْ يقيم عليه الحد ، ويقال بأنّ أمير المؤمنين على بن أبي طالب أنْ يقيم عليه أمر بإقامة حدّ السكر عليه .

إذن الإسلام الظاهري غير كافٍ ، يمكن أنْ يكون أحدهم مسلماً ينطق بالشهادتين : « أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله » أو يصلي في الظاهر ، ولكنه يرتكب كافة الجرائم من قتل ، وفسق ، وفجور ، و . . . لماذا ؟ لأنّه مسلم في الظاهر ، ولكنه لا يلتزم بالتعاليم الإسلامية ، وسيتضح هذا الأمر جلياً في الآيات الأخيرة من (سورة الحجرات) .

وخلاصة القول إننا يجب أنْ لا ننجر وراء أي كلام نسمعه ، بل علينا أَنْ نتأكد أولاً من صحة الكلام ، ومن ثم نأخذ الموقف المناسب ، فهل هناك تحريف أسوأ عمّا قاله وليد في حقّ ( بني المصطلق ) ، عندما ادّعى بأنّهم خرجوا عن الإسلام ، وامتنعوا عن دفع الزكاة ، وأرادوا قتله ؟!

#### استشهاد العلماء:

إنَّ النتائج السلبية ، والويلات التي تسببت بها تلك الأكاذيب ، عديدة ومتنوعة ، فهناك دماء هدرت ، وأموال سلبت ، وعائلات تشرُّدت ، لماذا ؟ لَأنَّ هذا الحسود ، أو ذاك اللئيم ، رمى فتنة ، ولطخ بها سمعة أناس شرفاء ، أو تسبب بهذا الأمر ، أو ذاك ، العلماء العظام ، الذين ذهبوا ضحية ألسنة الناس ، العالم الكبير محمد بن مكي \_أعلى الله

مقامه \_ ( الشهيد الأول ) ، والقاضي ، نور الله شوشتري \_ أعملي الله مقامه \_ .

سنضرب مثلًا آخر في هذا المجال:

### التهمة المنسوبة إلى الإمام في عهد منصور الدوانيقي :

عندما تسلم منصور الدوانيقي ، ثاني خلفاء العباسيين ، منصبه ، أراد مقربوه أنْ ينالوا رضاه ، ليحصلوا منه على مكاسب ومناصب، فبدأوا بخلق الأكاذيب ضد الأبرياء والأتقياء ، وكل ذلك من أجل مصالحهم الشخصية . ووصلت الجرأة والوقاحة بأحد الأشخاص إلى أنْ زوّر إمضاء الإمام الصادق (عليه السلام)، وطبع أوراقاً تحمل هذا الإمضاء، ويحث الإمام ، من خلال هذه الأوراق ، الناس ، على الذهباب إلى ( خراسان ) وإجراء الإستعدادات اللازمة ، للقيام ضد الدوانيقي . كما زوّر إمضاء معلى بن خنيس ، المسؤول المالي لدى الإمام ، وطبع أوراقاً يؤكـد فيها ابن خنيس ، بأنَّ الإمام يجمع المال من أجل تحقيق هذا الغرض . لم يترك منصور وسيلة ضغط أو ظلم ، إلا ومارسها ضد الإمام ( عليه السلام ) ، حتى وصل به الأمر إلى طلب الإمام للحضور إليه ، احترم منصور الإمام الصادق (عليه السلام) في بادىء الأمر ، ولكنه سرعان ما رفع صوته قائلًا : أتريد أَنْ تخرج عليَّ وتقضي على حكومتي ؟ قال : كلا ليس صحيحاً والله ، قال منصور : عندي ما يثبت ذلك ، إنك تخالف حكمي ، وتدّعي بأنَّك أحق بالسلطة ، فتريد أن تقضى عليَّ ! قال الإمام بما معناه حسب الرواية المنقولة في ( بحار الأنوار ) ، والله أعلم : لقد وصلت إلى سنّ لا يسمح لي بذلك - كان الإمام (عليه السلام) قد تجاوز الستين - عندما كنتُ شاباً ، لم أفكر في ذلك ، فكيف أفكر بها ، وأنا في حالة الشيخوخة . قال منصور للإمام بأنّ الشخص الذي استولى على هذه الرسائل موجود وسيرسل في طلبه ، وافق الإمام ( عليه السلام ) على ذلك ، عندئذِ أرسل المنصور في طلب ذلك الفاسق اللعين الذي أني ، ووقف أمام الإمام (عليه السلام). سأله المنصور عن مصدر الرسائل ، أجاب بأنها من

جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، قال ( عليه السلام ) بأنَّه لم يحرض أحـداً على فعل هذا العمل ، ولم يكتب هذه الرسائل ، لأنَّ الخط المكتوب به ليس خطه ، قال اللعين : بلي إنها لخطك ، قال (عليه السلام) : هل تقسم ؟ قال : نعم أُقسم ، عندها اطمأن منصور بأنَّ الحقيقة ستتوضح إذا أقسم الرجل ، قال الرجل : « والله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الطالب الغالب » قال الإمام لا أريد أَنْ تقسم هكذا ، أقسم كما أقول لك ، وافق الرجل على ذلك ، قال له ( عليه السلام ) قل : « برئت من حول الله وقوته ، إن لم يفعل جعفر كذا » ، بدأ الرجل بالقسم ، ولكنه قبل أَنْ ينهى قسمه انتابته رعشة قوية ، فأخذ يلف حول نفسه ، شمالًا ويميناً حتى وقع على الأرض ، وأخذ يولول وينوح ، فاضطرب منصور من هذا المنظر ، وأمر بإخراج اللعين من الغرفة ، وجماء حرس المنصور ورموه خارجاً . وبقي على هذا الحال حتى فارق الحياة ، عندها عرف منصور الحقيقة ، وأخذ يعتذر إلى الإمام (عليه السلام) ، ويطلب المسامحة منه ، سأل منصور الإمام ِ (عليه السلام) وقال له : لماذ غيّرت القسم؟ قال ( عليه السلام ) : بأنَّ الرجل في قسمه الأوَّل كـان يؤكد عـلى وحدانيـة الله عز وجل ، فخفت أَنْ يترحم الله عليه ، عندها لا تتبين الحقيقة .

ما ألطف وأعمق هذا الكلام! إنَّ الشخص الذي يؤكد على وحدانية الله ، حتى ولو بلسانه ، يمكن أَنْ يرحمه الله . وبالمقابل البراءة من الله هي من أفظع الأعمال . وعندما أقسم الرجل بالبراءة من الله إنْ لم يكن الإمام هو الفاعل ، عندها اتضحت الحقيقة .

#### عظمة كلمة التوحيد:

من هنا يتبين لنا عظمة كلمة التوحيد ، كلمة ( لا إله إلا الله ) ، فالإمام الصادق ( عليه السلام ) يقول بأنّ هذا الرجل الكاذب المخادع يمكن أنْ ينال رحمة الله إذا أقسم وأكّد على الوحدانية .

يا رب ، إنَّ هذا الملعون الشقي الذي تجرأ على الإمام واتهمه بتهم

باطلة ، كان من الممكن أَنْ ينال رحمتك ، فكيف نحن الذين نؤكد دائماً ، رجالاً ونساءً شباباً وشيوخاً ، نؤكد على وحدانيتك ، ولا ننقطع عن ترداد كلمة ( أشهد أَنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ) فارحمنا يا رب .

ويا أيّها المسلمون عندما تقفون أمام أهل القبور لا تنسوا أَنْ تدعوا لهم : « السلام على أهل لا إله إلا الله ، من أهل لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله ، بحق لا إله إلا الله إغفر لمن قال لا إله إلا الله ، يا إلهي بحق حرمة هذه الليلة المباركة ، ليلة الجمعة من شهر رمضان وبحق حرمة لا إله إلا الله إغفر لأهل لا إله الله ، إلهي بحق لا إله إلا الله الذي هو كما جاء في العديد من الروايات أعظم من سبع سموات ، يا إلهي أنعم علينا برحمتك وبركاتك » .

روى الشهيد الثاني في (شرح لمعه)(١) ما قاله رسول الله: «من قال آخر كلمة: لا إلىه إلا الله دخل الجنة». ونحن لا نعرف كيف ستكون عليه آخرتنا، وما هي آخر كلمة نقولها، إذن على كل واحد منّا أنْ يفكر في نهايته وآخرته، ويعمل لها. اطلبوا من الله ما شئتم في هذا الشهر الفضيل (شهر رمضان المبارك) لأنّه شهر المغفرة والرحمة. يا إلهي، إرحمنا واجعل عواقب أمورنا خيراً، واجعل أفضل ساعات عمرنا تلك الساعة التي نفارق فيها الحياة، واطلق لساننا في تلك الساعة على كلمة أشهد أنْ لا إله إلا الله.

#### الموت مع حب الإمام المهدي (عج):

نقل لي أحد الأصدقاء قصة أخيه التي ترجع إلى خمسين عاماً ، عندما كان أخوه في سنّ الثامنة عشرة ، يقول الصديق بأنَّ أخاه كان يحفظ ( زيارة الجامعة ) والأئمة الإثني عشر ، للخواجة نصير الدين ، عن ظهر قلب . يبتلي أخ صديقنا بمرض شديد ذَوَّبَ له لحمه ، وَحَوَّله إلى حالة أشبه

<sup>(</sup>١) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية : لزين الدين الجبعي العاملي ( الشهيمة الثاني ) ط . دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ١٩٨٣ م .

بالهيكل العظمي ، والعجيب في الأمر أنَّه كان رغم مرضه الشديد ، يردد مع نفسه (زيارة الجامعة) والأئمة الإثني عشر ، وفي الساعة الأخيرة من عمره ، وعندما كان يردد مع نفسه الأئمة الإثني عشر ، عندما وصل إلى اسم الإمام المهدي (عج) قام من فراشه ووقف على رجليه ، ورمى بنفسه على عتبة باب الغرفة ، وقال : أهلا بك يا سيدي ! عندئذ جاء أهله ، ورفعوه عن الباب ، ففارق الحياة بين يديهم .

إنَّ دلَّ هذا على شيء إنما يدل على الحب الحقيقي لأهل البيت (عليهم السلام)، وللأثمة المعصومين. كل هذا كان في الماضي أما اليوم أصبحت القلوب حيّة، وأصبح الإيمان ضعيفاً. يا إلهي كيف ستكون آخرتي أنا الحقير المسكين ؟

#### إبكِ على نفسك :

نقرأ في هذه الليالي ، ونقول : « أبكي لخروج نفسي » ، أي أبكي على أجَلي . عندما تموت لا أحد يبكي عليك ، زوجتك تقول لقد خسرت تاج رأسي ، إبنك يقول : لقد ذهبت عزتي وكرامتي ، والآخر يقول : لقد ذهب معيلي ، ولكن لا أحد يقول كيف مات هذا المسكين ؟ وكيف سيكون وضعه في القبر ، كيف سيواجه ربه ، « الله الله في أعز الأنفس إليكم » .

يقول الإمام على (عليه السلام): إبكِ لنفسك، وادعُ لنفسك، ومن الأفضل أنْ يكون الدعاء جماعياً. جماء في (وسائل الشيعة) عن الإمام الصادق (عليه السلام) ما معناه بأنه إذا دعا أربعين شخصاً الله مرة واحدة، سيستجاب دعاؤهم، يا ألله عندنا اليوم حاجة واحدة إنْ استجبت لها، نكون من السعداء، وإنْ لم تستجب فيا ويل لنا.

يا الله ، إجعل عاقبتنا خيرا ، واجعل قلوبنا مليئة بـالإيمان (أسـالك الأمن والإيمـان بك ، والتصـديق بنبيك ، والعـافيـة من جميع البـلاء ، يـا رب ، إجعل الجمع الموجود في هذا المكان ، وفي هـذه الليلة المباركـة ، في

ليلة الجمعة من شهر رمضان ، إجعلهم من بين اللذين تعفو عنهم ، وتخلصهم من نار جهنم ، إذ إنَّ الله يعفو في كل ليلة جمعة من شهر رمضان عن ( ٢٠٠,٠٠٠ ) شخص ويخلصهم من النار .

ماذا كان يقول الحسين (عليه السلام) في الساعات الأخيرة من عمره ، عندما كان مطروحاً على الأرض بعد إصابته كان يناجي ربه : «مالي رب سواك، ولا معبود لي غيرك». يا حسين ، إن بلاغة جراحك ، وعطشك ، وحرقة قلبك ، وفقدانك لأولادك ، إن كل هذا لم ينسيك الله عز وجل ، فديتك روحى !



# بسم الله الرحمٰن الرحيم

﴿ فأصلحوا ذات بينكم ﴾ .

## يوم الجمعة هو يوم الإهتمام بالدين :

اليوم هو يوم الجمعة ، والتعطيل في هذا اليوم من المسائل المهمة التي اهتم بها الإسلام ، إذ يجب على كل مسلم أن يخصص يوم في الأسبوع يتفرّغ فيه لدينه ، واليوم الذي خصصه الإسلام من أجل ذلك هو يوم الجمعة ، إذن ف « أف لكل رجل مسلم لا يفرّغ نفسه لدينه يوم الجمعة » . أنت تعمل ستة أيام في الأسبوع ، خصص يوم الجمعة من أجل الإهتمام بشؤون دينك ، إذهب في هذا اليوم إلى مجالس العلماء كي تستمع إلى كلامهم الذي ينور العقول ويجعلها تعي المسائل الدينية بشكل أعمق ، في يوم الجمعة حاول أن تقرأ في كتب العقيدة وأحكام الدين ، إذهب إلى الجامع وشارك في صلاة الجمعة لأن صلاة الجمعة إضافة إلى كثرة كانت قد فاتته .

إنّ هاتين الخطبتين يعمّقان في النفس الإنسانية معنى أصول الدين والتوحيد والعقيدة ويذكّرانه بما يجب أن يفعله خلال الأسبوع ، كما أنّهما

يذكران الإنسان بالمسائل السياسية والإجتباعية المحيطة به ، ولكن للأسف ، الشيعة كما السنة محرومين من صلاة الجمعة ، لأن الصلاة التي يصلونها يوم الجمعة في الجامع لا تعتبر صلاة جمعة بالمعنى الحقيقي . إن صلاة الجمعة هي أن يتولّ العالم من خلال خطبتين توضيح مفهوم التوحيد من أجل إيقاظ القلوب التي كانت نائمة طوال الأسبوع تحلم بالدنيا وبما فيها . خلال خطبتي الجمعة يعرف الإنسان بأن الحياة لا تختصر على هذه الدنيا فقط ، إنّ هناك حياةً بعد الموت .

# حديث على في أحد أسواق البصرة :

وقف أمير المؤمنين في أحد أسواق البصرة يراقب اهتهام الناس بمسائل التجارة والعمل والبيع والشراءو . . . فهم يقسمون من أجل كسب الربح أو بيع سلعة أو . . . فبكى الإمام (عليه السلام) من رؤية هذا المنظر وقال : « إذا كنتم بالنهار تحلفون وبالليل على فراشكم تنامون فمتى تجهزون الزاد ليوم المعاد » ، إنهم يقضون نهارهم في الكسب والعمل الدنيوي وفي الليل ينامون فمتى إذن يعملون من أجل الآخرة . إنَّ الدنيا لا تدوم لأحد لأن أيامها ولياليها مها كثرت فهي سوف تنتهي ، ولكن علينا أن نفكر بالآخرة الذي يبلغ كل يوم فيها خمسين ألف سنة .

لاحظ أحد التجار بكاء الإمام (عليه السلام) ، فاقترب منه وقال له بأنّه مضطر على العمل وكسب المال ، قال له الإمام (عليه السلام) ما معناه : بأنّ العمل من أجل الدنيا لا بتنافى مع العمل من أجل الآخرة ، تستطيع أن تعمل لدنياك ولآخرتك معاً ، أما إذا كنت تطمع في الحصول على الكثير من هذه الدنيا فهذا شيء آخر .

نعم ، نحن لا نطلب منكم أن لا تعملوا من أجل دنياكم ولكن طلبنا هو التوفيق بين العمل من أجل الدنيا والعمل من أجل الآخرة ، فكّر بغيرك ، شاركهم أفراحهم وأحزانهم ، فشارك مثلًا في زيارة المرضى أو إيضاء المديون ومساعدة المؤمنين ، حاول أن تتخلص من الحرص والطمع ،

عندها تستطيع أن توفِّق بين الدنيا والآخرة .

# يجب أن نشكر الله ونحمده على نعمائه وخيراته :

عندما تجلس على مائدة الطعام يجب أن تشكر الله وتحمده على العرزق نعائه ، على ما رزقك من مال حلال تصرفه في الحصول على الرزق الحلال ، يجب أن نشكر الله الذي خلق كل شيء وسخر كل شيء من أجل خدمة الإنسان ، إن اللقمة التي تأكلها يجب أن تعرف قيمتها وأهميتها . وويل لذلك المسكين الذي يضع على مائدته المشروبات الروحية ، هنا نذكركم بأنه من الحرام الجلوس على مائدة وضع عليها مشروبات روحية حتى ولو لم تشرب منها قطرة واحدة ، وبقية المأكولات الموجودة على تلك المائدة تصبح أيضاً محرمة .

لا نطيع أوامر الله ونعصيه أيضاً ، فهل معقول هذا ؟ الويل ثم الويل لنا حينئذ ، عندما تجلس على المائدة وتمسك لقمة الطعام بيدك يجب أن تقول بسم الله ، عندما تبلع اللقمة يجب أن تقول الحمد لله . الهدف من كلامي هو التركيز على الشكر ، على شكر الله ، يجب أن نذكر دائماً بعضنا البعض بمسألة الشكر ، يجب أن نشكر الله دائماً حتى عندما نواجه مصيبة عظيمة ، في مثل هذه الحالة يجب أن لا نسى نِعَم الله اللامتناهية .

عندما يبدأ الخطيب بخطبته يـوم الجمعة ، يجب أن نستمـع إليه دون التفـوّه بأي كلمـة ، فالإمـام (عليه السـلام) يقول بـأنّ ذلـك الـوقت أي الـوقت الذي يقـرّب الخطيب أذهـان الناس إلى الله تعـالى والناس تستمـع إليه ، هو وقت استجابة الدعـاء .

## التركيز على التقوى في خطبة يوم الجمعة :

لقد أجمع العلماء والفقهاء على أنّه من شروط خطبة الجمعة هو التركيز على معنى التقوى ، أي اقتراب أذهان الناس من معرفة الله تعالى والتقيّد بأوامره والأخذ بعين الإعتبار يوم القيامة ، يوم الحساب والجزاء .

إذَ التركيز على معنى التقوى يعني إفهام الناس على أنّ الله واحد أحد ، هنا من الممكن أن تتساءلوا مع أنفسكم وتقولوا بأنّ المسلمون لا يشركون بالله أحداً ، هذا صحيح ولكن هناك الشرك المخفي . كل مسلم يتبع هواه يعتبر مشركاً ، التقوى هو التقيّد بأوامر الله وليس الركض وراء النفس والهوى .

#### التقوى في الحبّ والكراهية :

هناك مسألة مهمة تعتبر ضرورة من ضرورات التقوى ولا يلتزم بها المسلمون أبداً وهي مسألة مراعاة التقوى في الحبّ والكراهية ، إنَّ عدم مراعاة هذه المسألة كلفت المسلمين غالياً ، فعانوا من مختلف أنواع التشتّت والتفكّك والحرمان والحروب و . . .

إنَّ الله سبحانه وتعالى والذي هو ربّنا وخالقنا ومالكنا ورازقنا وإلهنا . . . أمرنا بضرورة الترابط الأخوي والرابط هنا هو الدين . إنَّ من يؤمن بشهادة لا إله إلّا الله محمد رسول الله مع الإيمان بمسألتي الولاية والمعاد يعتبر أخاً لك في الدين سواءً كان موجوداً في غرب الكرة الأرضية أو في شرقها ، إنَّه أخاً لك ، يجب أن تفرح لفرحه وتحزن لحزنه لأنّ « المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً » والرابط الأخوي هنا كها قلنا هو الدين والإيمان .

أما في مسألة الكره والعداوة فإنّكم يجب أن تكنّوا الكره والعداء لعدو الله ولعدو الرسول. وهذا أمر إلهي أمرنا الله به في كتابه المجيد لأنّه هو عدوكم الحقيقي. ولكن المسلمون اليوم يعملون عكس ذلك تماماً، إنّهم ينظرون إلى الشخص الذي يراعي ميولهم وأفكارهم المادية ومصالحهم الشخصية ويتهاشي مع أهوائهم وغرائزهم، إنّهم ينظرون إليه بأنّه الصديق حتى لو كان فاسقاً أو حتى كافراً وأما العدو فهو الشخص الذي يعارضهم في كل هذا، يعتبرونه عدوهم حتى ولو كان مؤمناً طاهراً.

يجب أن لا نجعل من المصالح الشخصية معياراً للصداقة أو

العداوة ، مثلاً إذا كان أحد المؤمنين بارداً في التعامل معك أو إنَّه لم يدخل معك في تجارةٍ ما أو لم يـوفي لـك ديـونـك ، يجب أن لا تتضايق منه أو تكرهه . صحيح أنّه لم يحسن معاملتك ولكنـه إنسان مؤمن من شيعـة علي (عليه السلام) لذلك يجب أن تحبّه وتحترمه ولو أنّه ألحق بك الأذيـة في أمرٍ ما أو لم ينفعك في أمرٍ آخر .

إيّاك أن تعادي مسلماً مؤمناً بالله ، لأِنّ المعاداة حرام ، لا يمكن أن يكون المسلم عدواً لمسلم آخر ، العداوة فقط لأعداء الله . يجب أن لا تتضايق من كلام تفوّه به أخوك في الدين بل يجب أن تتضايق من المعاصي ومن المحرمات التي تراها وتسمعها ، يجب أن تتضايق عندما ترى في مراسم العرس الرجال والنساء يرقصون ويلهون مع بعضهم البعض . نعم إنّ هذه الأعمال الدنيئة وهذه المعاصي الكبيرة هي فعلاً مدعاة للكفر والمضايقة لأِنّ المؤمن عليه أن يتضايق فقط من ارتكاب المعاصي وليس من أجل مصلحة شخصية تعود إليه .

جاء في باب الحقد من كتاب « القلب السليم » بـانّ المسلمين يجب أن يتعرفوا عـلى واجباتهم الـدينية . إنّ الكره والمضايقة من أجل مسائل شخصية غير جائز في الإسلام ، إنّه من المحرمات .

جاء في أصول الكافي بأنّه إذا تشاجر شخصان مسلمان مع بعضها البعض وطالت القطيعة بينهما أكثر من ثلاثة أيام فإنّها سوف يخرجان من ربقة الإسلام . واليوم نلاحظ بأنّ القطيعة تدوم أحياناً مدة أسبوع أو شهر وهذا نخالف للتقوى ، إنّه عمل حرام .

#### الإصلاح بين المسلمين هو من الواجبات الإسلامية :

جاء في أول سورة الأنفال الآية الكريمة التالية : ﴿ واتّقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ﴾ . هل أقدمتم في حياتكم على فعل الإصلاح ؟ هل تبتم ولو مرة واحدة على عدم التزامكم بهذا الواجب الشرعي . إنَّ معاداة المسلم لأخيه المسلم عمل حرام لأنّه يعتبر استجابة لنداء النفس

والهوى ولكن في هذه الحالة يجب على البقية أن يتدخلوا كي يصلحوا بين هذين الشخصين . وإنْ لم يصلحوا لا يؤججوا على الأقل نار الفتنة بينها . عندما يدبّ الفتور بين شخصين تتدخل النفوس المريضة لتعمّق الخلاف بينها ، فينقلون كلاماً عن لسان هذا إلى ذاك وبالعكس . عندما يتشاجر الزوجان يتوجب على كبير العائلة أو أي شخص آخر من هذه العائلة أن يصالحها لا أن يقول ما شأني أنا في ذلك ، إنَّ القرآن الكريم يقول : ﴿ أصلحوا ذات بينكم ﴾ إنَّ هذا أمر إلهي يجب أن نتقيد به وتقول الآية أيضاً : ﴿ فأصلحوا بين أخويكم ﴾ ، نعم إنها ارتكبا المعصية وتشاجرا مع بعضها ، أنت على الأقل لا ترتكب المعصية ، لا تقف جانباً ، بل أدخل وأصلح بينها .

في ليلة الواحدة والعشرين من شهر رمضان المبارك كان من جملة وصايا مولانا أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) لولديه الحسن والحسين (عليها السلام) هو الإلتزام بالتقوى: «أوصيكها ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله وإصلاح ذات بينكم فإني سمعت جدكها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول إنَّ إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام » - ١ - . إذن علينا أن نلتزم بالتقوى وأن لا نتبع أهواءنا ، فنتشاجر مع هذا ونعادي ذلك ونصاحب هذا ونختلف مع ذاك ، إنَّ كل هذه العلاقات يجب أن تنظم في إطار التقوى . يجب أن نتقيد بأوامر الله عنه ونصفح عن الآخرين من أجل الله عزّ وجل « فاعفوا واصفحوا » .

يجب أن تصلح بين زوجين اختلفا أو صديقين تشاجرا ، إنَّ الإصلاح هنا هو أفضل من عامة الصلاة والصيام . يروى عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) بأنّ أفضل عمل عند الله تعالى بعد الفرائض الواجبة هو الإصلاح . ومهما أنفقت من مال في هذا السبيل يكون في عله . حتى أنّ الكذب الذي يعتبر من الكبائر يجوز من أجل الإصلاح ، إذا اضطررت أن تكذب من أجل الإصلاح بين شخصين ، يمكنك أن تفعل ذلك ، لأنّ الكذب في هذا المقام يعتبر صدقاً عند الله تعالى . أبذل

ما لديك من جهد ومن إنفاقٍ للمال وإقامة للولائم كي توفّق بالإصلاح لأنّه من أهم العبادات . وبالأخص يجب أن تولّوا عملية الإصلاح بين الرجل والمرأة أهمية كبرة .

### إصلاح زوجين بواسطة أمير المؤمنين :

جاء في بحار الأنوار أنّه في أحد أيام الصيف عندما كانت الشمس ترسل في ساعات ما قبل الظهر أشعتها الحارقة على الأرض ، خرج أمير المؤمنين أسد الله الغالب الإمام على بن أبي طالب (عليه السلام) من بيته وأخذ يمشي في الشارع والعرق يتصبّب من جبينه ، فرآه أحد الأشخاص وقال له بأنّ هذا الوقت هو وقت البقاء في المنزل تجنباً من الحر ، فلماذا خرجت يا أمير المؤمنين من بيتك ، أجاب أمير المؤمنين بأنّه خرج من بيته كي يساعد مسكيناً يكون في حاجة إليه ، فسمعت امرأة كانت في ذلك كي يساعد مسكيناً يكون في حاجة إليه ، فسمعت امرأة كانت في ذلك زوجي طردني من المنزل وقال بأنّه سوف لن يعيدني إليه أبداً ، وأنا أحوج الناس إلى مساعدتك ، فأنقذني يا سيدي ، سألها الإمام (عليه السلام) عن منزلها وعندما دلّته على المنزل ذهب الإمام معها رغم الطقس الحار وبعد المسافة وخلاصة الأمر أنّ الإمام (عليه السلام) أعاد المرأة إلى بيتها وبعد المسافة وخلاصة الأمر أنّ الإمام (عليه السلام) أعاد المرأة إلى بيتها وأمر زوجها أن يحسن معاملتها ويعطف عليها .

### الأشخاص الذين لا يستفيدون من بركة شهر رمضان المبارك :

إنَّ الأشخاص الغير مستفيدين من بركة شهر رمضان المبارك وفضائله التي لا تعد ولا تحصى وبالأخصّ ليالي القدر ، إنَّ هؤلاء ينقسمون إلى ثلاث مجموعات : أوّلهم : شاربي الخمر الذين لا يتوبون في شهر التوبة مشهر رمضان المبارك ـ . ثانيهم : عقوق الوالدين ، نتمنى أن لا يكون هناك مسلماً عاق لوالديه ، فيا ويل لشخص عاق والديه .

يروى أنّه في بعض الأحيان يمكن أن يكون هناك إنساناً يحترم والـديه ويحسن معـاملتهم ولكن بعد مـوت الـوالـدين يصبح هـذا الإنسـان عـاقً

الوالدين ، كيف يمكن هذا ؟ سألوا أحد الأئمة (عليهم السلام) عن ذلك أجاب (عليه السلام) ما معناه بأنّ هذا الإنسان لم يعد يذكر والديه بشيء بعد موتها .

إذن حاولوا أن تفكروا بموتاكم ، تذكروا هؤلاء المساكين الذين تسركوا الدنيا وذمّتهم مشغولة بالفرائض والواجبات ، حاولوا أن تقضوا عنهم الصلاة والصوم أو أن تدفعوا المال لأحد يستطيع أن يقضي عنهم . حاولوا أن توفوا لهم ديونهم ، حاولوا أن تعتذروا عنهم من أرحام وأقارب لم يحسنوا معاملتهم ، ولا تنسوا والديكم من الخيرات ، إقرأوا لهم القرآن واهدوهم أجرها وثوابها ، أدعوا لهم ، قولوا : « ربي اغفر لي ولوالدي وارحمها كما ربياني صغيرا واجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفواً وغفراناً » .

المجموعة الشالثة المحرومة من بركة شهر رمضان المبارك ، تلك المجموعة التي يأتي شهر رمضان ولا تزال تحتفظ بالبغض والكراهية اتجاه أحد الأقرباء أو أشخاص آخرين . يجب على كل إنسان يكره شخصاً ما ، يجب عليه عندما يأتي شهر رمضان المبارك ، أن يطرد هذا الكره من قلبه ، يجب عليه أن يغفر لكل شخص أساء إليه ، يجب أن يأخذ له الهدايا ويعتذر منه ، عسى أن يغفر الله بلطفه وكرمه الجميع .

قال (عليه السلام) بأنّه عندما يتشاجر شخصان مع بعضها البعض، فإنّ الشخص الذي يبدأ بالمصالحة يدخل الجنة قبل الشخص الآخر، فإذا تشاجرت مع أحد، حاول أن تكون البادىء في المصالحة، وحاول أيضاً أن تصالح بين شخصين دبّت القطيعة بينها حتى ولو كلفك ذلك بذل المال. من أجل إيضاح هذه المسألة بشكل أقضل راجع باب الحقد في كتاب ـ « القلب السليم ».

### مال الإمام (ع) من أجل الإصلاح:

يروى عن أبو حنيفة سابق الحاج (غير أبو حنيفة المشهور) قوله بأنَّـه كان هناك خلافاً بينه وبين صهره حول مسألة الميراث وذات يوم التقيـا في

سوق الكوفة وأخذا يتشاجران والظاهر بأنّ الإرث كان يتعلّق بإبنة أبو حنيفة ، وعندما كان الخلاف في قمته ، وصل المفضل النائب الخاص لكشّاف الحقائق الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) إلى ذلك المكان وسألها عن سبب الشجار والنزاع ، فدعاهما إلى منزله وسأل كل واحد منها عن مقدار المال الذي يريده من الأخر ، حتى صالحها بمبلغ قدره أربعائة درهم ، فتباوسنا وتعاهدنا على الصلح .

عندما تريد أن تصلح بين شخصين اختلفا من أجل مال الدنيا ، إدفع المال وصالحها وذلك من أجل مرضاة الله لأن أفضل المصاريف وأزكى الأموال هو المال الذي يُصرف في سبيل الله . ثمّ قال المفضل لهما بأنّ المال الذي أعطاهما إيّاه ليس له بل يعود إلى الإمام (عليه السلام) الذي أمره بأن ينفق هذا المال من أجل الإصلاح بين المسلمين .

# ظهور إمام العصر والزمان من أجل الإصلاح:

يا أيّها الذين تنتظرون ظهور الإمام المهدي (عج) ، إنَّ الإمام سيأتي من أجل الإصلاح ، ففي زمن الإمام سيعم الإصلاح الدنيا ويصبح الجميع من عباد الله الصالحين ، فإذا كنت تنتظر زمن الإمام المهدي (عج) إبدأ بالإصلاح .

إنّ أهل الصلح والإصلاح هم الذين ينتظرون ظهور الإمام المهدي (عج) والذين لا يهتمون بمسائل الصلح والإصلاح فإنّهم مها قرأوا دعاء الندبة لا يعتبرون من الذين ينتظرون ظهور الإمام المهدي (عج) . أنت تسأل عن المصلح الذي سيملأ الأرض عدلاً بعد ملئت فسقاً وجورا ، فلهاذا أنت لا تحاول قدر الإمكان أن تصلح بين الناس ؟ لماذا لا تصلح أمورك مع زوجتك ، مع أخيك أو صديقك ؟ ماذا يحصل اليوم في المحاكم الشرعية ، من كان يتصور بأن ترفع الزوجة شكوى ضد زوجها في المحكمة أو يرفع الزوج شكوى ضد زوجها في المحكمة أو يرفع الزوج شكوى ضد زوجته ، أين هم أزواج أيام زمان ليتكلموا عن تجربتهم . نحن نتذكر بأنّه كان يقال بأنّ المرأة يجب أن تدخل إلى بيت

زوجها بعباءة سوداء ولا تخرج منها إلاّ بالكفن الأبيض . كــانت الزوجــات في تلك الفترة يحترمون أزواجهن ويحافظون على سمعتهم .

قال لي أحد الأصدقاء بأنّه قرأ في الجريدة قضية شكوى رفعت إلى قسم حماية العائلة في المحكمة وفي نصّ الشكوى تطلب الزوجة الطلاق من زوجها لأنّه اشترى لها سيارة موديل كذا وهي تريدها موديل كذا عندما رفض الزوج طلبها لأنّه غير قادر على شراء سيارة من ذلك النوع ، طلبت الزوجة الطلاق قائلة بأنّها لا تريد زوجاً من هذا النوع .

يجب أن نسعى من أجل الإصلاح ، عندها نقول : يا ربّ أين هو المولى الذي يملأ الأرض عدلاً ؟ أين هو المولى الذي يصلح بين الناس جميعاً ؟ فيصبح الجميع أخوة لبعضهم البعض ، إنَّ ذلك الزمان هو زمان ظهور الحجة بن الحسن (عج) ، في ذلك الزمان تنضج العقول وينزداد الإيمان ويقوي التقوى ، فتبتعد الناس عن الأنانية وحبّ الذات .

إنَّ طعم الحياة وحلاوتها سوف لن نذوقها إلا بمجيء الحجة (عج) لأنّ الحياة التي نعيشها الآن ليست الحياة المثلى التي نطمح بها ، إنها حياة مليئة بالمصالح والنكبات ونبذ الواحد للآخر ، لقد قرأت في إحدى الجرائد منذ عدة سنوات بأنّه في بعض الدول عندما يصل الإنسان إلى سن الشيخوخة ـ سواءً كان رجلاً أو امرأة ـ يصبح في حالة يرثى لها ، حتى أنّ أولادهم وأقربائهم لا يعطفون عليهم ولا يعتنون بهم . لذلك فقد تم تأسيس دور العجزة من قبل الدولة لرعاية الأشخاص المسنين المنبوذين من قبل الدولة لرعاية الأشخاص المسنين المنبوذين من قبل أهلهم وذويهم ، وإنْ كان هناك بعض الراحة وهداوة البال فإنها موجودة في الدول الإسلامية وذلك بفضل بركة الإسلام وبفضل التعاليم الإسلامية . ولكن من الظاهر أن نجاسة الكفر هي في طريقها إليكم ، ولكنني أتمنى عليكم أن لا تدعوا تلك الأفكار الكاذبة تتسرب إليكم ، حاولوا أن تصلحوا أنفسكم وتزكوها وتهيئوها لظهور الحجة (عج) وذلك من أجل أن تكونوا مستحقين أن تحملوا إسم أنصار الحجة (عج) .

ماذا تعني كلمة أنصار إمام الزمان ؟ هل تعني ذلك أن تحمل السيف

والمدفع والبارود؟ كلا إنّها ليست كذلك ، إنّها في الصلاح والإصلاح ، إصلاح النات والغير ابتداءً من الزوجة والأولاد ووصولاً إلى غيرهم . إنّ العبد الصالح هو من أنصار إمام الزمان (عج) «عبادي الصالحون» . إنّ أنصار الحجة (عج) يجب أن يتحرروا من حبّ النفس والهوى هو الفساد بعينه ، إنّ الشجار والقطيعة التي تحصل بين الناس هي نتيجة حتمية لكل من اتبع شهواته وغرائزه ، هذا أيضاً فساد كبير ، إنّ الخلافات الحادة التي تؤدي إلى سفك الدماء هي أيضاً فساد وفساد عظيم و . . .

إنَّ الصلاح يجب أن يكون لوجه الله تعالى ، إيّاك أن تنقل كلاماً سمعته من هذا على ذاك ، إيّاك تنقل الكلام وتشعل نار الفتنة . إنّـك بالصلح والإصلاح تكسب دنياك وآخرتك وباتّباع النفس والهوى تفسد دنياك وآخرتك .

في سورة الشمس يقسم كل فساد في الدنيا والآخرة أربعة عشر مرة ثمّ يقول: ﴿ قد أقلح من زكاها وقد خاب من دسّاها ﴾، حاول أن تتغلب على نفسك عندها سترى كيف تكون النتيجة . إذا استطعت أن تتغلب على نفسك ، على شهواتك وغرائزك فإنّ ذلك سيؤثر بشكل إيجابي على شخصيتك وسمعتك ، إذن تغلّب على الشيطان ولا تدع وساوسه تتسرب إليك .

إنَّ العـزة لله تعـالى ولكـل من اتبـع هـداه . عنـدمـا يقـترب الإنسان من الله تعالى يصبح سعيداً ، شريفاً ، عزيزاً . . . ولكن عندما يقـع في أحضان النفس والهـوى يصبح تعيسـاً ، سافـلاً ، منكـوبـاً ، ذليـلاً . . . سيتضح هـذا الموضـوع بشكل أفضـل بسرد روايـة في القرآن الكريم .

الذئاب المتوحشة أم النجوم البراقة :

حلمان متضادان واحد رآه النبي يـوسف (عليه السـلام) في منـامـه

والآخر رأته خالته في منامهها ، أما النبي يوسف فإنَّه رأى في نومه أحد عشر كوكباً منيراً والشمس والقمر له ساجدين . وفي نفس الوقت رأت خالته إحدى عشرة ذئباً يهجمون على يوسف ويمزقونه إرباً إربا . ما هو تفسير هذين الحلمين ؟ بلا شك فإنَّ الذئاب الإحدى عشرة التي رأتهم الخالة في منامها هم أخوة يوسف الأحد عشرة الذين هاجموه في الصحراء وبالنهاية رموه في البئر ، والكواكب المنيرة التي حلم بها يوسف (عليه السلام) هي أيضاً إخوته الأحد عشرة ، إنهم يظهرون أحياناً على شكل الذئاب وأحياناً أخرى على شكل كواكب منيرة والذئاب تمثّل الأخوة وهم في حالة ارتكاب المعاصي .

ولو كنت ابن نبي وارتكبت المعصية فإنّك ستبدو كالـذئب المفترس وسيبـدو وجهـك خشنـاً ، مخيفاً ، مـظلماً ، ولكن إذا تبت وقلت : إلهي العفو ، أستغفر الله ، وأصلحت نفسـك واعتذرت من كـل شخص أسأت إليه ، ستصبح عندئذٍ كوكباً منيراً .

إنَّ أخوة يوسف عندما ارتكبوا المعصية وأساؤوا إلى أخوهم أصبحوا كالذئاب المفترسة ، ولكن بعد عدة سنوات ندموا على عملهم وجاؤوا إلى يوسف مطأطىء الرأس واعتذروا منه وقال لهم يوسف : ﴿ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ﴾ .

#### إستفيدوا من التوبة:

أعود وأوصيكم بالتوبة ، فاستفيدوا منها وحاولوا أن تتوبوا قبل أن يسبقكم الموت حاولوا أن تدخلوا من باب التوبة إلى عالم المغفرة والرحمة ، لأنّ باب التوبة هو باب الرجوع إلى الحق ، لأنّه باب يغير سير حياة الإنسان تغيّراً كلياً ، باب ينقلب بواسطته الأبيض إلى أسود والنار إلى ورد والظلمة إلى نور . إذا ذهبت إلى القبر وأنت مثقل بالذنوب ستشعر بأنّ القبر بركان من نار تشتعل كل دقيقة وثانية ، أما إذا تبت فسينقلب الأمر إلى رحمة وبركة .

إنَّ يـوسف (عليه السـلام) هو نبي وابن نبي ، ولـذلك فهـو يتمتع بصفـات إلهية ، وقبـول العذر هـو واحد من تلك الصفـات ، قبل يـوسف عـذر أخـوتـه لأنّ الله عـزّ وجـل يقبـل العـذر . تقـترب من الله وتب عن أعـالك ، إعترف لله بأنّك كنت جاهلا غافـلاً عن الحقيقة ، أسيراً للنفس والهوى ، فإنَّ الله سبحانه وتعالى سوف يقبل عذرك وتوبتك .



# بسم الله الرحمٰن الرحيم

﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا إِنْ جَاءِكُمْ فَاسِقٌ بِنَباً فَتَبَيِّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَـوماً بِجهالةٍ ، فتُصبحوا على ما فَعَلْتُم نادمين ، واعلموا أَنَّ فيكم رسول الله ﴾ .

حول نزول هذه الآية الشريفة ، تحدثنا عن قصة وليد ، ذلك الرجل الفاسق ، مع قبيلة بني المصطلق ، وقلنا بأنّه على الرغم من أنّ العديد من المسلمين ، كانوا يصرون على الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، كي يبعث بالجنود من أجل محاربة هذه القبيلة ، ولكن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) كان ينتظر أمر الله عز وجل ، حتى نزلت هذه الآية ﴿ يا أيّها الذين آمنوا . . ﴾ وهذه الآية تحذر من الإنسياق وراء الأقاويل قبل التأكد منها . ﴿ أَنْ تصيبوا قوماً بجهالة . . ﴾ عندما أتاكم وليد بذلك النبأ لا يحق لكم أنْ تصدقوه ، وترسلوا الجيوش ، وتسببوا في سفك الدماء ، لا يحق لكم أنْ تصدقوه ، وترسلوا الجيوش ، وتسببوا في سفك الدماء ، بل ﴿ فتبيّنوا ﴾ ، عليكم أن تتأكدوا من صحة ذلك ، وتبحشوا عن الحقيقة ، لأنّ القائل يمكن أنْ يكون قد فعل ذلك لأسباب ومصالح شخصية .

إرسال خالد من أجل التأكد من صحة الخبر:

جاء في التفسير: بأنَّ رسول الله (صلَّى الله عليه وآلـه وسلم) كلف

خـالداً لكي يبحث ، ويحقق في الأمـر ، ويتأكـد من وضـع هـذه القبيلة ، ومدى التزامها بالتعاليم الإسلامية ، وهل صحيح ما يقوله وليد عنها .

انطلق خالد يؤدي مهمته هذه ، وعند وصوله دخل على القبيلة بشكل لم يلاحظ وجوده أحد ، تعجب خالد عندما سمع صوت الأذان يرتفع في أوقات الصلاة ، والمساجد تعج بالمصلين ، فوجىء خالد بهذه الحقيقة ، وعاد مسرعاً إلى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، يخبره عما رأى . عندها انفضح أمر وليد الفاسق ، أما الذين كانوا يصرون على إرسال الجيوش من أجل محاربة القبيلة فطأطأت رؤوسهم . فجاء حكم الله عز وجل ، وهو حكم عام ، يجب أنْ يتبعه حتى يوم القيامة ، وهو عدم قبول أي كلام نسمعه قيل أنْ نتأكد من صحة . لأنَّ الكلام الذي يطال هذا المسلم أو ذاك ، يمكن أنْ لا يكون صحيحاً ، والموقف العدائي الذي نأخذه ضد هذا المسلم أو ذاك ، يمكن أنْ يجرنا إلى مخاطر عديدة ، كما أنَّ قبول الأقاويل والتهم التي تحاك ضد أناس ، ربما كانوا أبرياء ، توقعنا في المعصمة .

#### إستغلال معاوية لعدم وعي الناس:

كان معاوية يستفيد من عدم الوعي عند الناس ، فكان يعمل ما يحلو له ، دون أنْ يحاسبه أحد على ذلك ، فمثلاً أشاع في الشام بأنَّ علياً (عليه السلام) لا يصلي ، وأنّه (عليه السلام) رجل كاذب ، يكذب على نبي الله ، أما أهالي الشام فصدقوا هذه الشائعات التي لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة ، وأنتم لو كنتم آنذاك في الشام لصدقتم تلك الإشاعات ، فأنتم اليوم تصدقون ما تسمعونه ، فكيف لا تصدقوا كلاماً صدقته أهالي الشام كلها . إذنْ عندما تبني على عدم التحقيق ، تقع في الخطأ ، لأنّك صدقت الكلام دون أنْ تبحث فيه .

### يكذبون عن لسان الإمام في حضور الإمام:

يـروى بأنـه ذات يوم وفي مسجـد كشـاف الحقـائق ، الإمـام جعفـر

الصادق (عليه السلام)، جاء عدد من أصحاب الإمام برجل مسافر، كان يدَّعي بأنَّه ملم بالأحاديث إلماماً تماماً، ويقول بأنَّه يتعلم في أيّ بلد يزوره الأحاديث الموجودة في تلك البلدان، وأنَّه يعرف آلاف الأحاديث، عن لسان الكبار، وحتي عن لسان جعفر بن محمد (عليه السلام)، دون أنْ يعرف الرجل بأنّه يتكلم مع الإمام نفسه، قال له الإمام (عليه السلام): ماذا تعرف عن أحاديث جعفر (عليه السلام)؟ قال: أعرف الكثير ومنها، إنَّه (عليه السلام) يقول بأنّه يجوز في السفر المسحعلى الخفين (أي عدم خلع الحذاء) عند الوضوء، قال (عليه السلام): على الخفين (أي عدم خلع الحذاء) عند الوضوء، قال (عليه السلام): الصادق (عليه السلام). قال (عليه السلام): لو قلت لك بأنَّه سمعه من الإمام عن سمعت هذا؟ قال: سمعته من شخص قال لي بأنَّه سمعه من الإمام لم يقل هذا الكلام؟ قال: لا أصدق، قال (عليه السلام): أنا جعفر بن عمد، يقول لك بأنَّ لم أقل ذلك، قال: لا أصدق، لأنني سمعت ذلك من رجل صادق أكد لي بأنَّه سمعك تقول هذا الكلام!

# هل إنَّ أصحاب الرسول (ص) كانوا جميعهم عادلين ؟:

من جملة المآخذ التي تأخذها السنة وبالأخص ( الوهابية ) على الشيعة هي أنهم يقولون بأنَّ الشيعة يوجهون الإهانات إلى أصحناب الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مع أنَّ أصحاب الرسول جميعهم يتصفون بالعدل . نجاوب أهل السنة ونقول لهم : بأنَّه لا يجوز أنْ يتهموا الشيعة بتلك الإتهامات الباطلة ، أستغفر الله أنْ يكون الشيعة هكذا ، لعنة الله على من يهين أصحاب الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) !

إنّ الإمام زين العابدين (عليه السلام) يصلي على أصحاب الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) في الدعاء الرابع ، الموجود في ( الصحيفة السجادية ) . نعم نحن نصلي على أصحاب الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) بعد أنْ نتأكد من حقيقة كل واحدلا منهم ، إنّنا نصلي على أصحاب الرسول الحقيقيين الذين وقفوا معه . إنّنا نردد وراء إمامنا الإمام

زين العابدين (عليه السلام) ونقول: « اللهم أصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحبة » .

لا يمكن أنْ نسمي كل شخص دخل المسجد مسلماً ، أو من أصحاب النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، فالشخص الذي يليق به هذا الإسم هو الشخص الذي اتبع الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، وابتعد عن الأهواء ، والتزم بواجباته ، وتخلى عن المحرمات . لو أخذنا هذا الرجل الذي يعتبره الله فاسقاً ، من خلال النص القرآني ، هل يجوز لنا أنْ نصلي عليه لأنّه كان من أصحاب الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) ؟!

يتهموننا بأنّنا نهين أصحاب الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، كيف لا نهين شخصاً مشل وليد ، ادّعى بأنّه من أصحاب السرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، ولم يترك مفسدة لم يقم بها بعد الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) ؟. هل يمكن أنْ نعتبر وليد من أصحاب الرسول ؟ كلا إنّه من أصحاب الشياطين .

# أُخْذُ الأوامر من الرسول (ص) :

إنَّ هـذه الآيـة واضحة جـداً ، فهـي تخاطب الجـاعـة واعلموا ... واعلموا ... وإنَّ وليد لم يكن وحده ، بل شاركه في كذبته هذه جماعة من المسلمين الذين أيدوه ، وحرضوا الرسول على إرسال الجيوش ، من أجل محاربة القبيلة ، وبالتالي إشعال نار الفتنة ، وسفك الدماء . إنَّ الله عز وجل يخاطب في هذه الآية المسلمين جميعاً ﴿ واعلموا أنَّ فيكم رسول الله ﴾ أنتم تعيشون مع محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي هو رسول الله ، يجب أنْ تأتوا إليه لتأخذوا الله ، يجب أنْ تأتوا إليه لتأخذوا الأوامر منه ، وتنفذوها ، لا لتحرضوه على عمل ما ، وتعينوا لـه ماذا يجب أنْ يفعل ﴿ لو يعليه وآله وسلم ) ما تقولونه من تحريض ، وتكفير ، ودس ،

و . . . وعمل بها ، لَادًى ذلك إلى تفكك الجهاعة ، واندلاع الحروب ، وسفك الدماء ، والظلم ، وبالتالي الهلاك . إنَّ محمداً (صلّى الله عليه وآله وسلم) هو رسول الله ، وأنتم تؤمنون بذلك إذن يجب أنْ تطيعوه لأنَّ الإطاعة تلازم الإيمان ، وأتباع محمد (صلّى الله عليه وآله وسلم) ومطيعوه يجب أنْ يبتعدوا عن المعاصى ، وعن ارتكاب المحرمات .

### الإيمان بالله عز وجل :

إِنَّ الله أغدق بلطفه وعنايته ، على البعض منّا ، ﴿ ولكن الله حبّب إليكم الإيمان ﴾ صحيح أنّه يخاطب بشكل جماعي ، ويقول ( إليكم ) ولكن المقصود هو البعض منكم ، كها جماء في آخر الآية ﴿ أُولئك هم السراشدون ﴾ (حبّب إليكم \_ يعني إلى بعضكم \_ الإيمان وزيّنه في قلوبكم ، وكرّه إليكم الكفر ، والفسوق ، والعصيان ، أولئك هم الراشدون ) إنّ المسلم الراشد ، المهتدي ، الصالح ، السعيد ، الصادق ، و . . . هو الذي دخل الإيمان إلى قلبه ، وتوغل في أحشائه ، هو الإنسان و . . . هو الأخرة ونبذ الدنيا وأهوائها ، والملذات فيها ، هو الإنسان الذي يقدم روحه في سبيل الحفاظ على دينه وإيمانه . ولكن ماذا يمكن أنْ نسمي وليدا وأمثاله ، وليد الذي كفّر قبيلة بأكملها كي ينتقم لحقد دفين في قلبه ، إنّه إنسان يرجّح الدنيا على الآخرة ، وهذا أمر مرفوض ، لأن المسلم الحقيقي يجب أنْ يلتزم بالتعاليم الإسلامية الحقّة ، ويقدم روحه في سبيلها . وقد شهد الزمان رجالاً كانوا يقدمون دماءهم رخيصة في سبيل الإيمان والإسلام .

# سمية نموذج للمرأة المجاهدة:

إنَّ المرأة ضعيفة بشكل عام أمام الرجل ، ولكنها بقوة الإيمان تستطيع أنْ تقاوم أقوى الرجال ، والمثال على ذلك سُميَّة ، زوجة ياسر ، وأم عمار التي كانت أوّل امرأة قدمت نفسها شهيدة في سبيل الإيمان بالله ورسوله . فعندما كان اللعين أبوجهل ، وأبوسفيان ، وغيرهما من

المشركين ، يجرونها وزوجها خارج مكة ، ويلحقون بهها أشنع وأبشع أنواع التعذيب لكي يكفًا عن تكرار كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ، كانت سمية ، وزوجها ياسر ، يقاومان بكل قواهما ، وعندما هددوهما قائلين بأنّهم سيقتلوهما أجابا بأنّها مستعدان لتقديم روحيها في سبيل الإيمان ، والحفاظ على دين محمد (صلّى الله عليه وآله وسلم ) . وكانت النتيجة أنها قضيا شهيدين في سبيل الإسلام بعد أنْ تعرضا لأبشع أنواع التعذيب ، وبالأخص سمية التي قتلوها بشكل مفجع ، بعد أنْ أحضروا جملين ، وربطوا كل رجل من رجليها بقوائم الجملين ، وبضربة واحدة انقسمت وربطوا كل رجل من رجليها بقوائم الجملين ، وبضربة واحدة انقسمت سمية إلى نصفين ، فاستشهدت بعد أنْ أكدت للجميع حرصها وإصرارها الشديدين على الدفاع عن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله .

هذه الحادثة توضح لنا بشكل واضح الفرق بين أصحاب الرسول الحقيقيين ، وأصحابه المزيفين ، هذا هو الفرق بين سمية وياسر وأمثاله . ووليد وأمثاله .

## المؤمن يكره المعاصي :

معنوا في الآية التالية: ﴿ وكرَّه إليكم الكفر ، والفسوق ، والعصيان ﴾ يعني الله في هذه الآية بأنّ المؤمن الذي حظي بالسعادة ، والعظمة ، والبلوغ ، هو الذي ساعده الله ، وجعل الذنب مرّا في مذاقه . تنطبق هذه الصفة على أصحاب الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم ) ، فيستطيع الإنسان بامتلاك هذه الصفة أن يصبح من أصحاب الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم ) ولو بَعُدَ الزمن . عليك أنْ ترتقي إلى مرتبة بحيث يكون الإيمان عندك عزيزاً ، والذنب مرّا ﴿ وكرَّه إليكم الكفر ﴾ ، الكفر : يعني الإنكار ، والفسق : يعني الخروج عن الطاعة ، وارتكاب الذنوب الكبيرة ، أما العصيان : فهو الذنب المطلق أي آخر درجات الذنب .

هنا يجب أَنْ لا نظن بأنَّ هناك جبراً في المسألة ، إبحث قليلًا في هذا

الأمر: الله يذوّق الإنسان حلاوة الإيمان، إنّ عزّة مكانة الإيمان عند الإنسان هي من الله ، لا يستطيع الإنسان أنْ يرتقي لوحده إلى مرحلة يكون الإيمان عنده عزيزاً ، إلا إذا منّ الله عليه ، وأذاقه حلاوة ذكر اسمه ، ولذة التوحيد . عند ذاك سوف يتشبث بالإيمان أكثر وأكثر ويذكر إسم الله «أذقني حلاوة ذكرك » ، لكي يصبح الإيمان محبوباً غالياً أغلى من الروح ، يجب أن يكون فيه فضل من الله ، وكذلك يكون كره الذنوب والإبتعاد عنها لأنّه كيف يمكن لطبع الإنسان أنْ يكره الذنوب ؟ فالنفس الإنسان ؟ عنها لأنّه كيف يمكن لطبع الإنسان أنْ يكره الذنب مراً في مذاق الإنسان ؟ بطبعها تحب الذنوب ، إذن متى يصبح الذنب مراً في مذاق الإنسان ؟ عندما يمن الله بفضله ﴿ فضلاً من الله ونعمته ﴾ هذا الفضل الذي يجعل الإيمان حلواً ، والذنب مراً .

#### لذة الإيمان عند طالبيه:

يمكن أنْ يقول الإنسان بأنَّ هناك جبراً في المسألة ، إذا كان الله هو الذي يجعل الذنب مراً ، ويقرب الإيمان من قلوب الناس ، وغير ذلك من الإقتراحات ، والجواب على ذلك هي الآية التالية ﴿ والله عليم حكيم ﴾ الإقتراحات ، والجواب على ذلك هي الآية التالية ﴿ والله عليم الإنسان على إنَّه لن يمنح أي شخص لذة الإيمان وكره الذنب ، ولن يحصل الإنسان على ذلك إلا بالجهاد . الجهاد مع النفس ، والإستغاثة إلى الله تعالى والإبتعاد عن الذنوب والمناجاة في شهر رمضان : « إلهي أسألك الأمن والإيمان بك والتصديق بنبيك » . إلهي امنحني الإيمان « أسألك إيماناً تباشر به قلبي » والتصديق بنبيك » . إلهي امنحني الإيمان « أسألك إيماناً تباشر به قلبي » أولا يتغير ، ولا يتبدد . الإيمان الذي يدخل أعماق قلبي ، ولا يتغير ، ولا يتبدد . الإيمان الذي هو أعز من أي شيء عندي ، فتهيئة الذات لذلك واجب شرعي ﴿ حبب إليكم الإيمان ﴾ لا يعطي الإيمان رغم أنف الأشخاص ، إنْ لم عدد بدك ، سوف لن تحصل على أي شيء منه .

# مع الإرادة تتحقق الأشياء :

في أحد الأخبار الواردة في (أصول الكافي)، يقول الإمام الصادق (عليه السلام) لميسر: «يا ميسر أدعُ، ولا تقل إنَّ الأمر قد فرغ منه، إنَّ عند الله منزلة لا تنال إلا بمسألته، ولو أنَّ عبداً سدَّ فاه ، ولم يَسأل، لم يُعطَّ شيئاً » . على الإنسان أنْ يتوجه بالدعاء إلى الله ، ويطلب منه ، ومثل الإنسان المهيأ لتلقي الرحمة والمنّة من الله عز وجل ، كمثل الإنسان الظمآن الذي لا يبرح يطلب الماء ، فلا بدّ إلاّ وأنْ يجد الماء . فمن دون أنْ يطلب الإنسان من الله عز وجل ، سوف لن يحصل على الإيمان ، عند الطواف حول الكعبة يردد المؤمنون هذا الدعاء : « اللهم حبّب إليَّ الإيمان ، وكرّه إليَّ الكفر ، والفسوق ، والعصيان ، » ، أي إجعل مكانة الإيمان عزيزة لدي ، وامنحني الإرادة ، يجب أن أفدي بكل شيء ، ومن أحل الحصول على الإيمان ، ولا أبدله بأي شيء آخر ، اللهم اجعل الفسق مرّ المذاق عندي ، وابعد الذنب عني ، وساعدني كي أصل إلى النضج .

على الإنسان أنّ يتهيأ من أجل الإبتعاد عن المعاصي ، ويثبت جدارته في هذا العمل ، ليرتقي إلى المقام الشامخ . هذه الصفة هي أعظم هدية يهبها الله سبحانه وتعالى ، للإنسان ، يبعث من عنده نوراً ينير عقل الإنسان الجدير بذلك . وهنا نلاحظ بأنّ هذه الصفة ليست جبرية بل تكتسب بالسعي والإرادة وعند الإرتقاء إلى هذه المرتبة سيساعد الله الإنسان بحيث لا يشعر بذلك ، ويتم إنقاذه بشكل يُثير الحيرة والدهشة .

### مهدي اللص عند ارتكاب الذنب:

يروي (الكافي) في كتابه الدعاء ، نقلاً عن الإمام زين العابدين (عليه السلام) القصة التالية : ركب في أحد الأيام تاجر مع عائلته في سفينة ، للسفر بقصد التجارة ، ورحلوا بعرض البحر ، هبّ طوفان عظيم في نصف الطريق ، مما سبّب في غرق السفينة ، فغرق التاجر وأولاده مع بقية المسافرين ، ولم يبق سوى زوجة التاجر التي تمسكت بخشبة عائمة ، واستطاعت أنْ تصل إلى الساحل من دون أذية . فوصلت إلى مكان مقفر ، لا وجود للعمران فيه ، وخال من البشر ، ولا يوجد في المكان سوى الشجر والخضار ، فقضت أياماً عديدة تأكل أوراق الشجر والنباتات

الوحشية ، لتسد جوعها د وتنام على أغصان الأشجار كي تتقي أذية الحيوانات ، وفي أحد الأيام ظهر لص في الغابة ، كان في طريقه من مدينة إلى أخرى ، وصدف أن رأى المرأة ، فشعر بأنه حظي على فرصة ثمينة لا تعوّض ، لأنه وجد امرأة وحيدة في الغابة ، فهجم عليها ، وأمسك بها ، ورماها بحركة عنيفة على الأرض بقصد الإغتصاب ، صرخت المرأة ، واستغاثت ، وانتابتها رجفة شديدة . وقالت : كيف أستطيع تحمّل إرتكاب هذا الذنب ، وأنا التي لم أفعل مثل هذا العمل أبداً خاصة وأنه لا يوجد أحداً ، والله وحده هو الشاهد ، وأنا لا أعصي الله ؟! لاحظوا هنا أن شعور هذه المرأة هو كره الذنب ، والإشمئزاز منه ﴿ كرّ ه إليكم الكفر ، والفسوق ، والعصيان ﴾ الرادع هنا بالدرجة الأولى هي الكراهية وليس فقط الخوف من عقاب الله ، هذه الصفة هي عطاء من الله لا تمنح لأي شخص مجاناً .

أثّرت هذه الكلمات في اللص ، بحيث أنَّه استطاع أنْ يترك المرأة وحيدة في الغابة ، ولا يرتكب المعصية ، إعتذر الرجل منها وقال لها : بأنَّه هو المذنب ، وليست هي ، فتركها ورجع نحو المدينة ، وفي نيته التوبة والصلاح .

بينها هو في الطريق ، إلتقى بشخص تبدو عليه علامات التقوى والإيمان ، فمشيا معاً إلى أنْ وصلا إلى صحراء قاحلة ، حرارة الشمس فيها عالية نظر العابد إلى اللص قائلاً له : تعال ندعو إلى الله كي يبعث لنا ظلاً يحمينا من الشمس ! أجاب اللص بأنَّه لا يملك منزلة عند الله تعالى كي يستجيب له . المذنب يشعر بالذلة أمام الله . ولكن لا بدَّ من أنْ نذكر هنا بأنَّ العابد يجب أنْ لا يصاب بالغرور ، ويعتبر نفسه بأنَّ صاحب فضل على الله ، وأنَّ دعاءه مستجاب ، نلاحظ بأنَّ البعض في بداية حياتهم يعتبرون أنفسهم بأنَّهم خداماً للحسين (عليه السلام) ، وبعد فترة يصابون بالغرور فيعتبرون أنفسهم بأنَّهم أصحاب فضل ، وعلم ، وعظ ، وفقه ، و . . . ويتصرفون وكأنهم يمننون الناس بأعالهم ، خسئت

هذه العبادة ، العبادة التي تؤدي إلى الغرور!

بناء على هذا حسب العابد نفسه بأنَّ دعاءه مستجاب ، فقال للّص أنا سأدعو الله ، وأنت قل آمين . رفع العابد يديه إلى السهاء قائلاً : إلهي إبعث لنا سحاباً يظلانا ويحمينا من حرارة الشمس في هذا لصحراء القاحلة ، رد اللص قائلاً : آمين ، فجأة ظهر السحاب وألقى بظلاله عليهها ، شكر الرجلان الله عز وجل على هذه النعمة ، ومضيا معاً في طريقهها ،حتى وصلا إلى مكان كان عليها أنْ يفترقا كل إلى جهة مخالفة ، فكان الظل يتحرك فوق اللص ، عز ذلك على العابد إذكان يظن نفسه بأنّه إنسان مقدس ، وخاشع ، وخاضع لأوامر الله عز وجل ، ولكن الظاهر هو غير الباطن والمصيبة في أنْ لا يعرف الإنسان نفسه .

## أقوال الإمام زين العابدين (ع) لعبد الملك بن مروان :

دخل الإمام (عليه السلام) على عبد الملك، وكانت عيناه غائرتين، من شدة البكاء، أما لونه فقد اصفر من سهر الليالي، والجبين متورّم من كثرة السجود، أما الجسم فنحيل، وضعيف.

تأثّر عبد الملك كثيرفا عندما رأى الإمام في هذه الحالة الناتجة عن كثرة العبادة ، فبكى ونزل من العرش ، وحضن أرجل حفيد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) سائلًا عن السبب في الأكثار من العبادة ، فالجنة هي لكم ، والشفاعة بيد جدكم رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) ؟ أجاب الإمام بما معناه ، قال جدي رسول الله : «أفلا أكون عبداً شكوراً » فعلى العبد أنْ يكون شكوراً . لو أنّي عشت الزمن كله ، منذ بدء الخليقة إلى يوم القيامة ، وأدّيت فريضة الصيام في هذه الأيام كله ، وبقيت ساجداً بحيث انكسرت عظام رقبتي ، وبكيت بحيث تساقطت الأهداب من جفوني ، ولم آكل إلاّ التراب والرماد ، من أجل التزهد ، والتقرب إلى الله عزّ وجل ، فلا أكون قد شكرته على جزء بسيط من نعمة واحدة من أصل نعمه اللامحدودة . أنظر إلى عظمة نعمة العين ،

واللسان ، إلى أنّ تصل إلى نعمة الخبز ، والقمح ، وغيرها من الخيرات التي هي من بركاته ، ونعمه .

### كلمة (آمين) عند المذنب أحسن من دعاء العابد:

تعجب العابد كثيراً لسير السحاب فوق المذنب ، هذا المذنب الذي اعترف بذنبه ، وكان منكسراً ذليلاً أمام الله عز وجل ، أما العابد الذي ظن بأنّ مجيء السحاب هو نتيجة دعائه اكتشف بأنّه كان نتيجة لتفوه المذنب بكلمة (آمين) ، هذا المذنب التائب الذي وجّه وجهه نحو الله تعالى . أما العابد فرجع ليلحق بالمذنب ويسأله عن ما في الأمر ، قال اللص بأنّه ليس أكثر من مجرد مذنب ، ولكن العابد لم يصدق ذلك ، هنا قال اللص الحقيقة ، وذكر قصته مع المرأة ، ونيّته في التوبة إلى الله تعالى .

### رجعة حُر في يوم عاشوراء :

يقول الشيخ شوشتري بأنً وقفة حربن يزيد الرياحي ، في يوم عاشوراء ، لم تكن أقل أهمية من وقفة حبيب بن مظاهر ، لقد قطع الحر الطريق أمام الحسين (عليه السلام) ولكنه يـوم كربـلاء كان يـرجف من شدة الخوف ، هل سمعتم بذلك !!!

لقد كان الحر قائداً لمجموعة يبلغ عدد أفرادها أربعة آلاف شخص، وكانت جميع المغريات الدنيوية موجودة عنده من ماء الفرات، إلى المال، والجاه، و . . . ولكن الحر هذا رجف عندما سمع الحسين (عليه السلام) يوعظ ابن سعد ويقول له : « أتقتلني وأنا ابن من علمت! سأل الحر بن سعد بما يريد أنْ يفعله في حق الحسين (عليه السلام) ، قال إبن سعد : أريد أنْ أحاربه حرباً تقطع فيها الأيادي عن الأجسام، والرؤوس عن الأكتاف! عندما عرف الحر بأنَّه مصمّم فعلاً على محاربة الحسين (عليه السلام) أخذته رجفة قوية فأخذ عهداً على نفسه بأنْ يساند الحسين (عليه السلام) . سار في وسط جيشه بشكل طبيعي كي لا الحسين (عليه السلام) . سار في وسط جيشه بشكل طبيعي كي لا الحسين (عليه السير، حتى وصل إلى المكان الذي يوجد فيه الحسين

(عليه السلام) ولم يستطع من شدة الخجل أنْ ينظر في عيني الحسين (عليه السلام) \_ هذا الخجل له قيمة وأهمية كبيرتين \_ عندما وصل إلى الحسين (عليه السلام) رمى بنفسه أرضاً يقبل رجلي الإمام (عليه السلام) ، قال له الحسين (عليه السلام) : إرفع رأسك يا شيخ من أنت ؟ أجاب الحر ، بينها كان لا يزال مرمياً على قدمي الإمام (عليه السلام) : بأنّه ذلك المذنب الذي قطع الطريق أمامه ، ولكنه لم يكن يعرف بأنّ الأمور ستصل إلى هذا الحد ، ثم قال : هل لي من توبة ؟ قال (عليه السلام) : نعم .

إنَّ هذا الشهر هو شهر رمضان المبارك ، شهر التوبـة والمغفرة ، يجب علينـا جميعاً أنْ نتـوب إلى الله تعالى ، « أنْ تغفـر لي ما سلف من ذنـوبي ، وتعصمني في ما بقي » .



# بسم الله الرحمٰن الرحيم

﴿ واعلموا أَنَّ فيكم رسول الله لـو يطيعكم في كشير من الأمر لعنتم ، ولكن الله حبّب إليكم الإيمان ، وزيّنه في قلوبكم ، وكرّه إليكم الكفر ، والفسوق ، والعصيان ، أولئك هم الراشدون ، فضلًا من الله ونعمة والله عليم حكيم ﴾ .

# الدين أعزّ من الروح :

يسمي الشخص الذي يؤمن بالتوحيد ، والنبوة ، والمعاد ، مسلماً ، وإذا آمن بالعدل والإمامة أصبح شيعياً ومؤمناً ، المؤمن العاقبل الراشد الذي يحتل الدرجات العالية ، والمقامات السامية . إن أفضل المسلمين وأخصهم هم النين زين الله تعالى الإيمان في قلوبهم ، وجعله عزيزاً عندهم ، إلى درجة التضحية والفداء ، حيث يقدمون أرواحهم رخيصة شرط أن يبقى دينهم سلياً معافى .

قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لرسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): « أفي سلامة من ديني ؟» إنْ دلّ هذا على شيء إنما يدل على أنَّ سلامة الدين هي أهم شيء وفي هذه الدنيا . إنَّ الجسد يتلاشى عند مفارقة الحياة ولكن المهم أنْ يبقى الدين سليماً ، أنْ يموت الإنسان مؤمناً .

#### كره المؤمن للمعاصي:

من هو المؤمن الراشد؟ إن المؤمن الراشد هو الذي يكره الكفر ، والفسوق ، والعصيان ؟ والفسوق ، والعصيان ؟ الكفر : يعني إنكار مبدأ التوحيد والمعاد . يقولون مثلاً : تتحدثون عن القبر ، وعن المعاد في هذا القرن الذي هو قرن تسخير الفضاء ، والوصول إلى كرة القمر .

والفسق : يعني ارتكاب المعاصي ، إنَّه أقبل شقاوة من الكفر لأنَّ الإنسان الفاسق يؤمن بالله ، وبيوم القيامة ، والحساب ، والجنة ، والنار ، ولا يستهزىء بها ، ولكنه لا يلتزم بواجباته الإسلامية ، ولا يطيع أوامر الله عز وجل . إذن الفسق هو الخروج عن إطاعة الله عز وجل .

أما العصيان: فهو أدنى من الفسق إذ يعتبر البعض الفسق من الكبائر وبالأخص الكذب، ولكن العصيان هو مطلق معصية سواءً أكان من الكبائر أم من الصغائر. والإنسان العاقل، الراشد، المحب لله عز وجل، هو الإنسان الذي يكره الكفر، والفسق، والعصيان ليس على نفسه فقط، بل على الآخرين أيضاً. يكره مثلاً أنْ يشتم أحداً، أو يسمع الشتائم من الآخرين، ليس لأنها موجهة إليه، بل لأن الشَّم بحد ذاته عمل حرام. يكره الإنسان المؤمن أنْ يرى امرأة سافرة سواءً أكانت هذه المرأة ابنته أم أخته أو أي امرأة أخرى.

عندما يكره الإنسان أَنْ يرتكب المعاصي يكون قد وصل إلى درجة الرشاد والصلاح ﴿ أُولئك هم الراشدون ﴾ وكما قلنا مراراً فإنّ المؤمن الحقيقي هو الشخص الذي يكره ، ويتجنب الوقوع في المعاصي ، والله سبحانه وتعالى ينعم بفضله على عباده ﴿ فضلًا من الله ونعمة ﴾ والله سبحانه وتعالى ﴿ يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى ﴾ (١) . والإنسان الفاسق لا يمكن أَنْ ينعم بنور الإيمان لأنَّ النعم لا تعطى لأي كان . إنَّ الله عز وجل ينعم

<sup>(</sup>١) سورة طه : الآية ٧ .

على عباده المؤمنين ، الصالحين ، الراشدين الذين يطيعون أوامره ، ويمتنعون عن معاصيه ، وإلا ما الفرق بين شخص يسعى في دنياه من أجل آخرته ، وشخص آخر يركض وراء الماديات ، ويسعى من أجل الحصول على المال مثلاً ، أو أيَّة ملذة مادية أُخرى ؟

إنْ لم يحاول الإنسان أَنْ يكون مؤمناً ولم يحاول الإبتعاد عن المعاصي ، لا يمكن أَنْ يكره المعاصي وينبذها ، مثلاً : كيف يمكن لشخص ما أَنْ يكتسب صفة الخلوق إذا لم يسع إلى أَنْ يكون خلوقاً ، أو يكتسب صفة الكريم إذا لم يصرف المال ، ويتصدق على الفقراء ، ويقيم الولائم . إذن المسألة تتطلب التصبر أي أَنْ يعود الإنسان نفسه على الصبر ، من أجل بلوغ أهدافه . إذا لم يصبر مثلاً على بذل المال كيف يمكن أَنْ يكتسب صفة الكريم مثلاً .

#### ربط الآيتين بما قبلهما وما بعدهما:

لقد تطرق المفسرون إلى هذا الموضوع مراراً ، ولكنني سوف أشرح لكم بشكل مختصر وموجز عن موضوع الرابط هذا . تبدأ الآية بـ ﴿ يا أيها الذين آمنوا إنْ جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ﴾ هذه الآية تشمل أيضاً المؤمنين الذين يتظاهرون بالإيمان ، أي المسلمين جميعاً . وكها نعرف جيداً بأنّه يوجد بين المسلمين من هو مؤمن ، ومن هو فاسق ، ولا تظنوا أبداً أنّ جميع المسلمين سواء ، لأنه لا يكفي أنْ يكون الإنسان مسلماً ، بل يجب أنْ يصل إلى مرحلة ﴿ وحبّب إليكم الإيمان ﴾ ، والوصول إلى ذلك ، يتطلب جهداً وسعياً كبيرين . كيف يمكن أنْ نصل إليها ، ونحن نركض وراء المدنيا وملذاتها ؟ فركض وراء المال ، والجاه ، والشهوات ، وغير ذلك من الدنيا وملذاتها ؟ فركض وراء المال ، والجاه ، والشهوات ، وغير ذلك من الأمور الدنيوية ، التي أصبحت عندنا أعز من الله ورسوله ؟ إنَّ المؤمن الحقيقي هو الذي ينبذ الدنيا ، ويتمسك بحبل الله .

إنَّ جملة ﴿ وكرَّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان ﴾ تـذكر المؤمنين بضرورة السعي وراء الـرشـد ، والصـلاح ، والتعقـل ، ﴿ أُولئـك هُمُ

الراشدون ﴾ لأنّ الإنسان المؤمن ، الراشد ، لا يمكن أنْ يكذب ، أو يفتن ، أو يحرض على الفساد والعصيان ، وكها قلنا سابقاً بأنّ العديد من الأشخاص الذين كانوا يعتبرون أنفسهم من المؤمنين ، حاولوا أنْ يحرضوا الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) على القتال ، وسفك الدماء ، فهل يمكن لشخص ما أنْ يكون مؤمناً ومفتناً بنفس الوقت ؟ إنَّ عدد المسلمين اليوم يبلغ ثهانمئة مليون شخص ،كنّا نتمنى لو كان بين هذا العدد الكبير مليون شخص فقط ، وصلوا إلى مرحلة حبّ الإيان ، وكره الكفر ، والفسق ، والعصيان ! إنَّ حب النفس والهوى يؤدي إلى ضعف الإيان ، والنازع والتحارب تؤدي إلى حب النفس والهوى ، وهذا أمر طبيعى .

عندما قالت الملائكة للّه عز وجل منذ اليوم الأول من بدء الخليقة : ﴿ أَتَجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ﴾ (١) لم يكن ذلك الكلام عبثاً ، بل كان له معنى ، أن البشر من أجل الحصول على الماديات ، والتفرد بها ، مستعدون للقيام بأي عمل ضد بعضهم البعض ، من كذب ، إلى سرقة ، وسفك دماء ، و . . . ، كل ذلك لأنهم لم يصلوا إلى مرحلة حبّ الإيمان ، وكره المعاصي ، هذه المرحلة التي تجعل منهم مؤمنين ، راشدين ، واعين لأمور الدين والدنيا ، فهم لا يعطون لماديات الدنيا أية أهمية كي يتشاجروا من أجلها . إنَّ معظم المشاكل الإجتاعية ، والعائلية ، والأسرية التي نبلاحظها اليوم ، ناتجة عن ضعف الإيمان وبالتالي عن حبّ النفس ، والهوى ، والشهوات ، والسعي وراء كسبها ، والتفرد بها . أما المؤمن لا يأبه بكل ذلك ، لأنه عرف الله عز وجل ، وسعى إلى تأمين آخرته لأن الأخرة ﴿ خير وأبقى ﴾ .

عظمة جيش الإمام:

أمر ذات يوم المتوكل العباسي في (سامراء) بإحضار الإمامين الهادي

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الأية ٣٠ .

والعسكري (عليها السلام) وعند مجيئها ، أمر المتوكل جيشه بأنْ يحمل كل واحد منهم كيساً مملوءً من الرمل ويفرغه في مكان معين . شكلت الرمال المتراكمة فوق بعضها البعض تلا عظياً ، اشتهر بتل المخالي . عندها قال المتوكل للإمامين بأنْ ينظر إلى ما فعله جيشه ، ظناً منه أنّه يستطيع بذلك أنْ يدبّ الرعب في قلبيها ، ويجعلها يخافان من قدرته ، وقوة جيشه ، ولكنه نسي بأنّ الإمام المعصوم لا يمكن أنْ يخاف من القوى الباطلة . قال الإمام (عليه السلام) للمتوكل : أنظر أنت أيضاً إلى جيوشنا ! ولم يكد المتوكل يرفع رأسه حتى كانت الملائكة تملأ المكان شرقاً وغرباً ، وتحمي الإمامين بأسلحتها . يقال بأنّ المتوكل أغمي عليه عند رؤيته هذا المنظر . وقام يقبل يدي الإمامين ويعتذر منها !

يروى عن أمير المؤمنين الإمام على (عليه السلام) بأنَّ هنـاك صنف من الملائكة ، يملك كل واحد منهم أكتافاً واسعة حيث يبعد كـل كتف عن الكتف الآخر مسافة ( ٧٠٠) سنة وتقضي قسم من هذه الملائكة أوقاتهـا في الركوع ، والقسم الآخر في السجـود .

وهناك صنف من الملائكة تمد دائماً أيديها نحو الله عز وجل ، والأغرب من ذلك ما جاء عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في (نهج البلاغة) ما معناه بأنَّ هناك صنفاً من الملائكة تبكي من خشية الله وهيبته ، لدرجة لو أرادت السفن أنْ تسبح في بحر دموعها لاستطاعت! إذن يجب أنْ لا نبخل بدموعنا ، يجب أنْ نذرف الدموع ، ونقف خاشعين أمام عظمة الله عز وجل .

## إنَّ الله يتباهى بعبادة القائمون في السحر :

إنَّ الله كريم يتعطف على عباده رغم عظمته ، وقـدرته ، وجـلاله . إنَّه رحيم يقبل التوبة فإذا اتَّجهنا إليه بقلب خاشـع ، وعين دامعـة ، ولسان مستغيث ، وسجدنا طالبين المغفرة والتوبة ، لاستجاب إلينا بإذنه تعالى .

يقال بأنَّه لو قام المؤمن في منتصف الليل (يفضل أنْ يكون من ليالي

شهر رمضان المبارك) وسجد إلى الله تعالى ، وأخذه النوم وهو في حالة السجود ، يرتفع صوت في العالم الأعلى ويقول للملائكة بأُنْ ينظروا إلى هذا العبد الصالح ، أي صحيح أنكم تسجدون دائماً ، ولكنكم لا يوجد في خلقكم وضعاً متضاداً ، ولكن الإنسان الذي يميل بطبعه إلى الراحة ، وقام في منتصف الليل ليسجـد ، له أجـر كبير . انــظروا أيتها المــلائكة إلى هذا العبد الذي حرم نفسه من لذة النوم ، وقام يطلب التقرب منًّا ، قولوا لى كيف أتعامل معه ؟ تقول الملائكة : يا ربّ إغفر لـ ه . يقول لقـ د غفرت له ، ماذا أفعل بعد ، إنَّ الله غفور رحيم ، تقول الملائكة : يـا ربّ إجعله في جنتك ، يقول عز وجل : بأنَّه سيدخله الجنة ، فهاذا بعد ؟ تقول الرواية الشريفة بأنَّ الملائكة تقـول يا ربّ نحن لا نعـرف ما هـو أعلى من الجنـة ! يقول: « نحن نعرف ما هو أعلى من الجنة ، أبحته زيارتي وأريه وجهي » وجه الله الذي يتوجه إليه الأولياء ، سنريه جمال آل محمد ( صلَّى الله عُليه وآله وسلم ) ، سنحشره مع أهل البيت ، سنريه آيات جمالنا التي هي أساس الجنة ، بـل هي بانيـة للجنة . ألا تعـرف بـأنَّ الجنـة هي من نـور الحسين ( عليه السلام ) ألا تعرف بأنَّ الحسين ( عليه السلام ) من صانعي الجنة؟ إلهي إنَّي أقسم عليك بقدرتك وعظمتك، أنْ تجعلنا من أنصارك، وتبعدنا عن مفاسد الدنيا وملذاتها ، إلهي إغفر لنا واحشرنا مع الأخيار والأبرار ، إنك على كل شيء قدير .

## أنين المذنبين أحبّ إلى الله من تسبيح المسبحين :

في أيام شهر رمضان المبارك ، وقبل الإفطار ببضعة ساعات ، نكون قد وصلنا شيوخاً وشباباً إلى حالة التعب ، والعطش ، والجوع ، لو نادينا الله عز وجل ونحن في هذه الحالة لارتفعت أصواتنا عن أصوات الملائكة ، وهذا يتطابق مع الحديث القدسي الذي يقول بأنَّ أنين المذنبين أحب إليً من تسبيح المسبحين ، صحيح أنَّ الملائكة تسبح دائماً لله عز وجل ، ولكن الملائكة لا تملك قلباً حزيناً ، إنَّ المصائب والإبتلاءات تصيب البشر ، من هذا كان أنين البشر ، حتى المهذنبين منهم ، أحب إلى الله من تسبيح

الملائكة . إنَّ الله الذي يحب أنْ يسمع أنين حتى المذنبين منا فيا ويل لنـا لو سكتنا ، ولم نرفع أصواتنا بطلب المغفرة والتوبة .

إلهي العفو ، أستغفر الله الـذي لا إلـه إلا هــو الحي القيـوم ، ذو الجلال والإكرام ، من جميع الذنوب والآثام .



# بسم الله الرحمٰن الرحيم

﴿ ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم وكسرّه إليكم الكفر ، والفسوق ، والعصيان ، أولئك هم الراشدون ، فضلاً من الله ونعمة ، والله عليم حكيم ، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ، فأصحلوا بينها ، فإنْ بغت إحداهما على الأخرى ، فقاتلوا التي تبغي ، حتى تفيء إلى أمر الله ، فإنْ فاءت ، فأصلحوا بينها بالعدل ، وأقسطوا إنَّ الله يجب المقسطين ، إنما المؤمنون أخوة ، فأصلحوا بين أخويكم ، واتقوا الله لعلكم ترحمون ﴾ .

### الجمع بين الآية :

هناك نقطة رائعة تعبر عن كمال البلاغة في القرآن الكريم ، إنَّ الخالق العظيم يعبر عن بعض المسائل المتعلقة بالبعض ، بشكل جماعي ، وذلك من أجل مصالح معينة ﴿ حبّب إليكم الإيمان ﴾ ، لو نظرنا إلى المسلمين جميعاً نلاحظ بأنَّ عدد الأفراد الذين يجبون الإيمان عن حق وحقيقة ، ويفضلونه على أي شيء آخر ، ويكرهون المعاصي ، هم قلائل ، ولكن الله عز وجل لو قال حبّب إلى بعضكم ، فإنَّ هذا يتنافى نوعا ما مع وحدة المسلمين ، وكما أنَّ الله سبحانه وتعالى لا يريد أنْ يفضح محبّيه في هذه الدنيا ، بل يريدهم أنْ يكونوا جميعاً معزّزين مكرّمين ، لأنَّ كل واحد

يفكر بأنَّ الله تعالى يحب الآخر لأنَّ هذا الآخر هو من محبي الله ، وهكذا . كما أنَّه لـو جاءت الآيـة بمعنى البعض حبّب إلى بعضكم الإيمان ، يمكن أنْ يحزن بعض من الناس ، ويعتقدوا بأنَّ هذه الآية لا تشملهم .

آخر الآية تقول: ﴿ أُولئك هم الراشدون ﴾ أي الذين يحبون الإيمان ، ويكرهون الكفر ، والفسوق ، والعصيان ، هم من الراشدين ، الصادقين ، الصالحين ، وأهل الرشد كانوا منذ بدء الخليقة حتى يوم القيامة يشكّلون القلّة والباقون يركضون وراء الدنيا ، ليكسبوا المزيد من تفاهاتها .

### الإصلاح بين مجموعتين :

هنا نقول للذين وصلوا إلى مرحلة الرشد ، والتعقل ، وابتعدوا عن الأهواء والشهوات ، وأنهوا الحروب والخلافات فيها بينهم ، نقول لهم بأنهم لو رأوا مجموعتين من المسلمين يتحاربان ، ويشهران السلاح على بعضها البعض ، عليهم أنْ لا يقفوا مكتوفي الأيدي بل عليهم أنْ يصلحوا فيها بينها ، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على الخلافات الصغيرة التي تقع بين الأهل ، والأقرباء ، والأصدقاء .

هنا أيضاً علينا أنْ نقوم بدور المصلح ، وتتم عملية الإصلاح أولاً بعرفة السبب الذي أدّى إلى الخلاف ، ومن ثم نحاول أنْ نعرف مَنْ مِنْ طرفي النزاع معه حق ، وعند معرفة ذلك ، يجب أنْ نوقف المعتدي عند حدّه ، فنبدأ أولاً بالكلام معه ، فإن لم يقبل نستعمل معه القوة ، حتى لو وصل الأمر إلى الضرب ، أو أكثر من ذلك ، حتى ننهي النزاع . إذن أهم خطوة في عملية الإصلاح هي معرفة سبب النزاع ، لأنه في بعض الأحيان يكون السبب سخيفاً جداً .

## نزاع الأوس والخزرج حول بول الحمار :

جاء أحدهم يخبر الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) بأنَّ النزاع

عاد ليدبّ بين مجموعتين من المسلمين ، الأوس والخزرج ، وكان الرسول ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) قد استطاع في السابق ، وبعــد جهد كبــير أنَّ يصلح بينهما ، ولكن الجهل عاد ليسيطر من جديد على عقولهما ، وعادا إلى الخلاف والنزاع من جديد . جاء رسول الله ( صلَّى الله عليه وآلـه وسلم ) بنفسه إليهما ، وسأل عن السبب الذي أعادهما إلى النزاع من جديد . وبعد البحث والتدقيق تبين بأنَّ رسول الله عندما كبان راكباً على حماره بوَّل الحمار ، فارتفع صوت رجل يدعى عبد الله بن أبي ، وكان رجـلًا منافقـاً ، يـدّعي الإسلام في الـظاهر ، ولكنه في البـاطن كـان كـافـراً ، خسيساً ، كذاباً ، رفع صوته وقال لـرسول الله بـأنَّه اختنق من رائحة البول ، وقـال أيضاً بأنْ يبعد الحمار عن هذا المكان . عندها أجاب عبد الله بن رواحة الذي كان من قبيلة الخزرج ، وكان يكن حباً شديداً لرسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) ، قال للرجل : إخرس يا وقح ! إنَّ بول حمار رسول الله هو أحسن منك أنت الـوسخ ، المتعفن ، المهـترىء ! أجابـه الرجـل المنافق بكلمات مهينة ، كلمة من هذا ، وكلمة من ذاك ، دبِّ العراك بينهما ، عندئذٍ جاء أقرباء الطرفين وأخذ النزاع شكلًا كبيراً ، حتى جاء رسول الله وفرّق بينهما .

صحيح أنّ الرجل تفوَّه بكلام غير لائق ، ولكن أنت ، اتركه ، ليس من الضروري أنْ تتهجم عليه حتى يصل الأمر إلى العراك . إنَّ المصلحين هم تماماً مثل رسول الله لا يقفون مكتوفي الأيدي عند نشوب الخلاف بين المسلمين .

## حروب حيدر ونعمة الله في إيران :

تتحدث الكتب كثيراً عن النزاعات التي كانت دائرة منذ ثلاثمائة سنة بين سلطان حيدر في (تبريز) الذي كان جدّ سلاطين الصفويين ونعمة الله الذي كان زعياً لفرقة من المتصوفين، وقبره موجود في (كرمان) وقد انقسمت الناس في تلك الفترة إلى مجموعتين : مجموعة تساند هذا، ومجموعة تساند ذاك ، وكانت الخلافات تزداد بينها يوماً بعد يوم ، وتصل

إلى ذروتها في أيام عاشوراء ، التي هي بطبيعتها أيام ثورة وحماس . وفي بعض الأحيان كان يموت من المجموعتين عدد كبير ، بقوا هكذا حتى عهد ناصر الدين القاجار الذي طالت فترة حكمه أربعين سنة ، واستطاع خلالها أنْ يطفىء الفتنة بين المجموعتين ، وينهى الحرب بينها .

#### فتنة المشروطة والإستبداد :

صحيح إنَّ الحرب انتهت بين حيدر ونعمة الله ، ولكن حرباً أخرى السد ضراوة بدأت بين مجموعتين أخريين . يمكن أنْ تكونوا قد سمعتم بقضية فتنة المشروطة والإستبداد فمنذ ثمانين سنة ، تم قتل العديد من السادة ، والعلماء ، والمصلحين ، والتجار وغيرهم والمرحوم الحاج شيخ علي أكبر أصطهباناتي الذي عرف بالشهيد الثالث ، والسيد أحمد دشتكي الذي أعدم على أبواب إحدى الحسينيات ورُمي بعظامه في إحدى الأبار ، هم من ضحايا تلك الفتنة ، وغير ذلك من الجرائم ، والفساد ، والإنقسامات التي خلقتها هذه الفتنة ، والتي عبر عنها الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في إحدى أخباره الغيبية التي يقول فيها بما معناه معاذ الله من فتنة تقوم حول كلمة العدل .

إذن من واجبنا الشرعي أنْ ندخل كمصلحين بين طرفي النزاع ، وإنْ لم يُعمل حتى الآن بهذه الآية ، يعود ذلك إلى أنَّ عدد المصلحين قليل جداً ، وهذه القلة لم تكن تملك القوة والقدرة الكافيتين حتى تصلح بين الناس .

يا رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) إنَّ حبيبك الحسين قام في الناس ليصلح بينهم وقال (عليه السلام) « إنّي لم أخرج أشراً ، ولا بطراً ، ولا مفسداً ، ولا ظالماً ، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي » لم يخرج من أجل المال ، والجاه ، والسلطة ، بل خرج من أجل الإصلاح ، والقضاء على فساد بني أمية ، وقتل الشيعة ، التي روجها معاوية ، ورفع صوته منادياً : هل من ناصر ينصرنا ؟ ولكن لم يجد أحداً ينصره فقتل شهيداً .

وقبله كان أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) وهل هناك شخص أعظم منه ، لقد استطاع في (معركة الجمل) أنْ ينتصر ، ويصلح بين الناس ، ولكن يا أسفاه لقد قضى مرة ثانية ثانية عشر شهراً في الجبهة ولم يدحر الباطل .

### الشخص الصالح يستطيع بقوته أن يصلح بين الناس:

إنَّ الإصلاح بين الناس يتطلب أمرين : أولاً أنْ يكون الإنسان مصلحاً عن حق وحقيقة ، وأنْ تكون لديه القدرة الكافية ، وهذا لا يتحقق إلا بظهور الإمام الثاني عشر ، الذي يجتمع فيه الأمرين معاً ، لأنّنا نلاحظ في هذه الأيام بأنَّ المصلح ليس لديه القدرة الكافية ، والقوي لا يتمتع بصفة المصلح ، أي إنَّ شهواته وغرائزه طاغية على عقله وإيمانه ، فعليه أنْ يصلح نفسه أولاً ، ثم يبدأ بالآخرين ، حتى لا يصبح كالطبيب الذي يصلح نفسه أولاً ، ثم يبدأ بالآخرين ، حتى لا يصبح كالطبيب الذي يداوي الناس وهو عليل . إنَّ الإمام المهدي (عج) ، وبفعل قدرته القاهرة التي منحها الله له ، يستطيع أنْ يصلح بين الناس ، ويملأ الأرض عدلاً بعد أنْ ملئت ظلماً وجوراً .

انتبهوا إلى هذه الآية ﴿ وإنْ طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ﴾ والمقصود من المؤمنين جميع المسلمين ، حتى ولو كانوا يدّعون الإسلام بالظاهر ، وليس فقط ذلك المؤمن الحقيقي الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويقرأ القرآن ، ويصلي ، ويصلح بين طرفين متنازعين ويبحث عن سبب النزاع ، ويحاول أنْ يردّ المعتدي ﴿ فإن بغت إحداهما على الأخرى ﴾ وفقاتلوا التي تبغي ﴾ بكافة الأسلحة شرط أنْ تكون تلك الأسلحة موجودة لديه ﴿ حتى يفيء إلى أمر الله ﴾ وإذا عادوا عن نزاعهم ، وتابوا إلى الله تعالى ﴿ فأصلحوا بينها بالعدل والقسط ﴾ ﴿ إنْ الله يجب المقسطين ﴾ وعند إنتهاء النزاع ، واللجوء إلى التوبة ، يجب أنْ تعوض الحسارات : إعادة المال المنهوب ، الإفراج عن الأسرى ، و . . .

#### الأخوّة والمساواة بين المسلمين :

إنَّ تشريع مسألة الأخوة في العالم الإسلامي هـو حكم جعلي ، فالله سبحانه وتعالى الذي هو خالق الكون والبشر ، أراد أنْ يجعل المؤمنون أخوة ﴿ إِنَّمَا المؤمنون أَخُوهُ ﴾ . . إنَّ الأخوَّة النسبية تتعلق أحكامها بمسائل النكاح والإرث ، أما الأخوة في الرضاعة ﴿ وأَخُواتِكُم مِن الرضاعة ﴾ تتعلق فقط بمسألة النكاح ، أي إنّ الفتاة مشلاً لا ترث من أخيها بالرضاعة ، ولكنهـا لا تستطيع أنْ تتزوج منـه ، أما الْأخـوة بالإيمـان وهي أخوة جعلية ، جعلها الله سبحانه وتعالى ، لا يوجد فيها أحكام الإرث والنكاح ، فهي تتعلق فقط بمسألة « المؤاساة والمؤاخاة » أي أن يساند المؤمن أخاه المؤمن ، يجب له ما يجب لنفسه ، ويكره له ما يكره لنفسه ، يفرح لفرحه ، ويحزن لحزنه ، لا أَنْ يحب نفسه فقط ، ويريـد الخيـر له . يـذكر أخاه المؤمن بعيوبه ، ويتقبل منه ما يـوجهه لـه من نصائح ، أي أنْ يكون المؤمن مرآة لأخيه المؤمن . أصلح بين أُخوتك في الإيمان سُواءً أكان الخلاف بين رجل وزوجته ، أم بين أخّ وأخيه ، أم أب وابن أم . . . حاول أنْ تعرف سِبب النزاع لتحل المشكلة ، إذا كان السبب مادياً تولى أنت ذلك حيث أَنَّ الدفع في هذا المقام يكون من أفضل الحسنـات ، والصدقـات ، وغير ذلك من الأعمال الصالحة الخيّرة التي تجمع بها بـين قلوب أخوتـك في الإيمان . ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ لَعُلَّكُمْ تَـرَحْمُونَ ﴾ إذا كنتم تـريـدون أنْ يـرحمكم الله ، يجب أنْ تبتعـدوا عن الأهواء والشهـوات وتتقوا وتسـاعـدوا بعضكم البعض .

## رواية عن استجابة حاجة المؤمن :

يروي أحد كبار علماء الشيعة السيد أحمد بن حسن بن خالد البرقي صاحب كتاب (المحاسن) وكان هذا العالم موجوداً في أوائل الغيبة الكبرى لولي العصر الحجة (عج)، يروي حادثة حدثت له فيقول: بأنّه كان عنده أراض في منطقة (كاشان) وكانت الدولة تأخذ منه كل سنة ضريبة قدرها (عشرة آلاف درهم)، وكان أحد موظفي الدولة السيد أبو الحسن

المـادراني وباتَّفـاق معه ، كـان يجسب الراتب السنـوي الذي كــان خحصصاً للعالم ، وكان يبلغ قيمته عشرة آلاف درهم بمثابة الضريبة المتـوجبة عليـه . وفي إحدى السنوات نسي أَنْ يفعل ذلك . فجاء وفد من الدولة يطالبه بالضريبة وبالعشرة آلاف درهم ، لم يكن العالم يملك المبلغ في بيته ، قال بأنَّه سوف يرتّب الأمر ، ذهب في اليوم التالي إلى المادراني ليطلب منه أَنْ يفعل هذه السنة أيضاً ما كان يفعله في السنوات السابقة ، وفي الطريق إلى المادراني يرى العالم رجلًا ضعيف الجسم نحيله ، تبدو عليه آثار الضرب ، وعندما رأى الرجل العالم ركع أمامه وقال له: إرحمني إنَّك من شيعة آل محمد، وأنِّا أيضاً من شيعته ، قال له العالم : ما بك ؟ قـال الرجـل : لقد اتَّهموني بأنَّني أنشر الأوراق والمناشير ضد الدولة! فـأرسل المـادراني إليَّ الرجال ِ، وضربوني ضرباً شديداً ، وصادروا جميع أموالي وأملاكي . يقـول العالم بأنَّه رجع إلى بيته وأخذ يفكر في الأمر ، إنَّه ذاهب إلى المادراني ليقول له عن قضيته ، والأن استجَدَّت قضية هـذا الرجـل أيضاً . هـل يمكن أنْ يحل مشكلته ويـترك مشكلة هذا الـرجـل عـالقـة ، إنَّ هـذا يتنـاقض مـع التعاليم الإسلامية . أخذ يفكر في إيجاد حلّ لهذه المشكلة ، فجأة وقعت عيناه على كتاب كان في غرفته ، كُتب على أوّل صفحة منه ما معناه : جاء في رواية عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) بأنَّه عندما يسعى شخص ، ولوجه الله تعالى من أجل حل مشكلة أخيه المؤمن ، فإنَّ الله يحلُّ له مشكلته أيضاً ، ويقضى له حوائجه . بعد قراءة الكلام الـوارد عن الإمام (عليه السلام) قرّر العالم أنْ يذهب إلى المادراني ، ويحلّ مشكلة الرجل المسنّ.

دخل العالم على المادراني فاحترمه هذا الأخير كثيراً (لأنَّ ذلك العالم كان من أكبر علماء عصره)، عندما جلس العالم أخذ يقرأ للمادراني هذه الآية ﴿ وابتغ ِ فيما أتاك الله المدار الآخرة، ولا تنسَ نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إنَّ الله لا يحبّ

المفسدين (١) إنَّ هذه الآية العظيمة لها وقع كبير على النفس، وخاصة أنَّ المادراني كان رجلًا متعلماً فقال للعالم: هل عندك طلب يا سيدي ؟ هل إنَّ بقراءتك لهذه الآية تريد أنْ تطلب مني شيئاً ؟ إني تحت تصرفك، فاطلب ما تريده، روى العالم للمادراني قصة الرجل المسكين الذي اتهم بتهم باطلة، وصودرت أمواله كلها، قال العالم بأنَّ الرجل من شيعة أهل البيت، فيجب أنْ نحل مشكلته. أرسل المادراني في طلب الرجل، فأعاد له كل ما تم مصادرته، بالإضافة إلى هدايا شخصية قدمها للرجل. ثم نظر المادراني إلى العالم وقال له بأنَّه قد حسب ضرائب هذه السنة من راتبه السنوي، تعجب العالم كثيراً لأنَّه لم يتكلم أي شيء عن مشكلته، ثم أراد ويعتذر منه، لأنَّه تأخر هذه السنة في أداء عمله الجاه العالم، وطلب المادراني من العالم بأنْ يسمح له كي يقبل يديه لأنَّه فتح له بصيرته، ونبهه المادراني من العالم بأنْ يسمح له كي يقبل يديه لأنَّه فتح له بصيرته، ونبهه إلى العمل الحرام، والظلم الكبير الذي قد ألحقه إلى ذلك الرجل المسكين. ثم أعطى للعالم مبلغ عشرة آلاف درهم كمكافأة له.

### كثرة الفساد يقلّل من البركة :

إذن إن الشخص الذي يعمل لوجه الله تعالى ، فإن الله يسدد له خطاه ، ويوفقه في حياته ، ويقضي له حاجاته ﴿ واتقوا الله لعلكم ترحمون ﴾ بالصلاح نصل إلى الخير ، وبالفساد غلك أنفسنا ، تأكدوا بأن الله لا يهلك قرية ما طالما أنها صالحة ، أما إذا دب فيها الفساد ، فإنها سوف يُنزّل عليها البلاء ، البلاء الظاهري والباطني ، فتشح المياه ، وتقل المزروعات ، وتصاب الحيوانات بالمرض ، وغير ذلك . . . أي إن البركة تقل ، ونلاحظ اليوم أنّه بفعل المعاصي التي كثرت نفت البركة عن الأعاد ، ففي القديم كانت الأمراض كالسكتة القلبية ، والجلطة ، والمنون ، أما اليوم فنلاحظ الشباب في العشرين والمذبحة ، يصاب بها المسنون ، أما اليوم فنلاحظ الشباب في العشرين

<sup>(</sup>١) سورة القصص : الآية ٧٧ .

والشلاثين ، يصابون بهذه الأمراض ، لأنّه حتى في أيام حياته لم يفعل شيئاً ، كانت أيامه خالية من العمل والعطاء ، أيام شحيحة غير مثمرة ، على الإنسان أنْ يعمل من أجل تحسين وضعه ، أنْ يكون غده أفضل من اليوم الذي هو فيه « مَنْ تساوى يوماه فهو مغبون » نحن اليوم في شهر رمضان المبارك ، يجب أنْ نحاول في كل يوم من أيام هذا الشهر أنْ نخفف من الأعال غير المستحبة ، أو الذنوب التي كنا نقترفها ، نقرأ في شهر رمضان المبارك دعاء أبي حمزة الثالي ونقول ( لا حول ولا قوة إلا بالله ، ولم يزل ولا يزال ملك كريم ، يأتيك عنا في كل يوم بعمل قبيح ، فلا يمنعك ذلك من أنْ تحوطنا بنعمك ، وتنفضل علينا بالآئك ) .

يا ربّ بحق حرمة شهر رمضان المبارك ، بحق بركة صيام المصلحين الذين في مقدمتهم صاحب العصر والزمان (عج) ، ومنّ علينا ببركتك ، واهدنا إلى الصراط المستقيم ، وجنبنا من الوقوع في المعاصي .



# بسم الله الرحمٰن الرحيم

﴿ إِنَّمَا المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتَّقوا الله لعلَّكم نرحمون ﴾ .

#### المعذرة وتقبّل العذر هو أمر واجب :

لقد عُرض عليّ عدة أسئلة حول هذه الآيـة الشريفة ، وأرى نفسي مضطراً لإن أجيب عليها ، من على هذا المنبر .

قال لي أحد الأصدقاء بأنّه عندما سمعني أركىز على ضرورة الصلح بين الناس ، ذهب فوراً ليصالح زميلًا له ، كانت القطيعة قـد دبّت بينها منذ عدة سنوات ، ولكن الزميل رفض مصالحته .

والسؤال هنا: هل عليه أنْ يكرر المحاولة ويعود لمصالحة زميله مرة ثانية ؟

علينا أنْ نؤكد في هذا المقام ، بأنَّ الواجب الشرعي يقع على عاتق الطرفين ، فكم هو واجب على أنْ أصالح صديقاً ، أو زميلاً ، أو قريباً لي ، على الطرف الآخر أنْ يقبل ذلك مني ، ويتجاوب معي ، حيث جاء عن خاتم الأنباء (صلى الله عليه وآله وسلم) قوله : «من لم يقبل العذر

من متنصب ، صادقاً كان أم كاذباً ، لم تنله شفاعتي » .

إنَّ القرآن الكريم يأمر بقبول العفو ، وفوراً ( فاعفوا ) لأنَّ العفو من المسائل المهمة في الإسلام .

عندما تسمع كلاماً غير لائق من أحد الأشخاص ، تصرَّف وكأنك لم تسمعه ، أو إذا قال لك بأنّه لم يكن يقصدك بكلامه ، إقبل منه ذلك ، كي يغفر الله لك .

( ألا تحبون أنْ يغفر الله لكم ): كيف لنا أن نطلب العفو من الله ، في أيام وليالي شهر رمضان المبارك ، ونقول : « العفو العفو » ونحن غير قادرين على أنْ نعفو على شخص أساء إلينا .

يجب أنْ يكون الكلام الذي يصدر عن ألسنتنا ، مطابقاً لما تحمله قلوبنا من شعور وأحاسيس ، فإذا كنّا بالقلب لا نستطيع أنْ نغفر لأحد ، أو نرحم أحداً ، كيف يحقّ لنا أنْ نطلب المغفرة والرحمة من الله عزّ وجل ؟

إذا كنّا لا نرحم الفقير والمسكين ، كيف يمكن لله أنْ يرحمنا ؟ كما نردّد في صلاة الليل ونقول : « إلهي العفو العفو » أي عندما نطلب العفو من الله ، هذا يعني بأننا نحب أنْ يعفو الله عنّا ، إذن يجب أنْ نكون قادرين بأنْ نعفو عن غيرنا ، مها كان حجم الإساءة التي وجهت إلينا ، وإلّا لما نلنا شفاعة النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) .

إنَّ مسألة عدم قبول المعذرة ، والإستخفاف بالصلاة ، أمران يَحرِمان الإنسان من شفاعة الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) إذ يقول (صلّى الله عليه وآله وسلم) : ليس مني من استخف بالصلاة لا يرد على الحوض ، لا والله !

## إنَّ الله يقبل التوبة :

إنَّ الله تعالى عندما أمر عباده بالتوبة ، إعتبر نفسه بالمقابل مضطراً لقبول التوبة ، لأنه لا يمكن أنْ يبرد سائلًا لجأ إليه ، كيف هذا . وهو

الغفور الرحيم ؟ هل يمكن أنْ يخيب أمل عبد لجأ إليه تائباً ، ( أستغفر الله العظيم ما هكذا الظن بك). إنّ ما أوجبه الله على عباده أوجبه أيضاً على ذاته . إذن عندما يدب الخلاف بين طرفين يجب أنْ يكون أحدهم سباقاً ، ويسرع لمصالحة الآخر ، والطرف الآخر يجب بدوره أنْ يقبل العذر فوراً والطرف السباق يكون أيضاً سباقاً إلى الجنة .

### الأخوة في الإسلام لها معنى عام :

تعتبر هذه الآية الشريفة ﴿ إِنَّمَا المؤمنون أَخُوة فأصلحوا بين أَخُويكم ﴾ . بأنَّ المؤمنين عموماً ، يجب أنْ يكونوا أخوة لبعضهم البعض . وكلمة المؤمن لها معنيان : معنى عام ، ومعنى خاص .

المؤمن بالمعنى العام هو المسلم ، أي كل شخص نطق بالشهادتين ، وآمن باليوم الأخرة ، واعترف بالأحكام الإسلامية الضرورية ، من صلاة ، إلى صوم ، إلى زكاة وحج . . . أصبح مسلماً إلى أي فرقة انتمى ، أي سواءً أكان سنياً أم شيعياً . وعلى الجميع أنْ يقيموا معه علاقة أخوة .

ننتهز هذه الفرصة لنقول لإخواننا السنة والوهابيين : أليس الشيعة من أهل لا إله إلاّ الله ؟ هـل يملكون نبيـاً غير محمـد (صلّى الله عليـه وآله وسلم) ؟ هل عندهم كتاب غير القرآن ؟ هل . . . .

إذن لماذا تعتبرونهم مشركين؟ لماذا الشيعة ينظرون إليكم على أساس أنكم أخوة لهم في الدين ، وأنتم تتهمونهم بالشرك؟ كل ذلك من أجل فتاوى أحمد بن تيمية الذي اعتبر منذ (١٥٠) أو (٢٠٠) سنة بأن زيارة أهل القبور غير جائزة ، وكل من يزور القبور يكون من المشركين ، وبما أنّ الشيعة يزورون القبور ، إذن هم مشركون!

نقول لِأخواننا السنة : ما هو الدليل الذي ارتكز عليه أحمد بن تيمية في فتواه هذه ؟

سنتحدث إنْ شاء الله فيها بعد عن الآية ﴿ ولا تنابزوا بالألقاب ، بئس الإسم الفسوق بعد الإيمان ﴾ .

في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، كان أحد المؤمنين الشيعة يقبّل ضريح النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، عندما تأهّب شرطي المراقبة للهجوم عليه . أخرج الرجل الشيعي قرآناً صغيراً من جيبه ، وأعطاه للشرطي ، أمسك الشرطي القرآن ، وراح يقبّله ، قال له الرجل :

إنَّك أشركت بالله عز وجل إقال الشرطي أنا ؟! قال الرجل: نعم ، لأنّك تقبل قطعة من الجلد ، قال الشرطي : هذا غلاف القرآن قال الرجل : إنَّ تقبيل الجلد مثل تقبيل الفضة . قال الشرطي : كلّا ، إنّ هذا الجلد هو جلد جليل عظيم ، لأنّه يحوي القرآن !

قال الرجل : هذه القطع الفضية هي أيضاً عظيمة وجليلة لأنَّها تحوي على جسد الرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلم)!!

لا أحد يتجرأ ويسأل السنّة عن سبب عدائهم للشيعة ! إنَّ الشيعة كانت موجودة منذ صدر الإسلام ومثلّت دوراً كبيراً في نشر التعاليم الإسلامية والكتب التي تمّ تأليفها من أجل الدفاع عن عقيدة الإسلام، قام بها علماء مسلمون وبالأخص إيرانيون ، لماذا كل هذا العداء ؟

يجب عليهم أنْ ينظروا إلى الشيعة على أساس أنَّهم أخوة لهم .

ما أروع موسم الحج ، يقول القرآن الكريم : ﴿ سواء العاكف فيه والباد ﴾ .

في أيام الحج يشعر المسلمون جميعاً ، أنّهم وحدة متكاملة ، كلهم ضيوف الرحمٰن الذي لا يفرق بين عربي وأعجمي إلاّ بالتقوى .

### الدفاع عن أرض الإسلام هو واجب إسلامي :

﴿ إِنَّمَا المؤمنون أَخَوَهُ ﴾ : لا يحق لأي إنسان شيعي أن يكره أخاه السني ، فكل من نطق بالشهادتين اعتبر مسلماً ، وأصبح واجب الأخوة ، وحسب فتاوى علماء الشيعة ، فإنّه لـو تعرّض ، لا سمح الله ، أي بلد

إسلامي لاعتداء أجنبي ، علينا أنْ نساند ذلك البلد ، بغض النظر عمّا إذا كان أهلها من الشيعة ، أو السنة .

مشلاً: إنَّ اليهود يحتلون أرض فلسطين ، والفلسطينيون هم من أهل السنّة ، هنا لا يجو لنا القول بأنّه لا دخل لنا بهم . هذا لا يجوز لأنّهم مسلمون ، ولا فرق بيننا وبينهم : القبلة واحدة ـ القرآن واحد ـ الدين واحد ـ النبي واحد ، ولكن الفرق هو أنّهم يستمدون أحكامهم الفقهية من أحد الأشخاص الأربعة : أبو حنيفة ـ أحمد بن حنبل ـ مالك ـ الشافعي .

وأما نحن فإنّنا نستمد أحكامنا الفقهية من الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) .

نسألهم عن سبب اتباعهم لهؤلاء الأشخاص ؟ هل لأنّ السلف فعل ذلك ؟ هل لأنّه تمّ تعيينهم من قِبَل خلفاء ذلك الوقت ؟

إننا نتبع الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) لأِنَّ النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلم) عيّنه ، نحن لا نكفّ عن تأييد تعاليم العترة الطاهرة .

هذا هو الفرق بيننا وبينهم ، يا ويلتاه هل إنَّ أصحاب الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) يستحقون كل هذا الكره والعداء ؟!

## لا توجّهوا الإهانات إلى خلفاء السنَّة ، أو رؤساء مذاهبهم :

يجب أنْ نـذكِّر الشيعـة هنا بخـطأ يرتكبـونـه ، وهـو أنَّهم يـوجهـون الإهـانات إلى أصحـاب المذاهب الأربعـة عند السنـة ، أو إلى خلفـائهم ، وهذا لا يجوز ، لأنّ الواجب الإسلامي يفرض علينا التقية في هذا المجال .

نحن نعـرف بأنَّ أتبـاع عمر كـثر ، فإذا أهنّـا عمـراً يمكن أنْ يتجـرأ هؤلاء ، ويوجهون الإهانة إلى أئمتنا ، وكذلك الحال بالنسبة لإبن حنيفة .

نحن عندما نتحدث عن أهمية الدور الذي مثّله أمير المؤمنين (عليه السلام)، وبقية الأئمة (عليهم السلام) في ترسيخ دعائم الإسلام، ونذكر فضائلهم، نكون بذلك قد أدّينا الدور المطلوب منّا،

وأزحنا أبو حنيفة وأمثاله ، عن الساحة .

#### حفظ حقوق الأخوة :

المسألة الثالثة التي نـريد أنْ نتـطرق إليها اليـوم ، هي حفظ حقوق الأخوة .

هـذه الحقـوق تبتني ممّـا جـاء في الآيـة الشريفـة : ﴿ إِنَّمــا المؤمنـون أخوة . . . ﴾ .

وهذه الأخوة لها إلتزامات عدة ، مشلاً عندما يتعرض أخ لنا لأزمة معينة يجب علينا مناصرته ، والدفاع عن حقوقه ، وهذا أدنى درجات الإلتزام ، وتحمل المسؤولية من أخ لأخيه .

إنَّ هذه المسألة مهمة جداً ، الدفاع عن حقوق أخوتنا ، والإصلاح فيها بينهم ، مع التذكّر بأنَّ هذا الدفاع ، وهذا الإصلاح ، يجب أنْ يكونا ضمن الإمكانات المتاحة لنا ، من أجل ذلك ، أي أنْ لا نرمي بأنفسنا إلى التهلكة في سبيل الإصلاح .

مشلاً إذا كان هناك شخصان يتشاجران فيها بينها ، وهما متأهبان بالسلاح ، تحسباً لأي طارىء وأنت تعرف بأنك لو دخلت للإصلاح بينها ، ستتعرض لأذية ، يسقط عنك هذا الواجب الشرعي الذي يدعوك للإصلاح .

#### سنروي لكم ما حصل لإبن رفيق لنا :

لقد نقل لي أحد الأصدقاء ، \_ وهو موجود بيننا \_ حادثة عن إبنه المتديّن الذي سبّب لنفسه مشكلة كبيرة ، لأِنّه كان يحاول أن يصلح بين شخصين .

يقول الصديق بأنّه منذ شهرين ، وعندما كان إبنه ماراً في أحد الشوارع ، رأى شخصين يتشاجران بطريقة وحشية ، فتدخل من أجل الإصلاح والفصل بينها ، ولكن لكمة قوية من أحدهما أفقدته وعيه ،

وبعد نقله إلى المستشفى تبين بأنّ الضربة ألحقت الأذى بالدماغ ، وحالته خطيرة !

عندما علم الشخصان بالمسألة خافا على أن تسبّب حالة المريض مشكلة لهما ، عندها رفعا دعوى ضد المريض ، وادّعيا بأنّه حاول ضربهما ، والإعتداء عليهما ، وأنّهما كانا في حالة الدفاع عن النفس ، خاصة وأنّهما كانا يعرفان بأنّه عندما يخرج من المستشفى سيكون قد فقد ذاكرته ، ولا يستطيع الدفاع عن نفسه .

ما كاد الشاب المريض يخرج من المستشفى حتى جاءت الشرطة وزجّته في السجن وهو الآن في السجن يعاني الأمرّين !

فقد ضربت لكم هذا المثل كي أوضّح هذه المسألة أي متى يجب أنْ نتدخل من أجل الإصلاح . عندما تتشاجر النمور هل يمكن للغزلان أن تفصل بينها ؟!

#### رواية حول حقوق الأخوة :

إنَّ حقوق الأخوة كشيرة وكثيرة ، يقول الإمام . في إحدى الروايات ، بأنَّما تبلغ الشلاثين ، ويقول في رواية أخرى بأنها تبلغ السبعين .

يقول الراوي بأنّه أصرّ على الإمام (عليه السلام) كي يذكر له حقوق الأخوة ، أجابه (عليه السلام) بأنّه يخاف بأنْ يقولها له ، ولا يعمل بها ، فيا ويل ثم الويل لشخص يعرف واجباته تجاه أخوته في الإيمان ولا يؤديها .

جاء في رواية بأنّه: أحد حقوق الأخوة أنْ لا يرد الأخ أخماه الذي لجأ إليه في مسألةٍ مما خائباً ، خاصةً إذا كانت المسألة تتعلق بسمعته بين الناس ، فإنَّ لم تلبّ طلبه ، ستذهب من هذه الدنيا وأنت ذليل ، وفي يـوم الحشر تنظهر بشكل مخيف ، حيث يكون وجهك دون لحم ودم ، وكتب على جبينك علامة الذل .

إذن يجب أن يكون المؤمن سنداً لأخيه المؤمن ، يساعــده في كل شيء « يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه » .

# إعمل حسناً مع كل من يعاملك بالمثل:

لقد وضّح العلماء هذه المسألة ، مسألة مساندة الأخ لأخيه المؤمن ، عكن أنْ يقول أحدهم بـأنّه لـو أراد الإلتزام بـواجباتـه تجاه أخيـه المؤمن ، وإحدى هذه الواجبات هي إعطاء القرض لكل مؤمن يحتاج إلى القـرض ، فإنّه لو فعل ذلك ينتهي النهار ، ولا يبقى في جيبه قرشاً واحداً ، بالإضافة إلى أنّ أحداً لا يلتزم في هذه الأيام بإرجاع الدين إلى صاحبه .

إذن ماذا يمكن أنْ نفعل ؟ الجواب هنا ، هـو أنّك لست مضطراً أنْ تفعل هذا مع أي كان ، عليك أنْ تساند أخاك في محنته ، إذا كنت متأكداً بأنّه يساعدك أيضاً في محنتك ، مشلاً : تعطي قـرضاً لشخص تعـرف بأنّه يعـطيك القـرض إذا أردت أنت ذلك ، وإلاّ فـإنك ستخسر كـل شيء لأنّ هناك العديد من أصحاب النيات السيئة الـذين لا يلتزمون بـأي شيء تجاه أخوتهم .

تقول إحدى الروايات: بأنّه جاء أحدهم إلى الإمام (عليه السلام) يقول له: يا سيدي لقد استعار مني أحد الجيران سجادة ، وأعادهما إلي محروقة فهل يحق لي أنْ لا أعود إلى إعارته مرة ثانية لو طلب ذلك مني ؟ أجابه (عليه السلام): بلى يحق لك.

من واجبنـا أنْ نعير جـارنا الغـرض الذي يـريده ، ولكن من واجب الجار أيضاً أنْ يحافظ على الغرض الذي استعاره .

عندما تريد أن تعطي القرض لشخص لا تعرفه جيداً ، يحق لك أنْ تطلب منه ورقة : تضمن بها أنّه سوف يرجع لـك القرض ، أو تطلب منه رهناً ، مثلاً تطلب منه أنْ يرهن بيته . إذ يقول القرآن الكريم : « فرهان مقبوضة » .

عندها تتأكد بأنَّه سوف يرد لك دينك . صحيح أنَّ واجبك الـديني يفرض عليك أنْ تساعد أخاك ، ولكن الأشخاص الموثوقين هم قلائـل في هذه الأيام .

إذا كانت الأخوة والصداقة قائمة بن الناس على أساس الدين والتقوى ، فإنّها سوف تدوم ، أما إذا كانت قائمة على أساس نواح مادية ، فإنّها زائلة ، ولا يوجد فيها التزام بالواجبات الشرعية .

#### الأصحاب الأوفياء في الدنيا وبعد الموت :

لقد كان صفوان بن يحيى ، وعبد الله بن جندب ، وعلي بن نعيان ، من أصحاب أثمتنا المعصومين : الإمام الصادق ، والإمام الكاظم ، والإمام الرضا ، عليهم أفضل الصلاة والسلام ، وكانوا من الأخيار الأبرار ، وكانت تجمعهم في هذه الدنيا وحدة الفكر ، والعقيدة ، والطريق ، والإيمان الراسخ بالله الواحد الأحد ، وبرسوله محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) .

وفي يوم من الأيام ، ذهب الرفاق الشلائة إلى مكة المكرمة ، وهناك قطعوا وعداً فيها بينهم على أنْ يبقى كل واحد منهم وفياً لصديقه في حياته ، وبعد مماته .

فإذا مات واحد منهم ، قام الإثنين الآخرين بأداء كل ما كان يقوم به صديقها في حياته ، من أعمال وعبادات .

وإذا مات الثاني ، تكفل الصديق الوحيد الباقي أن يؤدي عمل الصديقين الراحلين .

بعد هذه المعاهدة بوقت قصير ، مات الصديقان عبد الله بن جندب ، وعلي بن نعمان ، وبقي صفوان بن يحيى على قيد الحياة ، وهنا عليه أنْ ينفذ وعده ، الوعد الذي قطعه على صديقيه ، ماذا عليه أنْ يفعل هنا ؟

يصلي كل مؤمن خلال الأربع والعشرين ساعة (٥١) ركعة : (١٧) منها عائدة للصلاة الواجبة : (الصبح - الظهر - العصر - المغرب والعشاء)، و (٣٤) ركعة عائدة للنوافل، حيث يزيد عدد ركعات النوافل مرتين عن عدد ركعات الصلاة الواجبة .

ماذا كان يفعل صفوان بن يحيى ؟ كان عندما يأتي وقت صلاة الظهر مثلاً ، يبدأ بنفسه أولاً ، فيصلي ثمانية ركعات نافلة الظهر ، من ثمّ أربع ركعات صلاة الظهر ، ثم يصلي النافلة والصلاة لأحد صديقيه ، وثم لصديقه الآخر ، وهكذا ، يبلغ ركعات صلاة اليوم الواحد ونوافله (١٥٣) ركعة ! ما هي المكانة التي يحتلها رجل كهذا عند الله عز وجل ؟!

أما بالنسبة للصيام ، فكان صفوان بن يحيى يصوم في شهر رمضان عن نفسه ، وفي شهري رجب وشعبان ، عن صديقيه .

يمكن أنْ يقول البعض هنا ، بأنّه ماذا كان يفعل بالنسبة للخمس ، والزكاة . والمال هو أكبر إمتحان للإنسان في هذه الدنيا ؟ هل يعقل بأنّه كان يدفع الخمس والزكاة ثلاث مرات ؟ نعم لقد كان يدفع الخمس والزكاة ثلاث مرات على عكس ما نراه اليوم ، ففي هذه الأيام يتضايق الإنسان من دفع الخمس العائد لنفسه فقط ، فيدفعه بالقوة ، ويحاول أنْ يقلل من قيمته ، أو يدفع جزءاً منه ، ويقول بأنّه سوف يرسل الباقي فيا بعد ! . أما صفوان ، فكان يدفع الخمس عن نفسه ، وعن صديقيه . كان بعد ! . أما صفوان ، ويذهب للعمرة ثلاث مرات أيضاً . لقد كان مثالاً للإنسان المؤمن المسلم المخلص الواعي .

### صفوان يستأذن من الجمّال :

لقد استأجر صفوان بن يحيى جملًا من أحد الأشخاص ليرجع إلى بلاده من مكة المكرمة ، وقبل أنْ يركب الجمل ، جاء أحدهم وأعطاه قطعة من الذهب ليوصلها إلى بغداد ، ويعطيه لصاحبها .

جاء صفوان إلى صاحب الجمل وقال له بأنّه عندما استأجر الجمل

منه ، لم تكن في حوزته هذه القطعة ، أما الآن فقد ازداد على أغراضه قطعة من الذهب ، فجاء يطلب منه إذناً بذلك ، ولم يركب الجمل إلّا بعد أن أخذ الإذن من صاحبه!

وأنتم الذين تملأون السيارات حملًا ، هل فكرتم يوماً أنْ تأخذوا إذناً من صاحب السيارة ؟ . وعندما مات صفوان بن يحيى ، جاءت الناس تخبر الإمام الجواد (عليه السلام) بذلك ، تخبره بموت الرجل الورع ، التقي ، المؤمن ، الصالح . . . . .

عندما سمع الإمام (عليه السلام) الخبر، أمر بأنْ لا يدفنوه حتى يحضر بنفسه، فجاء (عليه السلام) إلى البقيع، وشارك في تشييع جنازة صفوان. فكانت نهايته هكذا، نهاية ما أروعها وما أسعدها!

أما نحن ، فلا نعرف كيف نترك هذه الدنيا ، هل هناك صديق يذكرنا بعد موتنا ؟ إنّ الناس اليوم لا تفكر حتى بنفسها ، فكيف يمكن أنْ تفكر بصديقها ؟ هل يمكن أنْ يكون هناك صديق يجلس على قبرنا ، ويدعو لنا : (اللهم إنّ هذا عبدك وابن عبدك ، نزل بك ، وأنت خير منزول به ) أو حسب قول الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) يقرأ لنا سورة (إنّا أنزلناه) سبعة مرات .

جاء في (وسائل الشيعة): عن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) بأنه، عندما تزور قبر صديقك إدع له وقل: (اللهم سلّ وحدته، وارحم غربته، وآنس وحشته، وأدخل عليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك).

# بسم الله الرحمٰن الرحيم

﴿ إِنَّمَا المؤمنون أخوة ، فأصلحوا بين أخويكم ، واتَّقوا الله لعلكم ترحمون ﴾ .

المؤمن هو جزء لا يتجزأ من أخيه المؤمن :

تقول الآية الشريفة: ﴿ إِنُّهَا المؤمنون أَخُوة فَاصِلْحُوا بِينَ أَخُويَكُم ﴾ : هنا يجب أن نوضّح بأنَّ الأخوة من الناحية الشرعية لا تعني فقط الإصلاح ، أي إذا رأيت شخصين أو جماعتين ، في حالة نزاع ، وخلاف ، أنْ تصلح بينها . إنَّ مسألة الإصلاح هي واحدة من الواجبات التي تفترضها علينا الأخوة .

ولكن الأخوة بمعناها الواسع والشامل ، تعني بأنْ يشعر المسلمون جميعاً بأنّهم أخوة لبعضهم البعض ، تماماً مثل الأخوة الحقيقيين .

فمثلًا عندما يلتقي أخ بأخيه ، يشعر بأنَّ هذا الشخص منه ، كذلك عندما يلتقي بأحد المسلمين ، يجب أنْ يكون شعوره تماماً كذلك الشعور ، يجب أنْ يشعر بأنَّ هذا المسلم قريب منه ، يخصه .

يقول الإمام الصادق (عليه السلام) ما معناه بأنّ علاقة المؤمن بأخيه المؤمن ، يجب أن تكون كعلاقة كل عضو في جسم الإنسان بالعضو

الآخر ، فإذا أصيب أحد الأعضاء بمرض ما ، فإنَّ هذا المرض يؤثر أيضاً على الأعضاء الأخرى .

مثلاً عندما يلتهب سن من أسناننا ، نلاحظ بأنّ الإلتهاب يؤثر على الرأس ، فيصاب المريض أيضاً بوجع في رأسه والحرارة ترتفع أيضاً نتيجة الإلتهاب ، وبالتالي فإنَّ الجسم كله يصبح مريضاً . . فإذا فكرنا في الأمر نلاحظ بأنَّ الإلتهاب أصاب السن ، ولكن بما أنّ جميع أعضاء جسمنا مرتبطة ببعضها البعض فإنّ المرض طال الجسم كله .

هكذا يجب أن يكون الحال بالنسبة للمسلمين ، فـإذا أصيب أحدهم بمصيبةٍ ما ، يجب على الآخرين أن يعتـبروا أنفسهم شركاء في هـذه المصيبة وهذه ضرورة من ضرورات الوحدة والأخوة .

نعم عندما يبتعد الإنسان عن أهوائه وغرائزه يصبح مؤمناً حقيقياً ، عندها يستطيع أنْ يتّحد مع الآخرين بقلبه .

قال أحدهم للإمام (عليه السلام) بأنّه يشعر أحياناً ومن دون سبب ، بالحزن والكآبة ، يجاوبه الإمام (عليه السلام) بما معناه بأنّ المؤمنين متحدين ، فبالتأكيد هناك يوجد مؤمن يعاني من الحزن والكآبة ، وأنت لا تعرفه ، ولكنك تشعر معه لأنّ قلبك متّحد مع قلبه .

ومن أجل حفظ هذه الحالة من الإتحاد يوجد في باب أداء الحقوق ، شرح مفصل حول هذا الموضوع ، وذلك من أجل تعميق وتثبيت هذا الإتحاد في قلوب المؤمنين .

#### أداء التحية:

من ضرورات الأخوة في الإسلام: إلقاء التحية ، فالسلام هـوحق المسلم على أخيه المسلم ، فعندما يلتقي المسلم بأخيه المسلم يجب أنْ يسلم عليه ، حتى إنّه قبل البدء بأي حديث ، يجب أنْ يسلم أولاً .

يقول الإمام (عليه السلام) بما معناه بـأنّه إذا سـألك شخص سؤالاً

ما ، دون أنْ يسلّم أولاً ، ليس من الضروري أن تجاوبه .

مثلًا يسألك شخص ما ، عن منزل أحد الأشخاص إذا سلّم عليك قبل أنْ يسألك جاوبه ، أما إذا لم يسلم ، فليس من الضروري أنْ تجاوبه لعلّه يفهم خطأه .

إنَّ إلقاء التحية هو مستحب مؤكد عليه «سلام عليكم »، أما الجواب «عليكم السلام » هو واجب، ولكن ثواب التحية هو أكثر من ثواب الردِّ مع أنَّ الأول مستحب، والثاني واجب.

وهذا من المسائل الإستثنائية المطروحة في باب الثواب .

يقول الشهيد الثاني في كتاب (القواعد) بأنّه لا يوجد بصورة عامة أي عمل مستحب، له أجر وثواب، أكثر من العمل الواجب، إلا في ثلاث مسائل، واحدة منها هي الإبتداء بإلقاء التحية، مع أنّه ذلك عمل مستحب، ولكن أجره وثوابه أكثر من الرد على التحية مع أنّ هذا الأخير أمر واجب.

فثواب التحية هـو (٩٠٪) ، وثواب الـرد على التحيـة هو (١٠٪) . إذن يجب علينا أن نكون البادئين بإلقاء التحية .

هنا يطرح السؤال التالي: إذا التقى شخصان ، وبادر كل شخص بإلقاء التحية على الآخر في الوقت نفسه ، فها العمل هنا ؟ هنا يجب أن نراعي الإحتياط أي يجب على كل واحد منهها أنْ يردّ التحية على الآخر ، كي لا يبقى السلام دون جواب ، فكل واحد منهها نوى أنْ يكون البادىء في إلقاء التحية . وهذا يعمّق الوحدة والترابط بين المسلمين .

ضرورات الأخوة إذن تبدأ بالسلام ، وتسير في منحى تصاعدي .

#### شكر الله:

جاء في كتب بعض علماء الأخلاق بأنّه في صدر الإسلام ، عندما كان المسلم يلتقي بأخيه المسلم ، كان يلقي عليه التحية أولاً ، ثم يسأله

عن حـاله ، وذلـك من أجل أن يقـول الطرف الآخـر ـ الحمد للّه ـ أي أنْ يجعله يشكر الله ، ويحمده على نعمائه .

من هنا جاءت عادة السؤال عن الصحة ، والأحوال ، ولكن الظاهر أنّه في هذه الأيام لا نستطيع أنْ نقوم بهذا العمل المستحب ، لأننا إذا سألنا أحداً عن أحواله وصحته ، يبدأ فوراً بالشكوى والتذمر .

#### المصافحة والمعانقة :

من ضرورات الأخوة أيضاً المصافحة ، فمن يضع يده في يـد أخيه المؤمن مصافحاً إيّاه بإبتسامة أخوية دافئة ، ويصلي عـلى محمد وآل محمـد ، يتخلص من ذنوبه ، إذ إنَّ المعـاصي تسقط عنها كسقـوط أوراق الشجر في فصل الخريف .

بعـد المصافحـة تأتي المعـانقة أي أنْ يعـانق أخوه في الـدين ، ويقبّل ببينه .

وحول مجالسة المؤمن وزيارته جاء في كتاب العشرة من ( وسائل الشيعة ) وأخبارهم بأن من يخرج من بيته من أجل زيارة أخيه المؤمن ، وفي سبيل الله فقط ، ومن دون أي هدف مادي ـ لأن أكثر الزيارات في هذه الأيام تكون من أجل أهداف مادية بعيدة عن الأجر والثواب ـ يرافقه سبعون ألفاً من الملائكة يقولون له طوال الطريق : طبت ـ طبت . وهناك قول يقول « من زار مؤمن في بيته كمن زار الله في عرشه » .

هنيئاً للإنسان المسلم الذي يزور أخاه ، ويتحدث وإياه عن الله عـز وجل ، وعن فضائل أهل البيت (عليهم السلام) .

يقول رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) للإمام علي (عليه السلام) ما معناه بأنْ يمشي في سبيل الله مسافة كيلو مترين من أجل زيارة أخ في الإيمان ، أو عبد من عباد الله .

جاء في آداب الزيارة بأنّه يجب أولاً أنْ تكون الزيارة من أجل مرضاة

الله ، ودون أي غرض مادي ، ومن ثمّ الجلوس في المكان الذي يحدّده صاحب المنزل سواءً أكان المكان في صدر المجلس أم لا ، ثم قبول المحبة والإكرام منه مشلا إذا طلب منك صاحب المنزل أنْ تجلس على الكرسي الثاني لأنّه مريح أكثر ، يجب عليك أن تقبل هذه المحبة ، وهذا الإكرام ، وأيضاً يجب أنْ تحرص على أن تكون النزيارة غير مكلفة بالنسبة لصاحب المنزل .

#### ضيافة صفية للرسول (ص):

ذهب رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) ذات يوم إلى بيت صفية ، إبنة عمته ، وزوجة عمار : فأحضرت فوراً هذه السيدة الهاشمية الجليلة كل ما كان عندها في المنزل ، أحضرت رغيفاً من الخبز ، ومقداراً من زيت الزيتون ، وقليلاً من الخل ، واعتذرت من رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) قائلة بأنّها محجولة من هذه السفرة المتواضعة ، إعترض (صلّى الله عليه وآله وسلم) على كلامها وقال لها بأنها أحضرت له طعام (صلّى الله عليه وآله وسلم) على كلامها وقال لها بأنها أحضرت له طعام الأنبياء ، فرغيف الخبز مصنوع من القمح ، والقمح هو طعام الأنبياء ، وكذلك الخل ، أما الزيت ﴿ شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ﴾ .

ونحن من عاداتنا السيئة ، عندما نحضر المائدة نقول للضيف : عفواً ، إنَّ هذا الطعام ليس من شأنك ، إنّنا بكلامنا هذا نحقر الطعام الذي هو من نعم الله ، نحقره أمام عبد من عباد الله ، يجب أنْ نشكر الله على نعمائه ، يجب أنْ لا نحقر الزنود الجبارة التي تقضي أشهراً كثيرة تعمل في الحقل ، تزرع وتحصد ، كي نتمتع نحن بالطعام اللذيذ .

إذن يجب أنْ لا نحقّر الطعام ، وإذا كنّا نـريد أنْ نجـامل الضيف بشيء نعتذر عن تقصيرنا ، وعدم تحضيرنا لأنواع أكثر من الطعام .

#### أبو ذر وسلمان:

عندما تنزل ضيفاً على أحد الأشخاص عليك أن تنتبه لكلامك وتصرفاتك ، كي لا تسبب إحراجاً للمضيف ، سأروي لكم رواية عن أبو ذر وسلمان ، وذلك من أجل أنْ تفهموا قصدي بشكل أفضل .

نزل ذات يوم أبو ذر ضيفاً على سلمان ، فأحضر سلمان سفرة تحتوي على كل ما كان عنده في المنزل من طعام أي الخبز والملح ، لاحظ أبو ذر بأنه لا يوجد بصل على السفرة ، هنا كان عليه أنْ يلتزم الصمت ، لأنه لو كان هناك بصل في المنزل ، لكان سلمان قد وضعه على السفرة ، ولكن أبا ذر سأل سلمان عن البصل ، أما سلمان الذي لم يكن عنده المال كي يشتري البصل ، أخذ إبريقاً كان في منزله ، ووضعه رهناً عند البائع ، وأخذ منه البصل ، وجاء إلى المنزل .

أمسك أبو ذر لقمة من الخبز ووضع عليها قبطعة من البصل وقليلاً من الملح ، ووضع اللقمة في فمه وقال : الحمد لله على القناعة . أجابه سلمان بأنّه لو كان قانعاً لما كان الإبريق الآن رهناً عند بائع البصل !

إذن يجب أنْ لا نسبب إحراجاً للمضيف بل يجب على الضيف أنْ يضبط نفسه قدر الإمكان وعندما يشعر بالملل عليه أنْ ينسحب .

الغرض من كل ذلك ، هو الوصول إلى الإتحاد في القلوب . إذن يجب أنْ نبتعد عن كل عمل يؤدي إلى النفور والتنافر ، هذا بالإضافة إلى أنَّ بعض الزيارات يجب أنْ تكون مختصرة كزيارة المريض ، لأِنَّ المريض لا يستطيع أنْ يمضي وقتاً طويلاً يستمع إلى كلام الضيف ، خاصة وأنّه \_ أي المريض \_ يجب أن يأخذ دواءه ، أو يأخذ إبرة أو . . . ، ووجود شخص في الغرفة يحرج المريض ، إلا إذا كان المريض نفسه يريد أنْ يبقي أحداً إلى جانبه كي يسليه ، ويخفف عنه .

وعندما تجلس في مجلس ما ، حاول أنْ تنادي كل شخص بأفضل لقب تعرفه به ، وعندما تذهب إلى زيارة شخص ما ، حاول أنْ لا تكون

فضولياً فتسأله مثلاً عن عدد الغرف الموجودة في ذلك المنزل ، أو تسأل عن هـذا ، أو عن ذاك وغـير ذلـك من الأسئلة التي لا عـلاقـة لـك بهـا ، لأنّ زيـارتك هي من أجـل الله فقط ، وليس من أجل أنْ تعـرف ، أو تكتشف خصوصيات ذلك المنزل . وإياك ثمّ إيّاك أنْ تنظر إلى ابنته أو زوجته !

### عدم النظر إلى المرأة :

كان ربيعة ابن حضيم ـ من سكان المدينة ـ يذهب كل يوم إلى بيت ابن مسعود الذي كان عالماً وفقيها ، كي يتعلم منه علم الفقه والقرآن .

توقف ابن حضيم عن الذهاب إلى ابن مسعود عدة أسابيع ، فسألت زوجة ابن مسعود زوجها عن عدم مجيء الصديق الضرير منذ عدة أسابيع . تعجّب ابن مسعود من كلام زوجته ، ولم يعرف من تقصد ، وقال لها بأنّه ليس لديه صديقاً ضريراً ، أجابته زوجته عن صديقه الذي كان يأتي ليتعلم الفقه والقرآن ، أجابها زوجها بأنّ ذلك الرجل ليس ضريراً ، فتعجبت المرأة وقالت بأنّها كلها نظرت إليه وجدته مغمض العينين !

هكذا يجب أنْ يكون المرء عندما يدخل ضيفاً على أحد ، يجب أنْ لا يتدخل في ما لا يعنيه ، وأنْ لا ينظر إلى شيء خاصة إلى الحريم ، لأِنّ ذلك بؤدى في كثير من الأحيان إلى خراب البيوت ، وتفكّك العائلات .

إذن يجب أنْ تكون الزيارة التي نقوم بها سواءً أكانت للمريض ، أم للمسافر ، أم زيارة عائلية من أجل الله فقط ، وليس من أجل تحقيق مصلحة ما .

وفي كل زيارة يجب أنْ نراعي أصول الزيارة ، وكـل ذلك مـن أجـل التّحاد أكبر في القلوب والنفوس .

#### مراعاة الآداب في مجلس المؤمن :

جاء في باب آداب وحقـوق الأحوة ، بـأنَّه عنـدما يتكلم المؤمن يجب

أَنْ لا نتكلم وسط كلامه ، وإذا كان لنا جواب على كلامه ، يجب أنّ ننتظر حتى ينهي كلامه ، ثم نجاوبه ، وكما أنّه إذا رأينا شخصاً في حالة غضب وغيظ ، يجب أنْ نخفف عنه ، ونهدىء من روعه ، لا أنْ نزيد في غيظه وغضبه ، وكما أنّه عندما تكون في مجلس ما ، لا يحق لك أنْ تنقل ما رأيته في هذا المجلس ، أو ما سمعته عن أحدهم ، إلى مجلس آخر ، وشخص آخر .

#### التظاهر بالطرش:

جاء في وصف الشيخ حاتم الأصم ـ الذي كان عالماً معروفاً ـ فأرسلت له سيدة جليلة من أهالي (خراسان) رسالة تقول له فيها بأنها تريد أنْ تراه على انفراد ، لأنها تريد أن تسأله وتشاوره في أمر مهم ، فحدد الشيخ وقتاً لملاقاتها ، وتأتي السيدة في الموعد المحدد ، وتبدأ بطرح الأسئلة ، وفجأة ، ومن دون أنْ تدري ، تهوي أمام الشيخ ، فتظهر بعد ذلك في منظر ، وكأنها تريد أن تموت من الخجل ، فيلاحظ الشيخ وضعها ، ويحاول أنْ يخفف عنها ، فيتظاهر بالطرش ، ويقول لها بأنْ ترفع صوتها عندما تتكلم ، لأنّه مرّ عليه وقت طويل ، وقد خفّ فيها سمعه ، عندها فرحت السيدة ، وظنّت بأنّ الشيخ لم يسمعها ، وحتى بعد فترة من علده الحادثة بقي الشيخ يتظاهر بالطرش حتى لقب بالشيخ الأصم .

إذن يجب أن لا نفشي أسرار غيرنا ، يجب أن نكون أمينين على ما نسمعه ، يقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : « المجالس بالأمانة » حتى إنَّ الشخص الذي يغسّل الأموات ، إذا رأى في جسد أحدهم عيباً ، أو نقصاً ، يجب أنْ لا ينقله إلى أحد .

المقصود من كل هذا هو حفظ الرابط الأخوي بين الناس ﴿ إنما المؤمنون أخوة ﴾ « المؤمن أخ المؤمن ، عين المؤمن » ، نعم يجب أن تكون العلاقة كذلك ، إذا استغاث أحدهم يسارع الآخرون لنجدته ، ويقال إذا نادى أحدهم طالباً النجدة ، يجب أحن ينهض الجميع لنجدته ، وإنْ لم يفعلوا ليسوا بمسلمين .

#### مسلمو الجن :

سأروي لكم رواية جاءت في ( الأصول من الكافي ) : جاء في ( أصول الكافي ) أنّه مرّ عدد من الأشخاص الذين كانوا في طريقهم إلى السفر ، في إحدى صحاري أفريقية الحارة ، وكان التعب والعطش قد سيطر عليهم لدرجة انهارت معها قواهم ، ولم يعودوا قادرين على متابعة المسير ، فقط كل واحد منهم على الأرض يترقب أجله ، فجأة سمعوا صوت رجل يرتدي زيا أبيض ، وقف فوق رؤوسهم ويقول لهم : إنهضوا واشربوا الماء ، أخذوا أوعية الماء من الرجل ، وشربوا حتى شبعوا ، واستعادوا قواهم ، عندها سألوا الرجل عن هويته : من أنت أيها الرجل الذي أتيت لنجدتنا في هذه الصحراء القاحلة ؟ أجابهم الرجل بأنّه واحد من مسلمي طائفة الجن .

فطائفة الجن مثل طائفة الإنس يوجد فيهم المسلم كما يوجد الكافر ، يوجد اللئيم كما يوجد الرحيم ، وأنا واحد من المسلمين وقد سمعت بأذني رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) يقول : «المسلم أخ المسلم لا يخذل ، ولا يغش » ، فأنتم أخوتي في الدين ، وشعرت بأنّكم عطاشى ، لذلك أجلب لكم المال . قال هذا واختفى .

لقد أردت من هذه الرواية أنْ أوضح لكم بأنّه حتى أنّ مسلمي الجن قد آمنوا بالأخوة بين المسلمين ، وعملوا بها ، فكيف لمسلمي الإنس ؟ ألستم جديرين بأنْ تؤمنوا بهذه العلاقة ﴿ إِنّمَا المؤمنون أخوة ﴾ ، تساندوا بعضكم البعض ، وتخففوا عن بعضكم البعض .

#### قضاء حاجة المؤمن:

جاء في المجلد السادس عشر من (بحار الأنوار): عن الإمامين الباقر، والصادق (عليهما السلام)، عن ثواب الطواف، فمن يطوف حول الكعبة سبعة مرات، سيزيد على حسناته ستة آلاف حسنة وسيمحو عن معاصيه ستة آلاف معصية، ثم يقولان (عليهما السلام) بأنّه من ينقذ

مسلماً ، أو يقف بجانبه عند محنته ، كأنه طاف وطاف وطاف (حتى عد عشرة) حول الكعبة ولكن ذلك بالتأكيد يكون حسب أهمية الحاجة ونوعيتها .

وذات يوم كان الإمام الحسن المجتبى معتكفاً في مسجد الحرام ، وعند الإعتكاف لا يمكن الحروج من المسجد قدر الإمكان ، جاء أحد المسلمين الشيعة ، وقال للإمام (عليه السلام) بأنه مقروض ، وصاحب المال لا يريد أن يمهله ، وطلب المساعدة من الإمام (عليه السلام) ، قال الإمام (عليه السلام) للرجل بأنه لا يستطيع مساعدته الآن لأنه لا يملك المقدار المطلوب من المال ، طلب الرجل من الإمام (عليه السلام) أن يأتي ويشفع لمه عند الدائن كي يمهله بعض الوقت . نهض الإمام (عليه السلام) من مكانه وخرج من المسجد ، فرآه أحد الأصحاب ، وقال له : أين أنت ذاهب يما ابن رسول الله ؟ أجاب (عليه السلام) : بأنه ذاهب كي يساعد ذلك الأخ ، فذكر الرجل الإمام بأنه معتكف في المسجد ، قال (عليه السلام) بأنه سمع من أبيه أمير المؤمنين يقول ، عن المسجد ، قال (عليه السلام) بأنه سمع من أبيه أمير المؤمنين يقول ، عن حاجة مؤمن أفضل من الذهاب إلى الحج والعمرة والإعتكاف مسدة شهرين . ذهب الإمام (عليه السلام) ولبي حاجة المؤمن ثم عاد إلى المسجد .

إذن أعود وأوصيكم بضرورة الوحدة والأخوة ، لِأَنْكُم في ذلك سوف تصلون إلى السعادة وإلى حلّ المشاكل .

يقال بأنّ الشخص الذي ساعد أخاً له في هذه الدنيا ، عندما يأتي يوم القيامة ، يرفع رأسه من القبر ، فيرى وجهاً جميلاً يقف أمامه ، ويساعده في الخروج من القبر ، وعلى المرور عند الصراط ، ويدخله الجنة ، وعندما يريد أنْ يودعه ويرجع ، يقول له الرجل : من أنت ؟ أين الصراط ؟ يجاوبه بأنّه قد عبر الصراط ، يتعجب الرجل ويقول : لقد كنت فرحاً بمرافقتك ، لذلك لم أشعر بشيء ، فمن أنت ؟ يجاوبه : ألا تذكر

ذلك الرجل الذي ساعدته في الدنبا ، وأنقذته من محنته ، لقد جئت لنجدتك من أجل ذلك العمل الخير الذي قمت به في الدنيا !

#### المواساة:

جاء في كتاب ( الـوسائـل العشر ) مئات الـروايات ، يـا ربّ إنّي في حيرة من أمري ، لمن هذه الروايات ، وهذه الأحكام ، إنَّ الواجب يفرض علينا أنْ نروي تلك الروايات ، وتلك الأحكـام ، ونطبقهـا ، لأِنّها جاءت من أجل أنْ تطبق .

فمن جملة الأبواب التي جاءت في ( الوسائل العشر ) والتي تتحدث عن حقوق الأخوة وباب المواساة الذي هـو ضرورة من ضرورات الأخوة ، فإذا كنت تريد أنْ تعرف إنْ كان هذا الشخص ، أو ذاك جديراً بالأخوة عليك أنْ تعرف إنْ كان يواسي الأخرين أم لا .

## أخوة محمد لعلي :

قبل أنْ نتكلم عن مسألة المواساة ، أذكر في مجال الأخوة ، أخوة النبي لأسد الله الغالب ، الإمام على بن أبي طالب ( عليه السلام ) .

بناءً على الروايات المتناقلة عن الشيعة والسنة فإنّ الرسول (صلّ الله عليه وآله وسلم) إختار لكل مسلم أخاً له ، وجعل كل واحد منها أخاً للثناني وواضح كيف يكون اختيار محمد (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، فاختار أبا بكر وعمر ليكونا أخوة لبعضها ، كما اختار طلحة والزبير ، وعبد الرحمن بن عوف وعثمان ، وسلمان وأبا ذر ، والمقداد وعمّار و . . .

ويجب أنْ يكون الأخ بمستوى المسؤولية ، يتمتع بحسن النية والاخلاق الحسنة ، فإذا ذهب واحد منهما إلى الجبهة مثلًا ، يجب أنْ يبقى الأخر ليهتم بعائلة أخيه ، ويدير شؤونهم .

إذن اختار الرسول ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) لكـل مسلم أخاً لـه في الدين ، والشخص الوحيد الذي لم يختر له أخاً هو عـلي بن أبي طالب!

وهنا وبناءً على الروايات المنقولة عن الشيعة والسنة ، فإن الإمام (عليه السلام) حزن وسأل الرسول قائلاً : لماذا لم تختر في أخا ؟ قال (صلى الله عليه وآله وسلم) : أنت تركتك لنفسي ، فصعد المنبر وأخذ بيد على قائلاً : أيها الناس هذا أخي ، يا عمر ، إن أبا بكر هو أخوك ويا عثمان إن عبد الرحمن هو أخوك ، أما على فإن أخاه هو المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) « أنت أخي ، ووصي ، ووارثي ، لحمك من لحمي ، ودمك من دمي » .

إنَّ الإمام (عليه السلام) كان أحياناً يعاتب الناس ويقول: أيها المسلمون، من هو الشخص الذي اختاره النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ليكون أخاً له؟ ألست أنا؟ فهو هنا يخاطب الذين رجحوا أشخاصاً آخرين عليه، فيا ويلهم، كم هي كبيرة درجة الظلم والفساد التي ارتكبوها.

# إستحباب اتخاذ أخ في الدين :

لقد فسر فقهاء الإسلام ، وكبار المفكرين ، مسألة الأخوة هذه ، التي عينها البرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فاعتبروها من المستحبات ، لذلك جاء في السروايات المنقولة عن أهل البيت (عليه السلام) بأنه يستحب اتخاذ أخ في الله ، فأنت تنظر لترى مَنْ مِنَ المؤمنين يستحق أكثر من الأخرين موآخاتك ، فيصبح أخاك حتى يوم القيامة ، وليس حتى أنْ يفرق الموت بينكها ، فتعيشان في هذه الدنيا يدأ بيد ، تساندان بعضكها البعض .

نعم ، يجب أنْ ترى من يتسحق مؤاخاتك ، لأنّ الإنسان الـذي لم يصل إلى درجة الإبتعاد عن النفس ، والهوى ، ونبـذ الشهوات والملذات ، لا يمكن أنْ يكون أخاً لأحـد ، لأنّـه ولمجرد أنْ يـلاحظ بـأنّ مصـالحـه الشخصية تتعارض مع المؤاخاة ، سوف ينسف كل شيء ، ويـركض وراء مصلحته .

وطالما الإنسان يركض وراء تحقيق أنـاه ، ويقول أنـا . أنا ، لا يمكن أنْ يصبح أخاً روحانياً لِأحد .

وعنـدما يصبح الأنا ، نحن ، ويصبح الحب والفداء للآخـرين ، عندها يمكن عقد رابطه الأخوة بين شخصين .

يعين الإمام على (عليه السلام) في أحد الروايات علامتين لهؤلاء الأفراد، أي الذين يستحقون المؤاخاة، فيقول (عليه السلام): إختبروا شيعتنا بخصلتين: محافظة لأوقات الصلاة، والبر بالإخوان في العسر والسر.

وقد تطرّق الإمام الباقر (عليه السلام) إلى هذا فقال: « من استفاد أخاً في الله على إيمان بالله ووفاء بإخائه طلباً لمرضاة الله ، فقد استفاد شعاعاً من نور الله . . . » (١) ومثل ذلك قول الرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله): « ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد فائدة الإسلام مثل أخ يستفيده في الله » (٢) .

#### نماذج من إيثار المؤمنين :

جاء في تفسير ( مجمع البيان ) بأنّه تلقّى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) ذات يوم هدية ، كانت عبارة عن قطعة من القياش ، أرسل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) القياش إلى جاره ، نظر الجار إلى القياش فتذكر بأنّ له جاراً يحتاج إلى هذا القياش أكثر منه ، فأرسل القياش إلى جاره ، وهكذا دارت قطعة القياش من بيت إلى بيت ، حتى وصلت إلى سابع بيت . تلقّى صاحب البيت السابع الهدية ، وقدمها لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) ، نعم ، عادت قطعة القياش إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) .

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ج ٧٨، ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) تنبيه الخواطر : ص ٤١١ .

جاء أيضاً في تفسير ( مجمع البيان ) عن هشام إذ يقول بأنه في ( غزوة أُحد ) ذهب ليطمئن عن صحة ابن عمه ، عندما وصل إليه وجده يلفظ أنفاسه الأخيرة ، ولا يستطيع الكلام أبداً ، ولكن هشام فهم بأنه عطشان ، فجاءه بالماء ليشرب ، ولكن ابن عمه أشار إلى جريح آخر كان بجانبه ، ذهب هشام إلى الجريح ليعطيه الماء ، فأشار الجريح إلى شخص ثالث ، ذهب هشام إلى الشخص الثالث فوجده ميتاً ، عاد بالماء إلى الشخص الثاني فوجده أيضاً ميتاً ، عاد سريعاً إلى ابن عمه وجده أيضاً قد فارق الحباة .

ما أروع الإيثار عندما يصل إلى هذه الدرجة ، إلى درجة التضحية بالروح من أجل الآخرين ، من أجل مواساتهم ، كيف تكون معاملة الله عز وجل لأشخاص من هذا النوع ؟ كم هو كبير الفرق بين هؤلاء وبين ما نجده اليوم من حب وأنانية ، أنا أكون بخير ولا يهمني من الآخرين شيء .



# بسم الله الرحمٰن الرحيم

﴿ إِنَّمَا المؤمنون أخوة ، فأصلحوا بين أخويكم واتّقوا الله لعلكم ترحمون ، يا أيّها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ، ولا نساء من نساء عسى أنْ يكنّ خيسراً منهن ، ولا تلمروا أنفسكم ﴾ .

## النواحي المادية المعنوية في حياة الإنسان :

إنَّ الإنسان ، ومن أجل تأمين حياته في الـدنيا وفي الآخـرة ، يحتاج إلى التعاون وإلى التنسيق مع الآخرين ، وإلى الإتحاد معهم .

ومن أجل تأمين الحياة الدنيوية وجعلها حياة سعيدة ، يحتاج الإنسان إلى الأكل ، والشرب ، واللباس و . . . كها يحتاج إلى شريك لحياته ، ولا يستطيع أنْ يؤمن كل ذلك بمفرده ، بل يجب أنْ يتعاون مع العديد من الأشخاص ، وإذا كان هذا التعاون تعاوناً صادقاً ، مخلصاً ، فالنتيجة تكون إيجابية ، وتصبح الحياة سعيدة .

وبالنسبة لـ الآخرة أيضاً ، فإنّ الإيمان والتقوى والعمل الصالح و . . . يحتاج أيضاً إلى التعاون ، والتنسيق ، والإختلاط مع الآخرين . وهذا الإختلاط يجب أنْ يكون على مستوى واسع ، يجب على الإنسان أنْ

يعاشر الآخرين قـدر المستطاع ، حتى يستفيـد منهم ، من عملهم ، من إيمانهم وتقواهم وإلّا كيف له أنْ يتعلم وينمي عقله ، وإيمانه إذا انعزل عن الآخرين ، وقبع في منزله ؟

جاء في (أصول الكافي) أنه قيل ذات مرة في مجلس الإمام الصادق (عليه السلام) كلام في مدح شخص يلتزم بيته دائماً ، وينكب على العبادة ، فقال (عليه السلام): «من أين يتفقه في دينه ؟».

والكلام هنا موجّه للأشخاص الذين يجافون المساجد ، ولا يجالسون العلماء ، ولا يسطالعون الكتب الدينية ، فكيف ينمي هؤلاء إيانهم وعلمهم ؟

إنَّ الإيمان الراسخ هو الإيمان الذين يئاتي عن طريق التحصيل ، وبذل الجهد والسعي ، للوصول إلى العلم والمعرفة ، يخرجان الإيمان من إطاره التقليدي إلى حقيقى ينوَّر القلب .

وساوس الشيطان تصبح أكثر قوة عندما يكون الإنسان وحيداً:

إنَّ الشيطان وبوساوسه الدنيئة . له حضور دائم ، يدور حول الإنسان ليزرع الشك في نفسه ، ويزعزع الإيمان في قلبه ، ويقف بالتالي بينه وبين الراحة النفسية والسعادة الحقيقية ، ويتجاوز الإنسان ، ومن خلال وساوس الشيطان ، مسألة الشك في الأعسال ، إلى الشك في العقيدة .

وهناك قول جميل عن صاحب كتاب ( العروة الوثقى ) إذ يقول بما معناه : إنَّ أصغر وسوسة يقوم بها الشيطان هي التشكيك في عدالة أئمة المساجد ، كي لا يشترك أحد في صلاة الجماعة .

وعندما يكون الإنسان وحيداً يتغلب عليه الشيطان ، أما إذا اجتمع مع غيره ، يصبح أكثر قوة ، ويمكّنه من مقاومة وساوس الشيطان .

هناك مثل معروف يقول بأنّ العصا يمكن أنْ نضغط عليها ونكسرها

من الوسط، أما إذا وضعنا القسمين فوق بعضهما البعض، فيصعب كسرهما، فكل إنسان يمكن أنْ يقوي نفسه إذا اتحد مع غيره من المؤمنين والعلماء والمصلحين.

فالوحدة إذن هي التي تؤدي بالإنسان إلى الإنجرار وراء وساوس الشيطان، فتصبح عنده وسوسة في الطهارة، أو في النظافة، أو في ضبط ركعات الصلاة، أو . . . والإتحاد هو الذي يبعث القوة في النفوس، ولكن هذا الإتحاد يجب أنْ يكون محكماً ، نابعاً من القلب، لأنّ الشيطان يقف دوماً بالمرصاد، وإذا وجد شخصين متفقين، يحاول جاهداً وبوساوسه، أن يفرق بينها.

جاء في (أصول الكافي) بأنّ الشيطان يكون في راحة تامة طالما المؤمنون يعانون من التفرقة والتشتت، وإذا اجتمع شمل هؤلاء، يمرغ الشيطان وجهه في التراب، ويصرخ من شدة غضبه وكيده.

هنيئاً للشخص الذي يصل بدرجة إيمانه ، وقوة وعيه ، إلى الحد الذي يتغلب على الشيطان ، فيمرغ هذا الأخير وجهه في التراب ، ويصرخ من شدة انكساره وهزيمته .

وهذه القوة العظيمة لا تكتسب إلاّ بالتعاون والإتحاد بين المؤمنين . فالإنسان في حياته يحتاج إلى رفيق روحاني ، خاصة عند الموت .

يُروى عن خاتم الأنبياء ، محمد المصطفى (صلّى الله عليه وآله وسلم) قوله الشريف ، بما معناه بأنّه عند الموت يرى الإنسان كل الوجوه التي كان يحبها في الدنيا فإذا كانت تلك الوجوه خيّرة ، يتجلى الخير أمامه ، وإذا كانت شريرة ، يتجلى الشر أمامه .

فيا ويل لك إذا كنت في دنياك تحب الشيطان وتتعامل معه ، فإنّه سوف يظهر أمامك عند الموت ويغريك حتى في تلك اللحظة الأخيرة من حياتك . فطوبي لك لو كان صديقك في الدنيا روحانياً ، صالحاً فإنّ تلك الروحانية هي التي تسعفك عند الموت وبعده أيضاً ، لأنّ الإنسان في تلك

اللحظة يكون بأمسّ الحاجة إلى المساعدة .

فحاول أنْ تبني في هذه الدنيا علاقات قائمة على الصدق والروحانية ، لتعمّق بها إيمانك ولكن تلك الرابطة ، وتلك العلاقة القيّمة ، أصبحت قليلة في هذه الأيام ، فمن الصعب أنْ تجد شخصاً يحبّك من أجل الله ، وبغض النظر عن المصالح الشخصية .

إنَّ الله عـزَّ وجـل أمـر بضرورة القيـام بكـل عمـل يؤدي إلى وحــدة الجماعة :

إذن ، إنَّ سعادة الدنيا والآخرة تتجلّى في ذلك الإتحاد الذي تحدثنا عنه وبناءً على ذلك ، فإنَّ الله تعالى ، وبحكمت البالغة ، أمر ، وبلسان النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، والأثمة الأطهار ، أمر بضرورة القيام بكل عمل يمكن أنْ يؤثر إيجاباً على هذا الإتحاد ، ونهى عن كل ما يمكن أنْ يؤدي إلى الكره والنفور بين الناس ، وذلك تجنباً للتفرقة والتشتّ اللذين قد يؤديان بهم إلى الهلاك ، وإلى خسارة الدنيا والآخرة .

ولكن وللأسف نلاحظ في هذه الأيام بأنّ المسلمين لا يختلفون في غط حياتهم ، وطريقة عيشهم ، عن الكفار! مشلا شخصان مسلمان شيعيان ، يصلّيان ويصومان مشل بعضها البعض ، ولكنها يختلفان على كيفية إرضاء الرغبات والشهوات ، كل واحد يريد أنْ يرضي رغباته وشهواته حسب طريقته التي تتعارض مع رغبات وشهوات صديقه ، تماماً مثل الكفار .

إنَّ إصرارنا الدائم من على المنبر ، وتأكيدنا المتواصل على الـوحدة والآ التعاون ، هو من أجل الوصول إلى السعادة ، سعادة الدنيا والآخرة وإلاً لخسرنا دنيانا وآخرتنا .

على الأقل إنَّ الكفار لديهم قوة في هذه الدنيا ولكن نحن لا نملك حتى تلك القوة الدنيوية ، فهذه (إسرائيل) إستطاعت بثلاثة ملايين نسمة أن تتغلب على أمة بكاملها ، أمة مسلمة ، الأمة العربية .

#### ضرورة المحافظة على الشعارات الإسلامية :

إذن يجب أنْ نضع دائماً مسألة إتحاد القلوب نصب أعيننا ونحاول القيام بأي عمل يؤثر على هذه الوحدة إبتداءً من إلقاء التحية على الأخرين ووصولاً إلى المواساة ، والتضحية ، والفداء .

عندما تلتقي بصديق لك ، حاول أنْ تسلّم عليه ، قبل له ( السلام عليكم ) إنَّ كلمة السلام تأتي من السلم . سلام عليكم : أي إنَّني أطلب لك السلامة من الله تعالى .

والسلام الذي نردده في الصلاة ونقول (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) ، إن هذا السلام له أصول وآداب ، فعندما نقول : (السلام عليكم) فإذا كنّا في المسجد ، نؤدي صلاة الجهاعة ، فالسلام هنا يكون مهدى إلى جميع المصلين ، أما إذا كنّا نؤدي الصلاة بانفراد ، فنهدي سلامنا إلى الكرام الكاتبين ، إلى الأنبياء والمؤمنين .

فيا أحلى أنْ يقف أكثر من مائة شخص في المسجد ، يصلّون صلاة الجماعة ، ويهدون سلامهم إلى بعضهم البعض ، وبالأخصّ إلى إمام الجماعة ! وفي السلام الأوّل نشير بإصبعنا إلى اليمين وفي السلام الثاني نشير إلى اليسار .

أعود وأؤكد على ضرورة الإتحاد والتعاون مع بعضكم البعض ، ولا يتم ذلك إلاّ بالتعاون ، والإبتعاد عن الأهواء والملذات ، والركض وراء المصالح الشخصية .

بعد السلام تأتي التهنئة ، فإذا عطس مثلاً أحد الأشخاص في مجلس ما ، فمن المستحب أنْ تدعو له وتقول : (يرحمكم الله) وعليه أنْ يجيب بالقول : (يغفر الله لك) ، إنَّ عملية التعطيس هي رحمة من الله عز وجل فهي تفتح الدماغ ، وتريح الرأس ، حتى إنه روي عن الإمام المهدي (عج) قوله بما معناه إنَّ العطسة تحمي صاحبها من الموت لمدة ثلاثة أيام ،

ويمكن أن يكون المقصود هنا الموت الفجائي مثل السكتة ، أما ما تطلق العوام على العطسة بأنَّها صبر ، فإنّ هذا الكلام خال من الصحة لأن العطسة هي رحمة .

وفي علاقتكم مع أخوانكم من المسلمين والمؤمنين ، حاولوا أنْ تكونوا لطفاء بشوشين مهذبين ، حاولوا أنْ تقيموا الولائم لأِنّ ضيافة المؤمن لها أجر كبير ، حتى إنَّ الإمام الصادق (عليه السلام) يقول حول ذلك بما معناه إنّه لو جعل الدنيا بما فيها لقمة واحدة ووضعها في فم مؤمن ، فإنّه يشعر بأنّه لا يزال مقصراً .

### أنهوا عن كل عمل يؤدي إلى التفرقة :

إنَّ الإسلام نهى عن القيام بأي عمل يؤدي إلى التفرقة والتشتت ، فعلينا إذن أنْ نتجنب الوقوع في أي عمل يجرح الآخرين ، ويؤذيهم كالإستهزاء والسخرية مشلًا ، لأنّ ذلك يؤدي إلى التفرقة . هذه الآية الشريفة التي هي موضوع بحثنا تقول : ﴿ يا أيها الذين آمنوا ، لا يسخر قوم من قوم ﴾ ، نعم أنا أعني بكلامي : أنتم أصحاب الدين ، والقرآن والإسلام ، ولا أعني اليهود والنصارى ، ويكفي عينتك أنت ، أنت الذي تقول بأنّ القرآن حق ، والقيامة حق ، ومحمد حق ، نقول لك أنت أيها المؤمن ، بان السخرية حرام ، لأنّ السخرية تؤدي إلى التفرقة ، والتشتت ، تؤدي إلى التفرقة ، والتشتت ، تؤدي إلى تمكن الشيطان منا ، إذن يجب أنْ لا يستهزىء أحد من الآخرين ، ولا الرجال من الرجال ، ولا النساء من النساء ، لأنّ في الإستهزاء تصغير وتحقير للآخرين .

#### معاملة عائشة وحفصة مع صفية :

كانت صفية إبنة حي ابن أخطب ، من كبار اليهود ، قد تزوجت من رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم ) ، بعد أنْ تم فتح (قلعة خيبر) على يدي أمير المؤمنين (عليه السلام) وموت والدها فيها بعد ، فهي طلبت من رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) أنْ يمنحها هذا

الشرف ، ويتزوج منها ، وعندما حازت على هذا الشرف ، ودخلت منزل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، تعرضت لمضايقات كثيرة من عائشة وحفصة ، فكانتا تستهزئان بها ، وتقولان لها : بأنّك يهودية ، وأبوك يهودي ، فشكت صفية إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وأخبرته عن المضايقات التي تتعرض لها ، غضب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال لها : هلا قلت أبي هارون ، وعمّي موسى ، وزوجي محمد المصطفى \_ لقد كانت صفية من سلالة هارون \_ . هذا مثال على السخرية والتنابز بالألقاب .

إذن إنَّ الإستهزاء ، والنيل من كرامة المؤمن ، أمر حرام ومرفوض ، كما أنَّ إلصاق لقب غير لائق بالإنسان المؤمن المسلم يعتبر أيضاً من الأعمال المحرمة ﴿ عسى أنْ يكونوا خيراً منهم ﴾ ، أنت ترى الطاهر ولكن لا تدري ماذا يوجد في الداخل ، في الجوهر ، لأنّ الشخص الذي تستهزىء منه \_ لأنّ ظاهره غير ملفت للنظر مثلاً \_ يمكن أن يكون أفضل منك عند الله عز وجل .

هناك العديد من الأشخاص الـذين يعيشون في غرفة واحـدة ، ولا يحصّلون من هذه الدنيا سوى القليل القليل ، ولكن شأنهم عند الله تعـالى كبير وكبير جداً .

#### عبد الغفار الغير معروف والصلاة وراء الإمام المهدي(عج):

سأروي لكم رواية عن المرحوم عبد الغفار الذي مات قبل ثمانين ، أو تسعين سنة . لقـد كان يعيش في مـدرسة (خـان شيراز) ويلبس ثيـاب الجندية ، ولم يكن أحد يعرف ، أو يعرف بأنّه صاحب كرامات .

وكان هذا الرجل قد وُفّق للصلاة وراء الإمام صاحب الزمان (عج) ، والشخص الوحيد الذي كان يعرف ذلك في (شيراز) كلها هو المرحوم شيخ مهدي كجوري ، \_أعلى الله مقامه \_ .

والشيخ كجوري هذا، كان مليًّا بعلوم لا نعرف نحن شيئاً عنها، ومن

خلال معرفته بتلك العلوم إستطاع أنَّ يتعرف على عبد الغفار ، وبعد وفاة عبد الغفار أتى الشيخ كجوري إلى مدرسة (خان شيراز) وأخذ يشرح للناس عن مقام وأهمية ذلك الرجل ، ثم قال لهم بأنَّه كان جوهرة مصقولة .

ولا ينزال قبره حتى الآن في مقبرة دار السلام بـ (شيراز) حيث أصبح مكاناً لاستجابة الدعاء . وقد كتب الشيخ كجوري على قبر المرحوم عبد الغفار العبارة التالية : (الذي تشرّف بلقاء الحجة) .

نعم لقد اجتمع الدين والتقوى في ذلك الثوب العسكري الذي لا يعتني به أحد ، ولقد أردت هنا أن أضرب مثلًا حول ﴿ لعله خير منكم ﴾ ، الظاهر هو ثوب عسكري لا يهتم به أحد ، أما الباطن فهو عظيم وعظيم جداً .

### الإستهزاء من أولياء الله وأحبائه :

يمكن أنْ يكون الشخص الذي تستهزىء به من أحباء الله ، فيا ويل لك إنْ تعرضت لشخص يتمتع بمنزلة عالية عند الله عز وجل ، فإنَّ عقابك سيكون كبيراً حتى ولو لم تكن تعرف بأنَّ الشخص الذي توجه إليه الإهانة هو من أحباء الله ، لأِنَّ الله وحده يعرف حقيقة عباده .

من هنا يتوجب على الإنسان أنْ يحترم الجميع ، وأنْ لا يحكم على أحد من خلال مظهره ، لأنّ المظهر لا يدل على شيء ، العهامة لا تدل على شيء ، كها أنّ البذلة أيضاً لا تدل على شيء . إنّ من يؤذي حبيب الله يكون بذلك قد أعلن الحرب على الله وأصبح منبوذاً من قِبَل الله .

## عليكم بالتوبة:

لنقرأ آخر الآية ونستخلص منها النتيجة ﴿ وَمَنْ لَمْ يَتِ ، فَأُولُمْكُ هُمُ الظَّلُونَ ﴾ : وفي آخر الآية هناك بشارة ودعوة إلى التوبة ، فهيا بنا إلى التوبة ، نحن الذين قضينا عمرنا نستهزىء من الأخرين ، ونجرّح

قلوبهم ، حان الوقت لنتوب ، لأنه لا يوجد أحد يستطيع أنْ يدّعي بأنّه لم يرتكب أية محرّمة في حياته ، لم يستهزىء من أحد ، ولم يلصق الألقاب الغير لائقة بأحد .

هيا لنتوب إلى الله تعالى ونقسم عليه تعالى بحرمة شهر رمضان المبارك ، أنْ يغفر لنا كل ذنب ارتكبناه بلساننا ، أو بغيره أولا ، ثمّ يُرضي عنّا الأشخاص الذين تعرضنا لهم بالكلام الجارح ثانياً . إلهي إنّي أقسم عليك بعزتك وجلالك ، أن تغفر لي إذا كنت قد أهنت أحد المؤمنين في حياتي ، أو استهزأت منه ، إلهي إغفر لي ، وارضه عني ، لأنّه إذا لم يرضى عني سيأتي يوم القيامة ويطالبني بحقه ، ويقول لي : أنت الذي أهنتني في الدنيا ، والآن أريد أنْ آخذ حقى منك .

إنَّ أبواب الرحمة واسعة ، أنت عليك أنْ تتوب والله سوف يقبلها ﴿ وَمِن لَمْ يَتِب فَأُولئك هِم السظالمون ﴾ . لنقرأ دعاء التوبة للإمام زين العابدين (عليه السلام) إذ يقول : « اللهم إنَّ أستغفرك من كل ما خالفت إرادتك ، أو أزال عن محبتك ، من لحظات عيني ، وخطرات قلبي ، وحكايات لساني ، وحركات جوارحي . . . » .

يقول رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): بأنَّ الشخص الذي يستهزىء بإنسان مؤمن ، يصبح مبغوضاً من قبل الله تعالى . فيا ويل لهؤلاء الذين استهزأوا بالحسين (عليه السلام) ، وظلموه إلى أبعد الحدود! يا ويلهم من عقاب ربهم! لقد قالوا له: أنظر يا حسين إلى ماء الفرات ، كيف تتلألأ ، ولكننا لا ندعك تشرب منها ولو قطرة واحدة!!

# بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، لا يَسْخَرُ قَوْمُ مِنْ قَوْمٍ ، عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهِم ، ولا نساء مِن نساء ، عسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهِن ، ولا تلمزوا أنفسكم ، ولا تنابزوا بالألقاب ، بئس الإسم الفسوق بعد الإيمان ، ومن لم يتب ، فأولئك هم الظالمون . يا أيّها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظنّ إنَّ بعض الظنّ إثم ﴾ .

اليوم هو يوم الجمعة ، وقد مضى النصف الأوّل من شهر رمضان المبارك ، نشكر الله الذي وفقنا للصيام في النصف الأوّل أنْ يوفقنا للصيام ، وتلاوة القرآن ، ودفع الصدقة ، وفعل الخيرات ، في النصف الثاني من هذا الشهر المبارك أيضاً .

لكل شيء ربيع ، وربيع ذكر الصلاة هـويـوم الجمعـة ، ﴿ إِنَّ الله وسلَّمُوا وملائكته يصلُّون عـلى النبي ، يا أيّها الـذين آمنـوا صلّوا عليـه وسلّمـوا تسليما ﴾ .

جاء في كتاب (كشف الغمة): عن الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)، صاحب هذا اليوم - وُلد الإمام الحسن (عليه السلام) في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك - ، عن والده العظيم أمير المؤمنين (عليه السلام)، عن نبي الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) قوله:

« حيث ما كنتم فصلُّوا عليٌّ ، فإنَّ صلاتكم تبلغني » .

وبناءً على هذه الآية الشريفة ، فإنَّ ﴿ من جاء بالحسنة فله عشر أمشالها ﴾ ، فمن يصلي على الرسول مرة واحدة ، يتذكره الرسول عشر مرات ، ويدعو له ، حقيقة إنَّها تجارة رابحة !

# الصلاة على محمد وآل محمد ، عند الشدائد :

يروى بأنّه ذات يوم في (مكة) ، كان هناك رجل مؤمن ، يطوف حول الكعبة ، ويصلّي على النبي ، بدل الدعاء ، وبعد صلاة الطواف كان أيضاً يصلي على النبي ، وفي السعي بين (الصفا والمروة) ، كان يصلي على النبي ، وفي الوقوف بين (المشعر وعرفات) ، وفي (منى) أيضاً كان يصلي على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) . سأله أحدهم بأنهم لم يسمع منه سوى الصلاة على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، فما هي القصة ؟ فسرد لهم الرجل ما جرى له ، وهو في طريقه إلى (مكة) ، قال : بأنه وساءت حالته الصحية ، فاسود لونه ، وأخذ يئن ويقول : إنّني أحترق ، والدر تلتهمني ! يقول الرجل بأنّه لجأ إلى الله تعالى ، وطلب منه أنْ لا يموت والده ، وهو في حالة م فجأة تغير شكل الوالد ، فابيض لونه ، وترك الدنيا ، وهو في حالة من الهدوء والراحة . تعجب الرجل من هذه المسألة وقال : يا ربّ ماذا حصل حتى تغير حال أبي ؟

وبعد عدة أيام رأيت أبي في المنام يقول لي بأنّ حالته المتردية عند الموت كانت نتيجة أعماله في هذه الدنيا ، ولكن النداء ارتفع من عند النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) يقول: يا أيها الذين أكثرتم في حياتكم من ذكري فإني سوف أساعدكم عند الموت . وكانت تحسّن حالتي بمثابة هدية تلقيتها من رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) ومنذ ذلك اليوم صممت على أنْ أكثر من الصلاة على محمد وآل محمد (عليهم السلام) .

وأنا أتمنى عليكم يا أيها المؤمنون والمؤمنات أنْ تكثروا من الصلاة على

محمد وآل محمد ، كي يشفع لكم يوم القيامة .

## من أين جاء وكيف ؟ وإلى أين ؟

هناك أسئلة ملازمة للفطرة الإنسانية أسئلة تبتردد في الصدور ، ما الهدف من الحياة ؟ ما الهدف من وراء الخلق ؟ ما هو الطريق إلى السعادة ؟ إنَّ أكثر الناس خنقت هذه الفطرة واتجهت نحو مسائل أخرى ، وإلاّ فإنَّ كل واحد يسعى إلى معرفة كل شيء .

إنَّ معرفة الهدف والغاية من الحياة ، ومن خلق الكون ، لا يستطيع أنْ يجاوب عليها غير ربّ العالمين ، لو وضع الناس جميعاً عقولهم فوق بعضهم البعض ، لما استطاعوا الإجابة على هذه الأسئلة . وحول هذه المسألة أيضاً فإنَّ العقلاء والمفكرين لا يختلفون عن سائر البشر لأنَّ عقولهم في هذا المجال تبقى جزئياً . إذن يجب أنْ نسأل صاحب الكون ، لأنّه هو الذي يستطيع أنْ يجيب على كل شيء .

#### الهدف من الخلق هو معرفة الله وعبادة الله :

لقد وردت هذه المسألة وبشكل صريح في القرآن الكريم ، إذ تقـول الآية الشريفة : ﴿ وَمَا خَلَقْتَ الْجُنُّ وَالْإِنْسَ ، إِلَّا لَيْعَبِدُونَ ﴾ .

وكما جاء في الحديث القدسي ، فإنَّ الله تعالى خلق كل شيء من أجل الإنسان . خلق الأنواع المختلفة من الفواكه والأثمار ، وخلق الحيوانات . . . كلها من أجل الإنسان وخلق الإنسان من أجل الله ، من أجل الحياة الطيبة في الأخرة ، في جوار الله ، ومن أجل لقاء الله ، لقد خلق الله الإنسان من أجل معرفة الله ، ومحبة الله ، وعبادة الله .

هذا هو الهدف ، وهذه ، هي السعادة البشرية . لو قطع الإنسان هذه المسافة ، فإنّه سوف يصل إلى كهال السعادة ، وكل ما يصل إليه الإنسان في هذه الحياة ، يكون نتيجة السير في الطريق الصحيح ، طريق المعرفة والعبودية ، فإذا لم يخرج الإنسان عن الخط المستقيم فإنّه سوف يفهم

معنى الحياة ، ويتذوق حلاوتها . أما إذا انحرف عن هذا الخط ، فإنَّ التعاسة والشقاء سيكونان من نصيبه ، وتصبح حياته أسوأ من حياة الحيوانات .

إذنْ يجب أنْ لا نبتعد عن الهدف الحقيقي ، يجب أنْ لا نبتعد عن الله سبحانه وتعالى ، يجب أنْ نبقى دائماً في حالة من الترابط مع الله عز وجل ، نعلم أنّه معنا ، يساعدنا على الخوض في هذه الحياة ، ويدبّر لنا أمورنا ، يجب أنْ نتوكل عليه في أي عمل نقوم به ، لأنّه خلقنا ، فأنت المخلوق وهو الخالق ، إيّاك ثم إيّاك أنْ تعتبر نفسك شريكاً لله عزّ وجل .

إنَّ لـذة الحياة وسعـادة الـروح ، تتحققـان عنـدمـا تعـرف بـأنَ الله معك ، يدبَّر أمورك ، ويساعدك على كل شيء .

فيا ويل لكل شخص يبتعد عن الله تعالى ، ويفكر بأنّه يستطيع أنْ يدير أموره وحده ، عندها يستسلم للوساوس ، وتأكل الغصة والحسرة قلبه ، ويفقد قواه ، ولا ينعم بتذوق طعم الحياة .

# أينها توجهت فثمّ وجه الله :

عندما يأتي مثلاً فصل زراعة الأرز ، تنظر من بعيد ، فترى روعة المنظر ، روعة المساحة المزروعة بالأرز ، إنَّ هذه المساحة المزروعة بالأرز هي المائدة التي فرشها الله تعالى ليستفيد منها عباده ، مائدة يستفيد منها ملايين البشر ، في الربيع الأرز ، والقمح ، والشعير ، وغير ذلك من أنواع الحبوب . وفي الصيف الأنواع المختلفة من الفواكه .

عندما تمسك وردة بين يديك ، حاول أنْ تقبلها وتضعها على عينيك ، لأنّها نعمة من نعم الله تعالى ، عندما يشرب المؤمن الماء ، يتجلى بشربه الفرح والسرور ، عندما تمسكل بيدك كوباً من الماء كي تشرب منه حاول أنْ ترشفها أولاً ، وخلال شربك للهاء ، توقف عدة مرات ، واحمد الله عز وجل على نعمائه .

كها أنَّ أكل الخبز فيه لذة فائقة ، عندما يمسك المؤمن قطعة من الخبز في يديه ليأكلها بشهية ، حاول أنْ تتقيد بآداب الأكل والشرب التي هي الوسيلة الرئيسية للوصول إلى الصحة والعافية . حاول أنْ تؤمن على صحتك بالشكل التالي : لا تجلس إلى الطعام قبل أنْ تجوع ، واترك الطعام قبل أنْ تشبع تماماً . وممّا جاء أيضاً في آداب المائدة : تصغير اللقمة ، والمضغ الشديد ، لأنّ اللقمة إذا بقيت فترة أطول في الفم ، ومضغت بسهولة ، فإنَّ ذلك يسهل عملية الهضم ، كما أنّ الأكل الممزوج بلعاب الفم يفيد الجسم كثيراً .

إذن حاول أنْ تراعي آداب المائدة في تناولك للأكل ، وفي جلوسك إلى السفرة ، إجلس إلى السفرة بشكل مؤدب ، وابتعد عن البدع الجديدة التي نراها اليوم ، وهي تناول الطعام وقوفاً ، أفرش السفرة على الأرض ، وتناول طعامك عليك أنْ تحترم الخبز ، إذا وضعوا شيئاً على الخبز ، إرفعه وقبّل الخبز ، إحترم نعمة الله ، عز وجل ، كما أنّه مكروه أنْ تقطع الخبز بالسكين .

فإذا راعى الإنسان هذه المسائل ، والتزم بآداب المائدة ، واحترم نعم الله عز وجل ، فإنَّ ذلك ينعكس إيجاباً عليه ، على دنياه ، وعلى آخرته ، على جسمه وروحه .

وإنْ لم يعتن بكل هذا ، يصبح كالحيوان ، يأكل كما يأكلون ، كيف يأكل الحمار الشعير ، فهم كذلك يجلسون إلى السفرة ، ويأكلون حتى التخمة ، فيصابون بالأذى في معدتهم ، وتتدهور صحتهم لعدة أيام .

وعلاج التخمة حسب قول الشيخ الرئيس أبو علي إبن سيناء هو عدم الأكل لعدة أيام ، وشرب المعطرات كهاء الزهر ، وماء الورد و . . . .

السعادة البشرية تأتي من خلال التعرف على الله عز وجل :

لو سلك الناس طريق الإنسانية لعرفوا معنى السعادة الحقيقية ، لأنَّ

هذا الطريق هو الذي يعطي للحياة معناها ، ورونقها ، لِأنّه الطريق الذي يعمّق الرابطة بين الخلق والخالق ، إذ يشعر الإنسان بأنّه يعيش في حالة من الحب ، والصفاء ، والرضى ، والروحانية مع الله عز وجل ، يقبل بقضائه ، ويستسلم لأوامره . وبسلاح العلم يستطيع الإنسان أنْ يمثي في هذا الطريق . وعندما تنظر إلى نفسك ، أو إلى غيرك ، تشعر بأنّك مقهور أمام عظمة الله عز وجل .

أنظر إلى البعيد البعيد ، إلى خمسين سنة أو مائة سنة خلت ، أين كنت أنت ؟ ستقول بأنّك كنت تراباً ، وفي الصحراء هل كان هناك شيء آخر غير التراب ، نعم التراب أنتج الأرز ، والحمص ، والفاصوليا ، و . . . وأكل منها الآباء والأمهات ، فتجمعت الخلايا ، وأنتجت إنساناً . من خلق كل هذا ؟ من جمع الذرات من قلب الصحراء ، وأتى بها من ظهر الرجل إلى رحم المرأة فأنتج هذا الرحم إنساناً ؟ من يعمل كل هذا ؟ هل أنت الذي تقوم به ؟ ما هي القدرة التي تحافظ على سلامة الجسم ؟ عندما ينقص شيئاً من الجسم تنشط بقية الخلايا لتعوض ما نقص .

إِنَّ الله تعالى لم يبخل علينا بشيء ، أعطانا كل شيء ، لاحظ وجود الأسنان في الفم ، إِنَّ الإنسان عند ولادته لا يستطيع أَنْ يأكل المآكل ، إِنَّ الله تعالى خلق له ثديين يشرب منها ، الحليب ، وهل هناك طعام ألنَّ من الحليب في مثل هذا العمر ؟ يَكُم حلمتين ثُقبا ، بطريقة لا ينزل منها الحليب إلا عند المص !

# الساقي يعرف الله من خلال القربة :

يروى بأنّ ساقياً كان يحمل كل يوم قربة من الماء ، وراء ظهره ، ويأتي إلى بيت الحكيم الكبير ، المدعو باشا ، ويجلب له الماء ـ نحن نعرف بأنّه في تلك الأيام لم تكن المياه تصل إلى البيوت ـ ، ذات يوم سأل الرجل الحكيم ، الساقي وقال له : كيف عرفت الله ، أجاب الساقي قائلاً : بأنّه عرفه من خلال قربته !

قال الحكيم: كيف؟ أجاب الساقى: بأنَّ قربته لها فم واحد من أجل إدخال وإخراج الماء إليها. وأنا أسكر كل يوم رأس القربة وأربط حوله الحبل وأحكمه بشدة، ولكني لا أستطيع أنْ أمنع الماء من التسرب إلى الخارج. وعندما أنظر إلى نفسي فأرى بأنني أملك ثقبين: واحد في الأعلى، وآخر في الأسفل، ومع أنّ بطني مملوء بالماء والطعام، ولكن الماء لا يتسرب، ولا يتقطر، لا من الفوق، ولا من التحت ﴿ تبارك الله أحسن الخالقين ﴾.

والشدي المملوء بحليب الأم ، لا يتقطر الحليب منه أبداً ، لماذا ؟ لكي يبقى الثدي في خدمة الوليد، يمصّ منها ما يشاء ، وعندما يكتفي يختزن الحليب في داخل الثدي .

# إنَّ الظن بالله ظن السوء ، يقود البشر إلى الهلاك :

إذن ومن أجل الوصول إلى السعادة ، يجب أنْ نكون قريبين من الله تعالى ، واثقين من أنَّ الله يحبنا ، ويريد الخير لنا ، وأنْ نكون من الشاكرين لنعائه ، مقرين بإحسانه ، وإذا فقدت هذه الثقة سنقع في الهلاك .

إنَّ حالات الحزن ، والأسى ، والشعور المتزايد بالتعاسة والشقاء ، التي نلاحظها اليوم ، هي نتيجة حتمية لـذلك الإبتعاد الذي حصل بيننا وبين الله عز وجل . واليوم نلاحظ بأنّ الناس يسلكون أي طريق كان ما عدا طريق الله ، ويعتمدون على أي شيء ما عدا على الله ، ويتحدثون عن كل شيء ما عدا عن الله ، لذلك ليس غريباً أنْ تكون حياتهم هكذا بل ستصبح أسوأ من هذا أيضاً .

على سبيل المثال نقول إنَّ المعروف عن (سويسرا) هي أكثر بلدان العالم حرية ، وأمناً ، وراحة ، وبناءً على هذا يجب أنْ يكون الشعب السويسري أكثر شعوب العالم سعادة ، وراحة في البال ، وهدوءاً في الأعصاب . ولكن حسب ما جاء أخيراً في المجلات ، نلاحظ بأنّ معدّل

الإنتحار في ( سويسرا ) هو أكثر من معدل الإنتحار حتى في ( أمريكا ) .

إذن إنَّ ضغط الحياة هو الذي يقود البشر إلى الياس والشقاء ، وبالتالي إلى الإنتحار . حتى ولو توفرت جميع أسباب الراحة ، لأنّ هذه الراحة ستكون ظاهرية طالما أنَّ الإنسان بعيد عن الله تعالى .

إذن إنَّ الإبتعاد عن الله تعالى ، هو الذي يسبب الأزمات النفسية ، وليس ضغط الحكومات مثلًا ، أو ديكتاتوريتهم .

إنّ الإنسان البعيد عن الله يشعر بالوحدة والفراغ ، ويظن سوءً بالأخرين ، يشعر بأنّه يقفون في طريقه ، ولا يدعونه يتحرك ، يشعر بأنّه ليس لديه سند يستند عليه ، فيفقد ثقته بكل ما يدور حوله ، ويصبح دون هدف في هذه الدنيا ، وكها جاء في القرآن الكريم فإنَّ ﴿ الظانين بالله ظنَّ السُّوء ، عليهم دائرة السوء ﴾ ، وبفقدانه الثقة بالله ، وبأنبيائه ، وبالعالم ، وحتى بنفسه ، يصبح كالحيوان ، يهمه إشباع بطنه ، وإشباع غرائزه ، والركض وراء ماديات الدنيا ، وبالتالي فإنهم وكها يقول القرآن الكريم : ﴿ ونسوا الله فأنسهم ﴾ .

وفي مقام الحديث عن الظن ، سأضرب لكم مثلًا حول ذلك .

# شاب يُضْحي بقرة :

يُروى أنّه في عهد عضد الدولة الديلمي ، أُصيب شاب من الديالمة ، والذي كان من المقربين من البلاط الحكومي - بمرض نفسي ناشيء عن مرض جسمي ، وهذا المرض يدعى (ماليخوليا) وهو مرض نفسي ، له وقع سيّىء على صاحبه ، فكل ما يفكر به المريض في خياله ، يتهيأ له ، وكأنه واقع موجود .

مثلاً: يكون المريض جالساً في حديقةٍ ما ، وتكون أمامه الأزهار الجميلة ، والأعشاب الخضراء ، والفراشات التي تحوم فوق الأزهار ، فجأة يتخيّل النار ، فتبدو له المناظر الخلابة التي أمامه وكأنها نيران مشتعلة .

وكأن هذا الشاب المسكين يتصور نفسه أحياناً وكأنه ثور ، وكان يصرخ ويقول : أنا ثور أنا ثور ، وكان يجعل صوته كصوت الأبقار ، حيث كان قد تعلّم هذا الصوت جيداً ، وكانت عوارض المرض تشتد فيه يوما بعد يوم حتى أصبح عن حق وحقيقة يعتبر نفسه ثوراً . وكانوا إذا دعوه إلى الغداء يقول أنا لست إنساناً كي آكل ، يجب أنْ تقطعوا رأسي ، وتطبخوا لحمى ، أو تشووه على النار .

ومع استمرار امتناعه عن تناول الطعام ، ومع اشتداد مرضه ، قرّر أهله أنْ يخبروا عضد الدولة بحرض إبنهم ، فيرسل عضد الدولة واحداً من كبار الأطباء ليتولى معالجته ، وطريقة معالجته لطيفة جداً :

طلب الطبيب من أهل المريض بأنْ لا ينادوه بالطبيب أمامه \_ أي أمام المريض \_ بل ينادوه باللحام لأنّ الشاب المريض يطلب دائماً أنْ يأتوا باللحام من أجل ذبحه ، وأكل لحمه ، فعندما آتي أنا قولوا له : بأنّ اللحام جاء كي يذبحك ، عندها أعرف أنا كيف أتصرف .

فرح الشاب كثيراً عندما قالوا له بأن اللحام سيأي اليوم كي يذبحه ، وأنَّم سوف يقسمون لحمه إلى قسمين ، وسيطبخون منها اليخنة ، واللحم المشوي !

دخل الطبيب إلى المنزل متظاهراً بأنه اللحام ، حاملاً بين يديه السواطير ، وما أنْ دخل إلى المنزل حتى قال : أين هي البقرة كي أذبحها ؟ فسمع صوتاً شبيهاً بصوت البقرة يرتفع في المنزل، قال الطبيب: أجلبوا هذه البقرة وضعوا رأسها على حافة الحديقة كي أذبحها ، عندما سمع الشاب هذا الكلام جاء بنفسه ووضع رأسه على حافة الحديقة ، قال الطبيب أربطوا يديه ورجليه ، لأنّ بعض الأبقار تلبط كثيراً عند الذبح ، ربطوا يدي الشاب ورجليه ، وجلس الطبيب بالقرب من الشاب وأخذ يفحص يدي الشاب ورجليه ، ثم نظر إلى والد الشاب وقال له : أنت صاحب هذه البقرة ، وبقرتك ضعيفة جداً ، لا يوجد في جسمها أثر اللحم ، فعليك أن تغذيها أولاً ، ومن ثم تذبحها .

إقتنع الشاب المريض بالفكرة ، وقال لهم : سآكل منذ هذه اللحظة كل شيء ، كي أسمن ويصبح عندي اللحم الكثير ، عندها يجب أنْ تذبحوني وتأكلوا من لحمى .

تأكّد الطبيب بأنّ خطته قد نجحت ، وطلب من أهل المريض بأنْ يضعوا الأدوية التي وصفها له في طعامه ، ومع مرور الأيام شفي المريض ، وعرف نفسه بأنّه إنسان ، وليس حيوان !

### أكثر البشر مصابون بهذا المرض:

ومن الملاحظ اليوم بأنّ هذا المرض قد أصاب أكثر الناس في هذه الأيام وإنْ كانت بأشكال متفاوته ، ولكن في النهاية ، فإنّ كل أكثر الناس أصبحوا كالحيوانات ، همهم أنْ يلبوا رغباتهم وحاجاتهم المادية ، دون الإعتقاد بأي شيء يتعلق بالآخرة وهم في مشل هذه الحالة لا يختلفون عن الأبقار ، إنّ الأبقار والحمير تعيش حرة ، وتفعل ما تشاء ، تتجول الحهارة أينها تشاء ، فيأتي الحهار ويقع عليها ، ويحدث ما يحدث تماماً كبعض الشبان المذين نلاحظهم اليوم ، يقفون في الشوارع وعلى أبواب دور السينها ، وينادون بحرية الإنسان .

إنَّ هذا الإنسان لا يختلف عن الحمار هل الحمارة عندها حجاب؟ هل هي تغطي رأسها وجسدها؟ إنَّ النساء السافرات اللواتي نلاحظهن السوم في الشوارع، هل يختلفن عن الحيوانات؟ نعم لقد دب في الناس المرض النفسي الذي تحدثنا عنه (ماليخوليا) فنسوا أنفسهم ونسوا السبب الذي خلقوا من أجله.

لقد وصل الأمر إلى درجة يعتبرون فيها بأن الراقصة التي ترقص أمام الرجال فنانة رائعة ! إن القرد أيضاً يرقص فهل هذا هو الكمال ؟ وهل هذا هو الهدف الذي خلق من أجله الإنسان ؟ يا أيها الناس لماذا انحرفتم عن الخط الصحيح ؟ لماذا جعلتم مرض (الماليخوليا) يتسرب إلى أحشائكم ؟ يجب أنْ تجدوا علاجاً لهذا المرض الخطير الذي ابتليتم به ، وأنا سأكون طبيباً لأعالجكم .

نسأل هؤلاء عن سبب ارتيادهم للدور السينا، وللملاهي والبارات؟ يقولون بأنهم لا يختلفون عن الحيوانات، إنهم يريدون أن يكونوا أحراراً، يلهون، ويفرحون كما يشاؤون، يشاهدون التلفزيون، ويخرجون للنزهة، والملاهي و . . . نحن وفي جوابنا لهم نقول بأنّه معكم حق، أنتم بحاجة إلى الترويح عن النفس، وإلى تخصيص وقت تبتعدون فيه عن جدل الزوجة والأولاد، وغيرهم و . . . وأنتم بحاجة إلى نزهة تنسيكم مشاكل العمل، والشغل ولكن التخفيف عن الذات لا يكون بارتيادكم الأماكن المحرمة، أنتم بشر، ولستم حيوانات، أنتم مقيدون بقوانين الأدب والأخلاق.

إنَّ الإحساس بالفرح الذي تشعرون به عند ذهابكم إلى تلك الأماكن، هـو إحساس مؤقت، ولكن في الحقيقة فإنَّ هـذه الأماكن تجلب المشاكل والمآسي، فالسينها مثلاً في ظاهرها، الأنس والفرح ولكنها تحرّك المشاعر الجنسية بشكل سلبي، فالمتزوج يكره زوجته لأنّ المرأة التي رآها على شاشة السينها هي أكثر جمالاً من زوجته، فيتّجه تفكيره نحو امرأة مشابهة لتلك الممثلة، وبالتالي فإنّ هذا الرجل سوف يقع في الفساد، سوف يخسر دف العائلة التي ينتمي إليها ويرتمي في أحضان نساء غير شريفات، النساء اللواتي تركن بيوتهن من أجل إرضاء أهـوائهن وشهواتهن حتى وصل بهن الأمر إلى التخلّى عن كل القيم الروحية والخلقية.

كل ذلك كان نتيجة وسائل الفسق والفساد الذي يسمونها وسائل التسلية والفرح .

# إرتكاب الجرائم نتيجة الأفلام المجرمة :

لقد قرأت في الصحف قبل عدة أشهر بأنَّ ولداً في العاشرة من عمره ، قتل أخته الصغيرة البالغة من العمر ثلاث سنوات ، بسكين حادة . ترفع القضية إلى المحكمة التي تلاحق القصة ، وتستجوب الولد ، وتبحث في الأمر وتصل إلى النتيجة وهي أنَّ الولد كان قد شاهد قبل ليلة ،

من على شاشة التلفزيون فيلماً عنيفاً فيه قتل ودم وسكين و . . . فولَّ لدى هـ ذا الطفل البريء رغبة العنف ، وتحركت فيه غريزة الشر ، فأمسك بالسكين وقتل أخته !

فيا أيّها الآباء اشتروا التلفزيون وبأسعار باهظة كي تربوا أولاداً مجرمين !! إنَّ القيام ، أو مشاهدة الأفلام التي تشير الإنسان ، وتحرك فيه الرغبات والغرائز ، لا تعتبر فرحاً ، أو ترويحاً عن النفس ، تريد أنْ تروّح عن نفسك يجب أنْ تبحث عن تسلية سليمة ، يقول القرآن الكريم : ﴿ قُلْ بِفْضُلُ الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ﴾ .

نعم ، نفرح بالنعم التي لا تعد ولا تحصى ، والتي أنعم الله تعالى بها علمنا .

عندما نجلس إلى المائدة لنأكل نفرح ، عندما ننظر إلى النعم الموجودة على السفرة نفرح ، عندما ننظر إلى الخبز اللذيذ الشهي الذي ننعم بأكله ، نفرح . هل تعرف بأنّ هناك آلاف الأيدي التي ساهمت حتى أصبح العجين خبزاً ، ونحن أكلنا الخبز ؟

#### نعمة الحياة الزوجية :

عندما ترى زوجتك إفرح بها ، إفرح لوجودها معك ، إفرح لأنك تقيم معها علاقة جنسية محلّلة ، إنّها زوجتك التي تحفظ لك دينك ، إنّ الله تعالى جعل الزوجة شريكة تسكن وترتاح إليها ﴿ لتسكنوا إليها ﴾ ، وعلى النساء أيضاً أنْ يفرحن عندما يرين أزواجهن ، لأِنّ الزوج يعتبر سنداً كبيراً لزوجته ، يحفظ لها دينها وعفتها ، وكرامتها . إنّه شريك حياة يخرج المرأة من وحدتها ، وعلى النساء أنْ يعتنين بأزواجهن ، يخففن عنهم ، ويقفن معهم ، يتزيّن من أجلهم ، حيث إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) لعن كل امرأة لا تتزين ولا تتبرج من أجل زوجها .

يجب أنْ تعامل المرأة زوجها بطريقة ، كي لا يلتفت إلى امرأة غيرها ، يجب أنْ تعامله بحبّ وحنان ، يجب أنْ تهتم بشؤونه ، أنْ تتزيّن

وتتبرّج من أجله . وهناك أحاديث كثيرة حول فرح الزوج بزوجته ، وفرح الزوجة بزوجها .

والأولاد أيضاً هم نعمة من الله تعالى يخرجون الإنسان من وحدته ، ويملأون البيت فرحاً وسروراً ﴿ قُلْ بِفُضِلُ الله وبرحمته ﴾ .

إنَّ طريق الإنسانية تصبح سهلة السلوك إذا تقيّدنا بأوامر الله عز وجل ، وبأوامر رسوله المصطفى (صلّى الله عليه وآله وسلم) ووليّه بالحق علي بن أبي طالب (عليه السلام) عندما نصل إلى هدفنا ، نصل إلى السعادة الحقيقية لِأنّنا آمنًا بالله وأحسنًا الظن به ، وبرسوله ، وبأوليائه .

عندما تجلس إلى مائدة الإفطار لتفطر بعد ساعات طويلة من الجوع والعطش ، فترى البطيخ الأحمر البارد موضوعاً على المائدة ، إن مقدار فرحتك في هذه الحالة لا تعدّ ولا تحصي ، عندها يجب أنْ ترفع صوتك عالياً ، وتشكر الله على نعمته ، يجب أنْ تدعو للفلاحين ، والمزارعين ، وغيرهم من الأيدي العاملة التي تعبت ، وعملت كثيراً ، حتى حصدت البطيخ ، كي نأكله نحن ، ونتلذذ بأكله ، يجب أنْ تدعو لكل هؤلاء بالخير والسعادة .

عندما يتعرض الإنسان لمشكلةٍ ما ، ينسى جميع النِعم الأخرى ، ويبدأ بالشكوى والتذمّر من الوضع السيّىء الذي يعاني منه ، ويصبح من الظانين بالله ظنّ السوء ، فبدل أن يذكر آلاء الله ، يذكر ويتكلم دائماً عن مشكلته ، وعن المصيبة التي حلّت به ، وهذا لا يجوز أبداً ، لأنّه يعتبر ظناً بالله .

تقول إحدى الروايات بأنّه قيل للإمام زين العابدين (عليه السلام) بأنّ قيمة الخبز قد ارتفع يجاوب (عليه السلام) : (ما عليّ غـلّاها!) إنّ الله تعالى سوف ينعم علينا بالمزيد .

عندما كانت قيمة كيلو الطحين تبلغ قرشاً واحداً ، كان الله تعالى يعطينا قرشاً واحداً ، وعندما أصبحت عشرة قروش ، أعطانا الله عشرة

قروش ، والآن مهما يبلغ قيمة كيلو الطحين ، فإنّ الله تعـالى سوف يعـطينا بالقدر الذي نلبّى فيه حاجاتنا .

إذن يجب أنْ تعالجوا أنفسكم من مرض (الماليخوليا) اللذي تحدثنا عنه والعلاج هو في يدكم ، يجب أنْ تداووا أنفسكم بطب القرآن ، بطب السروحانية والإسلام ، وإلا فإني أصغر من أنْ أحملكم على معرفة الله ، وحسن الظن به وبالنظام الذي وضعه للكون وبخلقه وبأنفسكم ، أنتم يجب أنْ تتوصلوا إلى ذلك .

### أسنان الكلب البيضاء والقوية :

تقول إحدى الروايات بأن الحواريين التقوا ذات يوم بكلب بشع ، مرعب ، مخيف فأبدوا اشمئزازهم وقرفهم من هذا الكلب . فقال لهم النبي عيسى (عليه السلام) : لماذا لا تنظروا إلى أسنانه ؟ إنَّ أسنان هذا الكلب جميلة وبيضاء تلمع كالثلج ، إنّها أسنان قوية تحطم العظام اليابسة ، وتجعلها مادة يأكل منها هذا الكلب .

يجب أن تشكر الله على كل شيء ، يجب أنْ لا تنظر فقط إلى النواحي السلبية ، لأنّ النواحي الإيجابية أيضاً كثيرة وكثيرة جدا سواءً أكان في الحوهر . عندما تنظر إلى شخص ما ، ولا يعجبك شكله ، أو مظهره لا تحكم عليه بسرعة ، لا تقل فوراً بأنّه إنسان بشع ، لأنّك لو تمعنت فيه أكثر لرأيت في كنهه جمالًا مخفياً غير ظاهر للعيان .

إذا ارتكب أحد الأشخاص غلطة معينة ، لا تحكم عليه بأنه إنسان سيّىء لأنه يمكن أنْ يكون قد قام بأعهال أخرى إيجابية .

فإذن إذا رأيت خطأً ما صدر عن أحد الأشخاص ، لا تتذمر ولا تقل : أنظر يا ربّ ماذا خلقت ! صحيح أنّه ارتكب غلطةً ما ، ولكن من الممكن أنْ يكون قد قام بأعمال إيجابية أخرى ، وتكون منزلته عند الله أكبر من منزلتك أنت ﴿ عسى أن يكونوا خيراً منهم ﴾ .

لا تنظر إلى أحد نظرة مهينة ، حتى ولو كان كافراً ، أو نصر انيـاً ، أو

يهودياً . . . حاول أنْ تنهي عن المنكر . وتريه الحقيقة ، ولكن أنْ تعتبره بأنّه يمثل الشر المطلق فلا يجوز ذلك . أنت مثلاً تفترض بأنّك أفضل من صديقك لأنّك تقرأ كل يوم زيارة عاشوراء ، بينها صديقك لا يقرأها ، صحيح أنّك تقوم بعمل كبير ، فيه أجر عظيم ، ولكنك غفلت عن العمل الذي يقوم به صديقك ، وهو أنّه يدفع المال للفقراء فأيهها أهم ؟

يمكن أنْ تكون منزلة الشخص الذي تعتبر نفسك أحسن منه ، أكبر عند الله تعالى . وهذا المعنى يبدو جلياً في العديد من الروايات .

## الكافر السخى أفضل من المسلم البخيل:

جاء ثلاثة من المشركين إلى مكة المكرمة ، ووقفوا أمام الصنم الكبير ، وأقسموا بأنَّهم سوف يقتلون رسول الله ( صلَّى الله عليه وآلـه وسلم) ، فتركوا مكة المكرمة قاصدين المدينة المنورة ، من أجل قتل رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلم). أخبر جبرائيل (عليه السلام) الـرسول ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) بالأمر ، وأحبر الرسول ( صلَّى الله عليه وآلـه وسلم ) بدوره المصلين في المسجد ، وسألهم عما إذا كان باستطاعة أحد منهم أنْ يتصدى لهؤلاء ، ولكنه (صلّى الله عليه وآله وسلم) لم يسمع جواباً من أحد ، فسأل (صلَّى الله عليه وآله وسلم ) عن الإمام علي (عليه السلام) ، قالوا له بأنَّهُ مصاب بألم في عينه ، أمر (صلَّى الله عليه وآله وسلم) بأنْ يرسلوا في طلب الإمام. أن الإمام علي (عليه السلام) ، ولبس لامة الرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلم) ، وحمل السيف، واتجمه يفتش عن هؤلاء القتلة حتى وجمدهم في أحمد المنازل . عرَّف الإمام عن نفسه بأنَّه علي بن أبي طالب ، ابن عم رسول الله ( صلَّى الله عليه وآلـه وسلم ) عندهـا تقدم واحـد من هؤلاء الثلاثـة ، والـذي كان أكـبرهم حجماً ، وأقـواهم قدرة ، وقـال : إنَّنا أتينـا كي نقتل رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) والآن سـوف نقتلك أنت ، ۖ لِأنَّه لا فرق بينك وبين ابن عمَّك ، نقتلك أنت كأننا قتلنا رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم) ، قال هذا ، وتقدم نحو الإمام وضربه بسيفه ، ولكن السيف انحرف ، ولم يصب الإمام بالأذى فجأة وكها جاء في آخر الرواية ، شعشع نور في المكان ، ووصل إلى أذن الإمام (عليه السلام) صوت رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) يقول له بأنْ يضرب ذلك الرجل في رقبته لأنّه (صلّى الله عليه وآله وسلم) قد أزاح قبة اللامة عن رقبته فضرب الإمام ذلك الرجل بالسيف على رقبته وطرحه على الأرض ، ثم ارتفع الصوت ثانية يقول : يا علي ، إضربه على فخذه ، ضربه الإمام على فخذه ، فانهارت قواه كلياً وفارق الحياة . عندها تأكّد الإثنان الآخران بأن هندا السرجل هو أسد الله الغالب ، إنّه على ، أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فقالوا له : يا علي نحن لا نضمر لك الشر ، لقد سمعنا بأنّ ابن عمك رحيم ، عطوف ، خذنا إليه ، فربط أمير المؤمنين يدي الرجلين ، وأخذهما معه إلى المدينة ، إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) .

روى الإمام على (عليه السلام) كل ما جرى إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فتقدّم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى واحد منها وقال له: إبتعد عن الشر وأعلن إسلامك، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. أي إنَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) طلب من ذلك الرجل أن يصبح من أهل السلم وليس من أهل الحرب والقتل.

انظروا إلى الجهل الذي كان مسيطراً على العقول بقول الرجل: «يا محمد، إنّ حمل الجبال على كتفي أسهل عندي من ترك الأصنام، واعتناق الإسلام والنطق بكلمة لا إله إلّا الله ».

عندها أمر رسول الله ( صلّى الله عليه وآلـه وسلم ) بأن يقتلوه لِإنّـه مفسد ، وسيقف في طريق نشر الإسلام .

نظر الرسول ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) إلى الشخص الشاني وقال له : أنت ، هل تريد أنْ تدخل في الإسلام ؟ فكّر الـرجل قليـلًا ثم قال :

يا محمد ، ألحقني بصاحبي ، لأِنّني بعد صاحبي لا أحبّ أن أبقى في هذه الدنيا !.

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يا علي إنه يريد الإلتحاق بصاحبه ، فها أنْ هم الإمام (عليه السلام) كي يأخذ الرجل ويقتله ، حتى نزل جبرائيل (عليه السلام) وقال: يا محمد ، لا تقتله لأن عنده صفتين يجبها الله:

أولاهما: الجود والسخاء، إنَّ الله تعالى يحبّ الكريم السخي أي أنْ يشعر كل إنسان بأنَّ ما لديه ليس لنفسه فقط، بـل عليه أنْ يساعد الأخرين أيضاً، يفرح عندما يرى الأخرين يستفيدون من ماله، يفرح عندما يرى الأخرين جالسين إلى مائدته.

يقول الوشا ، قال : سمعت الرضا (عليه السلام) يقول : « السخي قريب من الله ، قريب من الجنة ، قريب من الناس . والبخيل بعيد من الله ، بعيد من الجنة ، بعيد من الناس » .

ثانياً: حسن الخلق ، إنَّ الله عز وجل يحب الخلوقين ، يجب على الإنسان أنْ يتمتع بحسن الخلق في علاقاته مع الآخرين ، في علاقته بزوجته وأولاده ، في علاقاته بجيرانه وزملائه ، في علاقاته التجارية ، في بيعه وشرائه .

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للإسام علي (عليه السلام) بأنْ يترك الرجل، فيا أنْ ترك الإسام (عليه السلام) الرجل حتى قال الرجل: ماذا حصل يا علي ؟ لماذا لم تقتلني ؟ قال (عليه السلام) بأنّه نزل وحي كي لا نقتلك، سأل الرجل عن السبب، قال (عليه السلام) بأنّ الله تعالى قال بأنّك تتمتع بصفتين ومن أجل هاتين الصفتين لن نقتلك، أما الصفتان فها: حسن الخلق والجود.

إندهش الرجل وقال : هذا صحيح ، إنَّ عالم الغيب والحق قال ذلك ، إنَّه يعرف بأنّني لم أحتفظ في حياتي بقرش واحد لنفسي ، لم أعتبر

نفسي مالكاً على أي شيء ، كنت أعتبر بأنَّ مالي هو للجميع ، إنَّ هذا يدل على أنَّ محمداً يتكلم كلاماً صحيحاً « أشهد أنْ لا إله إلّا الله وأشهد أنَّ محمداً رسول الله » .

إنَّ هذا الرجل ، وبحسن خلقه ، وبكرمه ، وصل إلى الجنة ، فيا ويل لرجل يقوده سوء خلقه إلى النار !

إذن يجب أنْ لا ننظر إلى بعضنا البعض نظرة مهينة ، وأنْ لا نظن ببعضنا البعض سوء الظن ﴿ لا يسخر قوم من قوم ، عسى أنْ يكونوا خيراً منهم ﴾ .

#### رئيس شرطة دمشق شيعي :

يقول السيد الجزائري ، أعلى الله مقامه بأنه سمع من عدة أشخاص من تجار العراق ، بأنَّ هؤلاء التجار وصلوا في رحلتهم التجارية إلى دمشق ، واستأجروا نزلاً ليناموا فيه ، وفي منتصف الليل يترك هؤلاء النزل من أجل الذهاب إلى الحام والوضوء ، ومن ثم الذهاب إلى المسجد .

في الطريق يتعرض لهم أحد رجال الشرطة ، ويقودهم إلى دائرة الشرطة ، ينظر رئيس الشرطة إلى وجوه هؤلاء ، ويسألهم عن جنسيتهم ، يجاوبون بأنّهم من أهل العراق ، يرفع رئيس الشرطة صوته بالقول : إنهم رافضيون ، ويأمر بأنْ يأخذوهم إلى المنزل كي يتم إعدامهم في اليوم التالى .

إقتاد رجال الشرطة التجار إلى منزل رئيسهم ، وأمضى التجار الغرباء المساكين ليلتهم في خوف ورعب ، حتى جاء وقت صلاة الصبح ، فرأوا رئيس الشرطة يفرش سجادة الصلاة ، ويضع السجدة الكربلائية فوق السجادة ، ثم رأوه يتوضأ كالشيعة تماماً ، وعندما انتهى من الصلاة ، أخذ يقرأ القرآن والدعاء وتعقيبات الصلاة حتى طلع النهار .

وعندما جاء وقت الفطور أحضر رئيس الشرطة المائدة ودعا التجار كي يتناولوا الفطور معه . عندما جلسوا إلى المائدة قال لهم رئيس الشرطة بأنه شيعي مثلهم ، وأنّه ينتمي إلى عائلة عريقة تملك الأملاك الكثيرة ، وأنّه لا يحتاج إلى الراتب الشهري الذي يأخذه بل يدفع من جيبه مبلغاً من المال كل سنة كي يبقى في منصبه ، كي يساعد الشيعة المظلومين الذين يقعون في فخ السنة ، لأِنّ السنة يكرهون الشيعة كثيراً . ومن ثم طمأنهم بأنّه لا يضمر الشر لهم .

تناول التجار الفطور ، وتركوا منزل رئيس الشرطة مستغربين من هذا الأمر ، إنَّ هذا الرجل يبدو في ظاهره رجلًا شريراً ، ولكنه في الحقيقة رجل صالح .

# رسالة الإمام جعفر الصادق (ع) إلى أحد المقربين من المنصور :

جاء أحد الأشخاص إلى الإمام جعفرالصادق (عليه السلام) وقال له له بأنّ عنده مشكلةً ما مع المنصور وطلب المساعدة من الإمام، قال له (عليه السلام) بأنّه يعرف شخصاً في بلاط المنصور يستطيع أنْ يساعدك، فاذهب إليه، وقل له بأنّ جعفراً هو الذي أرسلني إليك.

ذهب الرجل في اليوم التالي إلى بلاط المنصور ، واهتدى إلى الشخص الذي كان الإمام قد دلّه عليه ، وكان ذلك الشخص رجلاً تبدو عليه علامات القوة والشجاعة ، وكان من المقربين إلى المنصور ، إقترب منه وهمس في أذنه قائلاً بأنَّ الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) هو الـذي أرسله إليه وما أنْ ذكر إسم الإمام جعفر الصادق حتى تفتحت ملامح الرجل وقال بأنَّه مستعد لأية خدمة ، فقال له بأنَّ عنده مشكلة مع المنصور لأنّ بعض الأشخاص اتّهموه بارتكاب عمل ما ، قال له : لا تخف أنا سأحل لك مشكلتك .

فذهب فوراً إلى المنصور وطلب منه أنْ لا يتعرض لذلك الرجل ، وانحلّت المشكلة .

عاد الرجل إلى الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) فرحاً مسروراً ، وروى القصة كاملة إلى الإمام (عليه السلام) وقال للإمام (عليه السلام) بأنَّ هذا الرجل من المحبين والمخلصين له ، فمن الحرام أنْ يخدم عند المنصور .

أجاب (عليه السلام) بأنّه هو الذي قال لذلك الرجل أنْ يبقى هناك من أجل مساعدة المساكين .

#### تعالوا لنتوب عيّا مضي :

لقد أردت من كل ذلك أنْ أؤكد على ضرورة احترام الآخرين ، وعدم النظر إليهم بطريقة مهينة ، لأنّ الشخص الذي نحتقره يمكن أنْ يكون إنساناً خيِّراً ، يقوم بأعمال حسنة لا يعرفها غير الله تعالى ، فهو عند الله يمكن أنْ يكونوا خيراً منهم ﴾ .

واليوم هو يوم الجمعة ، وقد مضى خمسة عشر يوماً من شهر رمضان المبارك ، تعالوا لنتوب عمّا مضى ، لنجعل هذا اليوم يوم التوبة والمغفرة ، لنطلب من الله تعالى أنْ يغفر لنا ، أنْ يغفر لنا كل ذنب ارتكبناه ، وكم هي كثيرة ذنوبنا ، إنّنا في بعض الأحيان ، وخلال الأربسع والعشرين ساعة ، نتنفس عشرين ألف مرة ، ومع كل نفس من أنفاسنا نرتكب معصية ما ، كم أسأنا النظن بالله ، وبخلق الله ، وهذه تعتبر معصية كبيرة ، تعالوا لنتوب ، تعالوا لنتخلص من كل هذا .

يجب دائماً أنْ نرى المـوت قريباً منّا ، يجب أنْ نتـوب عـمّا مضى ، ونعاهد الله تعالى على أنْ لا نعود إلى المعصية في المستقبل .

تعالوا لنضع سوء الظن جانباً ، ونصبح من عباد الله الخاضعين والراضين بقضائه .

أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ، ذو الجلال والإكرام ، وأتوب إليه ، هذا شهر التوبة ، هذا شهر الإستغفار ، إنَّ لشهر رمضان المبارك أسهاءً عدة منها شهر التوبة ، لذلك يقول رسول الله ( صلّى الله

عليه وآله وسلم ) حسب القـول الذي نقله الصـدوق بأنّ « من أدرك شهـر رمضان ، ولم يغفر له ، لا غفر الله له » .

إنَّ الإنسان يجب أنْ يعمل كل ما بوسعه ليتوب في هذا الشهر المبارك ، ولتحظى توبته بالإستجابة عند الله تعالى ، لأنّ الشخص الذي لا يغفر الله له في هذا الشهر ، من الصعب أنْ يغفر له فيها بعد . فلا تتركوا هذه الأيام المباركة تفوتكم . إنْ هذه الأيام تحمل معها الخير ، والرحمة ، والبركة ، وبالأخصّ يوم الجمعة ، بعد صلاة الظهر ، بعد صلاة الجهاعة ، في النصف من شهر رمضان المبارك الذي يصادف ولادة الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) فاستفيدوا من هذه الأيام على أحسن وجه ، وتوبوا إلى الله تعالى ، إقرأوا استغفار الإمام زين العابدين (عليه السلام) إذ يقول : «أستغفر الله ربي ، وأتوب إليه . اللهم إني أستغفرك من كبائر وسوابقها » . وصغائرها ، وظواهر سيئاتي وبواطنها ، وحوادث زلاتي وسوابقها » .

يا الله إغفر لنا كل ذنب أذنبناه ، أعلناه أو أسررناه ، إغفر لنا زلات لساننا ، وحركات أبداننا ، ونظرات عيوننا التي خانتنا وأوقعتنا في المعاصي . إغفر لنا كل ذنب ارتكبناه ، أو ارتكبناه ونسيناه الآن سواءً أكان ذلك استهزاءً وجهناه إلى أحد ، أو إهانةً وتحقيراً عنينا بهما أحداً . يا الله ، إنّ استغفرك وأتوب إليك .

### نظرة الإمام المجتبى (ع) للمخلوقات:

جاء في (كشف الغمة) بأنّه جلس ذات يوم الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) إلى السفرة ليتناول طعام الغداء، فيا أنْ وقعت عينا كلب \_ كان موجوداً في ذلك المكان \_ على الأكل، حتى أسرع وجلس بالقرب من السفرة، فكان الإمام (عليه السلام) يأكل لقمة، ويعطي اللقمة الثانية للكلب.

إقترب أحد الأصحاب وقال للإمام (عليه السلام) إسمح لي يا

سيدي كي أطرد الكلب بعيداً ، قال (عليه السلام) : لا ، أتركه جالساً هنا ، فأنا أخجل من ربّ العالمين بأن آكل الطعام بينها هناك مخلوق من مخلوقات الله يجلس أمامي وينظر إليَّ ، دون أنْ يأكل . نعم صحيح إنَّه كلب ولكنه مخلوق من مخلوقات الله ، ويجب أنْ لا نحتقره أبداً .

مرة أخرى ، كان الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) ماراً من مكانٍ ما ، فرأى مجموعة من الفقراء جالسين على الأرض ، يأكلون الخبز اليابس ، عندما وقعت عيناهم على الإمام (عليه السلام) دعوه كي يأكل معهم ، قَبِل الإمام (عليه السلام) الدعوة فوراً ، فنزل من على دابته ، وجلس على الأرض يأكل مع الفقراء الخبز اليابس ، وعندما انتهى من الأكل دعاهم إلى بيته .

نعم ، إيّاك أنْ تتكبر على الآخرين ، أو تعتبر نفسك أفضل منهم ، إيّاك أنْ تقول بـأنّك متعلم وغيرك أميّ ، إنّك ثـري والآخر فقـير ، إنّك تنتمي إلى عائلة فقيرة ، إنَّ هـذه المسائـل لا تشكل مادة جـوهريـة تجعلك تتفوق عـلى الآخرين ، لأنّ أكـرمكم عند الله أتقاكم . . و ﴿ فلا تزكوا أنفسكم ، هو أعلم بمن اتّقى ﴾ .



# بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يا أيّها الـذين آمنوا ، لا يسخر قوم من قوم ، عسى أنْ يكونـوا خيراً منهم ، ولا نساء من نساء ، عسى أنْ يكنّ خيراً منهن ، ولا تلمـزوا أنفسكم ، ولا تنابزوا بالألقاب ، بئس الإسم الفسوق بعد الإيمان ، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ﴾ .

### ئابت ، يوجّه إهانة إلى أم أحد المسلمين :

حول نزول هذه الآية الشريفة ، جاء في كتب التفاسير والروايات بأنّ واحداً من أصحاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، ويدعى ثابت بن قيس ، وكان هذا الرجل يواظب على صلاة الجهاعة باستمرار ، وكان يجلس دائماً بجانب النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، كي يسمع كلام رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، لأنّ سمعه كان ضعيفاً حداً .

ذات يوم وصل إلى الجامع متأخراً ، وكان المصلون قد أنهوا الركعة الأولى من صلاتهم ، فوقف وراء المصلين ، وتابع معهم الصلاة ، وعندما أنهوا صلاتهم أدّى ثابت الركعة التي فاتته ، وبعد الإنتهاء من صلاته ، أخذ يمشي بين المصلين ، وكانوا هم يفتحون له الطريق ، لأنّهم يعرفونه بأنّه لا يسمع جيداً ، ويريد أنْ يجلس بجانب النبي (صلّى الله عليه وآله

وسلم) كي يسمع الخطبة . تقدم ثابت بين الناس ولم يبق أمامه سوى شخص واحد ، كي يصل إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) ، ولكن ذلك الرجل رفض أنْ يفسح له كي يجلس قيس بجانب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) قائلاً له : لقد وصلت هيا إجلس هنا ، جلس ثابت في ذلك المكان بإكراه ، ولم يقل أي شيء لأنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) كان يخطب من على المنبر . ما أنْ أنهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) كلامه ، حتى سأل قيس ذلك الرجل الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) كلامه ، حتى سأل قيس ذلك الرجل عمّن يكون ؟ ذكر الرجل إسم أبيه ، وقال بأنّه إبنه ، فعرف ثابت بأنّ هذا الرجل هو ابن تلك المرأة التي كانت قبل الإسلام سيئة السمعة ، فقال له ثابت : إذن أنت إبن تلك المرأة التي كانت تقوم بأعهال شنيعة ؟! خجل الرجل كثيراً أمام رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وأمام الحاضرين !

إنَّ ثابت ارتكب غلطة كبيرة ، عندما تصرّف بهذا الشكل ، صحيح أنَّ السرجل لم يساعده في الوصول إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم ) ، ولكن هذا لا يعني بأنْ يهينه أمام الحاضرين . ويقال بأنَّ هذه الآية نزلت حول هذا الموضوع .

### لماذا الحكم موجّه إلى أهل الإيمان :

إنَّ الله تعالى أطلق حكماً عاماً ، سيبقى مستمراً حتى يوم القيامة ، وعنى في حكمه هذا المؤمنين ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمنوا ﴾ ، أوّل الآية والحكم الذي قبلها ، وبعدها ، حول سوء الظن ، يتعلق بالذين آمنوا ، لأِنَّ المؤمن يجب أنْ يتقيّد بالأخلاق الإسلامية .

فمثلاً إذا قيل للكافر بأنْ لا يسخر من هذا الشخص ، أو من ذاك ، لأِنّ خرام ، فهو لا يفهم شيئاً من كل هذا ، لأِنّه غير مؤمن ، وغير معترف بيوم الأخرة ، والقيامة ، وبالثواب والعقاب ، لذلك فهو لا يعرف بأنَّ جميع المؤمنين سواسية ، وليس هناك مسلم أفضل من مسلم ، وأنَّ الجميع خلقوا من تراب ، وسيعودون إلى التراب ، إنَّم لا يعتقدون بكل

هذا بل يستهزئون من كلام من هذا النوع .

إنَّ الكلام إذنْ موجّه لِأهل لا إله إلاّ الله محمد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، إنَّ الساعة آتية لا ريب فيها ، القيامة دار جزاء وثواب وعقاب إذن ﴿ لا يسخر قوم من قوم ﴾ ، ولا فرقة من فرقة ، ولا رجل من رجل ، ولا إمرأة من إمرأة ، وهذا لا يعني أنَّ الرجل يستطيع أنْ يستهزىء من الإمرأة ، أو المرأة تستطيع أنْ تستهزىء من الرجل .

# عكرمة ، إبن أبو جهل : مسلم حقيقي :

إنَّ عكرمة ، إبن أبوجهل كان مسلمًا حقيقياً يلتزم بأوامر الله عزّ وجل ، ولكن بعض الجهلة كانوا يستهزؤون منه على أساس أنّه إبن أبي جهل ، وهذا لا يجوز أبداً ، لأنّ المسلم شرفه بإسلامه حتى ولو كان أباه أبو جهل ذلك الإنسان الملحد ، الزنديق ، الشقي ، والجهنمي . . .

وهناك دليل منطقي يبرهن أنَّ عملية السخرية والإستهزاء والتنابز بالألقاب تخالف حكم العقل . ماذا تعني السخرية ؟ السخرية : هي أن تحقّر غيرك وتكرم نفسك ، عندما تستهزىء من الآخرين هذا يعني أنّك تعتبر نفسك عالياً شامخاً والطرف الآخر حقيراً ذليلاً .

### يمكن أن يكون الشخص الذي تستهزىء منه خيراً منك :

يقول الله عزّ وجل في كتابه المجيد: ﴿ عسى أن يكونوا خيراً منهم ﴾ ، فيا أيّها الجاهل ، على أي أساس تعتبر نفسك أفضل من غيرك ، على أي أساس تكرّم نفسك وتحقّر الآخرين ، إذا كان تقييمك للأمور يقوم على أساس المظاهر المادية فهذا خطأ ، نعم خطأ في أن تعتبر نفسك أفضل من أخوك في الدين ، لأنّك جميل وهو غير جميل ، لأنّك ثري وهو فقير . . . . إذا كنت بهذه الطريقة فنحن نقول لك بأنّ تفكيرك باطل والأساس الذي تبني عليه اعتقاداتك هو أساس مهزوز نخالف للحقيقة لأنّ والأساس الذي تبني عليه اعتقاداتك هو أساس المظاهر والماديات ، إنَّ الله عزّ وجل لا يفرّف بين شخص وآخر على أساس المظاهر والماديات ، إنَّ الله تعالى لا يحب شخص أكثر من الآخر إلى بندار ما فعله هذا الشخص

من خير وصلاح وما التزم به من تقوى وإيمان بالله .

يروى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما معناه بأنّ هناك العديد من الأشخاص الذين يعيشون في بيوت رملية ترابية ويلبسون الثياب البالية ولكنهم كرماء عند الله عزّ وجل . إذن يجب أن لا ننظر ألى أي شخص نظرة احتقار واستهزاء لأنّه يمكن أن يكون هذا الشخص من عباد الله الصالحين .

إنَّ الشخص الذي نعتبره ذليلاً حقيراً يمكن أن يكون عزيزاً كريماً عند الله عزّ وجل حتى أنّك لا تستطيع أن تستند إلى الأعمال والعبادات الظاهرية التي تقوم بها كي تعتبر نفسك أحسن من غيرك. فأنت مثلاً تلتزم بالطهارة ولكن لا تهتم بالإبتعاد عن المحرمات، والشخص الذي تعتبره أنت جاهلاً لا يعرف شيئاً عن المسائل الشرعية فإنّه يبتعد عن المحرمات ويتجنبها أكثر منك، فمن منكما أفضل عند الله ...، أنت أم هو؟ أنت تطهر يدك عشر مرات وهو يطهرها مرة واحدة ولكنه يقاوم العمل الحرام أكثر منك.

يقال بأنَّ هناك كذبة يعتبرها الشخص بسيطة ولكن رائحتها الكريهة تصل إلى أعالي السياء والملائكة جميعهم يلعنونه ، يعتبر نفسه مقدساً ، يتحمم في الصباح ، يلبس الثياب النظيفة ، يتعطر بالرائحة الزكية ولكنه لا يعرف بأنّ هناك رائحة كريهة تفوح من المعصية التي ارتكبها ، رائحة كريهة تفوح من المعصية التي تقود الإنسان إلى كريهة تفوح من بخله ، من هذه الصفة السيئة التي تقود الإنسان إلى جهنم . إنّ الشخص الكريم الذي يطهر يده مرة واحدة هو أفضل من الشخص البخيل الذي يطهر يده عشرة مرات متظاهراً بالإيمان .

إيَّاك أن تعتبر نفسك أحسن من غيرك لأِنّك بذلك تجسّد الجهل بعينه . إنَّ الشخص الذي تعتبره أنت جاهلًا لا يعرف شيئاً عن أمور دينه ، يمكن أن يكون محباً لأهل البيت لدرجة تنجيه هذه المحبة من النار وتدخله الجنة ، أو إنَّه يتمتع بصفة الكريم وحب الآخرين فيقف بجانب الفقراء والمساكين ويمدّ يد العون إليهم ويساعدهم في مختلف أمورهم

الحياتية ، فهذه الصفة أيضاً يمكن أن تدخله الجنة ، على عكس الشخص الذي يعتبر نفسه مصلحاً ولكنه يجب المال مثلاً لدرجة العبادة فتدخله هذه المحبة إلى النار .

## سقي الكلب:

جاء في المجلد الرابع من بحار الأنوار للعلامة المجلسي بأن امرأة كانت تقوم بأعال غير مقبولة ، ذات يوم وخلال سفرة كانت تقوم بها تلك المرأة إلتقت بكلب عطشان واقف أمام بئر من الماء ولا يستطيع أن يشرب منها لأن الماء موجود في أسفل البئر ، وكان الكلب عدّ لسانه من شدة العطش ، حزنت المرأة لوضع الكلب وقررت أن تساعده في الحصول على الماء . فأخذت تنظر إلى البئر وتفكّر بكيفية خروج الماء منه ، وبما أنّها لم تكن تحمل شيئاً يساعدها على ذلك ، أخذت تقصّ شعرها وتربط أطرافها بعضها البعض حتى أصبح على شكل حبلة طويلة ثمّ ربطت طرف الشعر بحذائها ورمت الحذاء في البئر وأحضرت الماء للكلب ، ولم تتابع سيرها إلا بعد أن تأكدت بأن الكلب قد ارتوى تماماً .

إنَّ عمل المرأة هذا أي رحمتها على الكلب ، جعل الله تعالى يغفر لها ذنوبها . إذن إنَّ الشخص الذي تعتبره أنت من أهل جهنم يمكن أن يكون قد فعل أفعالاً خيرة تشفع له عند الله تعالى ، فيهتدي ويوفق بالتوبة ويمكن للشخص الذي يعتبر نفسه مؤمناً صالحاً أن يصاب لا سمح الله بالغرور فينحرف عن الصراط ويبتعد عن الله تعالى .

وهناك قصص كثيرة حول تغيير وضع الإنسان من سيّىء إلى أحسن أو من حسن إلى سيّىء . وإذا أردنا أن نروي تلك القصص سندخل في تفاصيل أخرى ، ولكن سأروي لكم قصة عجيبة نقلها الدميري في كتاب «حياة الحيوان» وهذه القصة تسلط الضوء على الخطر المحدق بالإنسان .

شبان من النصاري يهتدون ببركة القرآن:

حسبها أتذكر من القصة بأنه كان هناك شخصين مسيحين اعتنقا الإسلام ، وذات يوم وأثناء وجودهما في إحدى المدن الإسلامية التي تدعى « طليطة » وهي من مدن المراكش ، سألوهما عن سبب اعتناقها الإسلام وانصرافها في تحصيل العلوم الدينية ، قالا : بأنها كانا منذ عدة سنوات في إحدى السجون العراقية وهناك التقيا برجل عراقي مسلم كان يقرأ القرآن كل يوم وبما أنّنا كنّا مسيحيين لم نكن نفهم جميع الألفاظ والمعاني القرآنية حتى تعلمناها من ذلك الرجل المسلم وأصبحنا نفهم المعاني والألفاظ القرآنية . ذات يوم سمعنا الرجل يقرأ هذه الآية الشريفة : ﴿ واسألوا الله من فضله ﴾ ، ثمّ قرأ هذه الآية : ﴿ أدعوني أستجب لكم ﴾ ، هذه الآيات هي من كلام الله المجيد ، والله سبحانه وتعالى يقول : ﴿ إذا سألك عبادي عني فإني قريب ﴾ ، إذا كنت تريد شيئاً من الله عز وجل نادِه بنفسك ، قبل يبا الله ، ليس من الضروري أن تذهب إلى الجامع أو تستغيث بالعالم والسيد لأنّ الله ليس بعيداً عنك ، فاطلب حاجتك بنفسك ، أطلبها بلسانك لأنّه سبحانه وتعالى يقول بأنّ اللسان هو أفضل بنفسك ، أطلبها بلسانك لأنّه سبحانه وتعالى يقول بأنّ اللسان هو أفضل بنفسك ، أطلبها بلسانك لأنّه سبحانه وتعالى يقول بأنّ اللسان هو أفضل بنفسك ، أطلبها بلسانك الأنّه سبحانه وتعالى يقول بأنّ اللسان هو أفضل بنفسك ، أطلبها بلسانك الأنّه سبحانه وتعالى يقول بأنّ اللسان هو أفضل بنفسك ، أطلبها بلسانك إ

عندما سمعنا هذه الآيات التفت إلى صديقي وقلت له: أسمع ادّعاءات نبي الإسلام! ذلك لأِنّ الدين المسيحي دين بروتوكولي لا يؤمن بوجود رابط بين الإنسان وربّه، والمذنب يجب أن يأتي إلى رجل الدين أي الخوري ويطلب المغفرة منه (في حين أن الخوري نفسه لا يعرف طريقه إلى الله). وعملية المغفرة هذه تتم في الكنيسة وفقاً لخطوات يجب اجتيازها.

لقد أخبرني أحد الأصدقاء بأنّه ذهب إلى إحدى الكنائس الكبيرة في مدينة باريس ليشاهد ما يجري هناك . يروي الصديق بأنّ قسم مغفرة الذنوب كان قسماً كبيراً يستحق المشاهدة فعلاً ، فهذا القسم موزع بدوره إلى عدة أقسام ، في القسم الأول منه يجلس المذنبون بخشوع وخضوع ويكتبون ذنوبهم على ورقة ويقدموها إلى هذا القسم ، ثمّ يذهبون إلى

القسم الثاني من أجل الحصول على الجواب فيقال لهم بأنّه يتوجب عليهم دفع مبلغ من المال من أجل الحصول على المغفرة ، فيدفع المذنب المبلغ المطلوب منه ويأخذ ورقة الدفع ثم يذهب إلى القسم الثالث ويحصل على ورقة العفو والمغفرة .

قال الرجلان المسيحيّان بأنّها عندما سمعا تلك الآيات القرآنية التي يخبر الله بها الناس عن طريق رسوله محمد (صلّى الله عليه وآله وسلم) بأنّه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه بدون واسطة من أحد ، فإنّها - أي الرجلان المسيحيان - وقعا في حيرة وتساؤل ، هل أنّ محمد (صلّى الله عليه وآله وسلم) يقول الحقيقة : هل أنّ مطلق أحد يستطيع أن يقيم علاقة مباشرة مع الله عزّ وجل ، بقينا في حال التعجّب هذه حتى انتابنا ذات يوم حالة من العطش الشديد في السجن الذي انقطع الماء فيه ، فأخذنا نصرخ ونستغيث ولكن لم نحصل على مساعدة أحد ، وكدنا نموت من شدة العطش ، فجأة تذكرنا الآيات القرآنية وقلنا يا الله إذا كنت أنت صاحب الآية : ﴿ واسألوا الله من فضله ﴾ ، وإذا كان محمد صادقاً ﴿ أدعوني أستجب لكم ﴾ ، نجّنا من العطش الذي يكاد يقتلنا ، وما هي إلا ثوان معدودة حتى أخذ الماء يتدفق من جدار السجن وأخذنا نحن فشرب منه حتى ارتوينا ، وفي تلك اللحظة قرّرنا أن نعتنق الإسلام ، وبعد خروجنا من السجن إنصرفنا إلى معرفة الآيات القرآنية .

# المسلم الذي أضلُّ:

أمّا ذلك الرجل المسلم الذي كان يقرأ القرآن وكان قد علّم الرجلين اللغة العربية . عندما رأى الماء يخرج من الجدار ، وضع القرآن جانباً وقال لهما : بأنّه يبدو بأنّ دينكما هـو الـدين الحقيقي حتى حصل معكما هـذه المعجزة ، ثم وقع على رجليهما وقال بأنّه يريد أن يعتنق دينهما . جاوبوه بأنّه ببركة الله وبركة القرآن حصلت معهما هـذه المعجزة ، ولكنه لم يقتنع بهـذا الكلام معتبراً بأنّها يريدان أن يحرمانه من هذا الدين ، مصراً على أنّه يريد

أن يصبح مسيحياً ومنذ ذلك اليوم إعتنق الدين المسيحي ، وكل ذلك لأنَّـه فكر بطريقة خيالية وهمية .

إنَّ الرجلين اللذين أسلما يدعوان إلى الله تعالى بحق القرآن وبحرمة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يهديهما أكثر فيرون في منامهم شخص يقول لهم بأن يذهبا إلى سورية ليتعرفا على علماء الإسلام ويتعلما التعاليم الإسلامية منهم وهذين الرجلين أصبحا فيها بعد من عباد الله الصالحين . نعم ، إنَّ الإنسان لا يعرف عاقبته وما يخبئه له الدهر ، المسيحي يصبح مسلماً بينها المسلم يصبح مسيحياً .

نقل في أحد الأصدقاء بأنّه يعرف رجلاً كان يداوم على صلاة الجماعة وكان قد ذهب إلى حجّ بيت الله الحرام في السنين التي كان يصعب فيها الذهاب إلى الحج وكان هذا الرجل ملماً بالمسائل الشرعية ويتكلم في بعض الأحيان مع الناس حول تلك المسائل. بعد عدة سنوات ذهبت إلى بيت ذلك الرجل الحاج فرأيت العمال عنده يرتبون الحديقة ويزرعونها ، أمّا هو فقد كان واقفاً بجهة القبلة يبوّل ، ذهلت من رؤية هذا المشهد وعندما سألته عن فعلته هذه قال : (بيعها يا عمي) ، لقد قضيت عمري في المساجد أعاشر الشحاذين وذهبت إلى الحج وصرفت أموالي عند هؤلاء العرب ، عندها عرفت أنّه أضلً عن الطريق الصحيح .

# اللهم اجعل عواقب أمورنا خيراً:

كان طلبة العلم والعلماء الذين كانوا يريدون أن يتشرفوا بزيارة الأثمة المعصومين (عليه السلام) كانوا يأتون إلى العلامة حجّة الإسلام والمسلمين الشيرازي ـ رضوان الله عليه ـ ، كي يودعونه ، كان يقول لهم بأنّ يدعوا إلى الله كي يجعل عواقب أمورنا خيراً. نعم إننا لا نعرف شيئاً عن مستقبلنا ، عن غدنا ، حتى عن الساعة التي تلي . ننظر إلى أنفسنا فنرى بأنّنا مؤمنين ملتزمين بأوامر الله عزّ وجل ولكن لا نعرف كيف سيكون وضعنا بعد سنة ، من المكن أن تخوننا أنفسنا ، فنترك الدين ونترك المساجد ونترك قراءة القرآن .

﴿ عسى أن يكونوا خيراً منهم ﴾ أنت الذي تستهزىء من غيرك هل تعرف بأنّه يمكن أن يكون أحسن منك .

نستجير بالله من سوء العاقبة . ﴿ عسى أَنْ يكونوا خيراً منهم ﴾ ، أي يا من تسخر من أحد الناس ، ما يدريك ربما كان ذلك الشخص أفضل منك ، وأنت لا تعرف قدره . ما يدريك ربما كان من أولياء الله . ويل لمن يسخر من ولي الله ، «أوليائي تحت قبائي ، لا يعرفهم غيري » . لا أحد غير الله عز وجل يعرف ولي الله . وليس هناك ثمة موازين تدل على الشخص المقرب عند الله . ولا أحد يستطيع التعرف إليه إلا إذا عرفه الله عز وجل بنفسه .

## ثلاثة قد أخفيت في ثلاثة :

لقد أخفى الله عز وجل ثلاثة أشياء في ثلاثة أخرى :(١)

أولاً: لقد أخفى وليه في خلقه ، كي لا يبادر أحد الناس غيره بالإهانة ، ولا ينظر إلى الآخر بنظرات التحقير ، وذلك خوفاً من أنْ يكون الطرف الآخر أحد أولياء الله . لقد أخفى سبحانه وليه من أجل حفظ كرامة هذا الإنسان .

ثانياً: لقد أخفى سخطه في معصيته ، بعض الذنوب هي من النوع اللذي يستوجب سخط الله . وقد ورد في كتاب (أصول الكافي) أن النداء ، يصل قائلاً « لا أغفر لك بعدها أبداً » . يا من إرتكبت هذه المعصية ، لم تعدّ من الذين تنالهم المغفرة . ويقول المرحوم (المجلسي) في شرح هذا الحديث ، أي أنّك لا توفق إلى طلب التوبة بعد إرتكابك لهذه المعصية ، وليس بمعنى أنك تتوب إلى الله ومع ذلك لا تنال المغفرة ، بل المعصية ، وليس بمعنى أنك تتوب إلى الله ومع ذلك لا تنال المغفرة ، بل أنك لا توفق إلى طلب التوبة من الأساس . والآن ، ما هي هذه المعصية ؟

<sup>(</sup>١) ﴿ إِنَّ اللهَ أَخْفَى ثَلَاثَةً فِي ثَلَاثَةً : أَخْفَى وَلَيَّه فِي خَلَقَه ، وأَخْفَى سَخْطُه فِي معصيته ، وأخفَى رضاه في طاعته » .

لم يصرّح أي من الأئمة بذلك ، ولا يعرف غيرهم شيئاً عنها . إنها مخفية تماماً . إعلموا فقط أن من بين كافة المعاصي ، هناك ثمة معاص إذا بدرت من أحد الأشخاص ، فإن هلاكه حتمي ، وسوء عاقبته أمر مفروغ منه . فعندها لن تشمله رحمة الله عز وجل .

أما بالنسبة لتحديد هوية هذه المعصية ، فلا يمكنني أنْ أُضيف شيئاً . كما أَنَّ الأئمة لم يصرحوا عن هذه الهوية ، لماذا؟ لكي يخاف الخلق من جميع المعاصي والمحرمات ، وكي لا يدنو أحدهم من إحداها ، مخافة أنْ تكون المعصية نفسها التي تستوجب غضب الله وسخطه ، فلا ينال بعدها سبل النجاة أبداً .

ثالثاً: إنَّ هناك بين مجمل أنواع العبادات ، ثمة عبادات إذا بدرت من أحد الأشخاص ، فهو حتماً من أهل النجاة والدرجات العلى . أما بالنسبة لتحديد ماهية هذه الطاعة ، فلم يذكر شيئاً عنها . لا نعرف شيئاً عنها أبداً ولا ينبغي أنْ نعرف شيئاً . إنها من الأمور المخفية التي أسدل الستار عليها .

وبشكل عام ، فإنَّ ولي الله هو فرد مخفي ، لا يستطيع أحد التعرف إليه ، لماذا ؟ لكي يقول في نفسه عندما يلتقي بأحد الناس : ربحا كان من أولياء الله . ومن نافل القول أنه لا يحق لأحدنا أنْ يحتمل بأنّه واحد من أولياء الله عز وجل . نسأل الله ألا نكون من أولياء الشيطان ، قبل أنْ نفكر بأنْ نصبح من أولياء الرحمن . ولكن يجب أنْ يحتمل ذلك في الأخرين . أنْ يحتمل وجود الرضا والتسليم لمشيئة الله عند الآخر ، وتوفر الرضى لديه عن ربه ، وبالتالي أنْ يكون هذا الشخص أفضل منه . ﴿ ولا نساء من نساء ﴾ . أيتها النسوة ، لا يحق لكنَّ أنْ تنظرنَ إلى غيركن من النساء بنظرات التحقير أو أنْ تسخرن منهنّ . ما يدريكنَّ فربما نالت بعض النسوة اللواتي إرتكبنَ معصيةٍ ما ، نصيباً من التوبة . وربما كُنَّ قد أقدَمْنَ على خيرات جعلتهن ينلن رحمة من الله ومغفرة . ما يدرينا ؟ هذا بالإضافة إلى أنَّ ذلك لا يتنافى مع مسألة النهي عن المنكر . إذا رأيت امرأة سافرة ،

تخرج إلى الحي والشارع من دون ستر أو حجاب ، إنهيها عن ذلك ، ولكن من دون إستهزاء . لا تعتبري نفسك أعلى منها درجة . فربما إهتدت هذه المرأة التي تنظرين إليها هكذا ، بالشاكلة التي هي عليها الآن ، بإذن الله إلى التوبة ، وأصبحت أفضل بكثير من بعض النساء العجائز اللواتي يخجلن من كشف شعرهن الأبيض أمام أحد من الناس . فهذه الحسناء التي كانت سافرة ، إذا تابت إلى الله ، سترت شعرها وجسمها ، وأخفت ساقيها ومفاتنها ، أتدرون كم هي أفضل عند الله سبحانه وتعالى من تلك العجوز ؟ فهذه المرأة العجوز نفسها التي كانت تسخر منها ، سوف تقف غداً في يوم الحساب والقيامة وراء ظهرها .

#### أولئك الذين يفوقون الناس حسرة :

هناك ثلاثة فرق تفوق جميع الناس حسرة في يوم الحشر .

الأولى: وهي تتألف من العلماء والوعاظ الذين يأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، بينها لا يطبقون الكلام الذي يصدر عنهم . فأنت ترى أن تلك السيدة السوقورة تلح بنصحها إلى إحدى النساء كي تلتزم بالحجاب ، وتطيل عليها بالإرشادات ، حتى إقتنعت هذه الأخيرة بكلامها وأصبحت محجبة . . ولكن ما بال تلك السيدة ( الوقورة ) لا تراعي شروط التستر والحجاب أمام الأجانب ؟ غداً في يوم الحساب ، سوف تحترق في السعير ، بينها تتنعم المرأة الأخرى التي عملت بنصيحتها ، بالسعادة والهناء . إن أشد ألوان العذاب والحريق هي من نصيب العالم الذي إستفاد الأخرون من علمه ، وإلتزموا بهذا العلم ونجوا من خلاله ، بينها أودى الناصح المسكين بنفسه إلى جهنم ، بسبب عدم إلتزامه بالكلام الصادر عنه .

الثانية : وهي تختص بالثري الـذي لم يفِ بالـواجبات المطلوبة منه تجاه أمواله وهو على قيد الحياة ، بل إهتم فقط بتكديس المبالغ فوق بعضها البعض . ثم مات فإنتقلت ملكية ثروته إلى وارثه الذي عمل على صرفها في

طريق الخيرات . وغداً في يوم الحساب ، تقع عين ذلك الثري على وارثه . يراه يتنعم في جنان الخلد لحسن تصرف بالمال ، ولكن أموال من ؟ أهوال والده التعس . الأب يصلى نار السعير ، الألم يعتصر قلبه ، والحسرة تنهش صدره .

لقد جعل من هذا المال وقوداً للنار التي أحرقته . أما الوارث النبيه ، فأي سعادة قد كتبت له عن طريق الثروة نفسها .

الشالثة: وهي تشمل المولى تجاه العبد، السيدة تجاه الخادمة، والسيد تجاه الخادم. أيها السيدات والسادة، إتّقوا الله في الخدم والحشم. يا أرباب العمل، إتّقوا الله في العيال، الأجراء والصبيان الذين يعملون بإمرتكم. غداً في يوم الحساب، قد يكون المأمور من أصحاب الجنة والآمر من أصحاب السعير، السعير الذي لا يتسع المجال الآن لذكر أهواله. أيها السيد، إنَّ خادمك الذي ترمقه بنظرات التحقير في هذه الدنيا، سوف ترى غداً الدرجات السنية التي كتبت له، كما سترى نفسك التعيسة في أي درك تقبع. ترى كم يحترق ويتألم، كم يتحسر على ما فات. هذه الفرق الثلاثة التي حدثتكم عنها وشرحت لكم صفاتها، تفوق الجميع بحسرتها القاتلة. إذن إيّاك أنْ تنظر نظرة إزدراء وتحقير إلى خادمك، مأمورك، أجيرك، صبيك، عاملك، أو كل من كان أدن رتبة وشأناً منك، فربما كان أفضل منك ﴿ عسى أَنْ يكونوا خيراً منهم ﴾(١)

# العظمة التي نُشِرَتْ عن طريق الخضوع والخشوع:

من المناسب أنَّ أورد هنا رواية أخرى ، نقل الأستاذ سيد بن طاووس عليه الرحمة ، الرجل العظيم والعالم الإسلامي الجليل ، في كتاب يحمل إسم ( مجموعة ورام ) ، نقل أنَّ نبياً من أنبياء السلف قد سأل الله عز وجل أنْ يعرّفه إلى ولي من أوليائه ، أو على حدّ رواية أخرى أنْ

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات : الأبة ١١ .

يعرُّفه إلى جليسـه ورفيقه في الَّـدار الآخرة . عنـدها أوحي إليـه أنْ يقصد الإسكافي فلان . وهكذ دُلُّ على إسكافي معين على أساسَ أنَّه من أولياء الله . فيها كان من ذلك النبي إلّا أنْ قصد العنوان الذي أعطى له حيث إستدل على الشخص المطلوب . جلس إلى جواره في الدكان . أراد أنْ يتبينُّ الخصوصية المميزة التي أهَّلته ليكون من أولياء الله . تجادب معم أطراف الحديث . سأله عن أعماله ومشاغله ، فتبيَّن له أَنَّ الرجـل لا يتمتع بعلم وافر ، ولا بمعرفة جمَّه ولا بعبادة فريدة . وبالرغم من إمعانه الشديـد في شخصية الإسكافي ، لم يكتشف فيه خصلة غير إعتيادية ، إلى أنْ صارحه في نهاية الأمر بما مضمونه: يا صديقي ، أُريد أنْ أعلم ماذا يوجد في داخلك ؟ فأجابه قائلًا: سيدي ، أما لا أملك شيئاً . . . لا أفقه شيئاً ، ولا أقوم بعمل مميز . . . كما تراني أمامك ، فقال له النبي ما معناه : هذا غير ممكن ، لا بدّ أنَّك تتمتع بخصلة حميدة . يجب أنْ تحدثني عنها . قل لي الحقيقة ، ماذا يوجد في ذاتك ؟ بعد هذا الإلحاح قال : أنَّا لا أتمتع بفضّل ولا معرفة . جُـلّ ما في الأمـر هو أنّي « مـا رأيّت أحداً إلا وظننت أنّه خير مني » . أي أنّني ما رأيت أحداً إلا وظّننت أنَّ كـرامته عنــد الله هي أوفر من كرامتي . فقال له ما معناه : وهذا ما رفع بك إلى الدرجات العلى.

أنظر إلى هذا التواضع والخشوع والخضوع الكبير أمام الحق . أن يرى الإنسان نفسه حقيراً فقيراً ذليلاً عند ربّ العالمين . ولأنَّ الله عزّ وجل قد عَظُمَ في عينه ، فلا يقيم لنفسه وزناً أبداً . وكلما إلتقى بشخص ما ، قال في نفسه : ربما كان أفضل مني ، ربما كان في معرض العناية الإلمية . ولا يرى نفسه جديرة بأن تُشمَل بتلك العناية . إنَّ من لا يحسب نفسه جديراً ومستحقاً للعناية ، هو الذي يستطيع الإنتساب إلى صفوف أولياء الله .

عندما أت جبرائيل ليبشروا إبراهيم (عليه السلام) بنيـله لمرتبـة الخلة ، تعجب إبـراهيم . . . أين أنـا من مقــام الخلة ؟! لم يكن إبـراهيم

ليصدق بأنّه قد بلغ مستوى يؤهله كي يكون خليلاً للرحمن . قال له : بلى ، أنت خليل الرحمن ، بلى . بعد سهاعه لتأكيد جبرائيل إذا قال له : بلى ، أنت خليل الرحمن ، أجاب إبراهيم بما معناه : أعمالي لا تكاد تذكر ، ترى ما الذي جعل ربي يتخذني خليلاً لنفسه ؟! أجابه عندها جبرائيل بما مضمونه(١) : يا إبراهيم ، لقد أحب الله خصلتين تتمتع بها . لذا فقد إتخذك خليلاً لنفسه ( ولو أنها توفرتا في شخص ما ، فلا بد أنْ تتعطر أنفاسه بأريج المحبة الإلهية . مرتبة خليل الرحمن تختص بهاتين الخصلتين ) :

أولاً: لم تطلب شيئاً من غير الله تعالى . مددت يد المسكنة والإستعطاء على عتبة بيته عزّ وجل فقط . لم تطلب حاجتك من المخلوق ، ولم تسأله شيئاً .

ثانياً : أنَّك لم ترد سائلاً عن بابك أبداً . لم تحرم أي إنسان مدَّ إليك يد الحاجة والمسألة .

إلهي ، لقد عرفنا أنَّك تحب منّا ألا نحرم أو نـرد سائـلاً عن بابنـا . ونحن بدورنا قد مددنا يد التسول والإستعطاء على عتبة دارك ، فلا تحرمنـا يا كريم .

يقول الإمام زين العابدين (عليه السلام) في دعاء أبي حمزة الثهالي ما معناه: لقد أمرتنا يا إلهي ألا نرد السائل عن أبوبا بيوتنا. وكما ترى الآن، لقد أتينا نحن المتسولون إلى باب بيتك. وأنت أحق بألا تردنا عن أعتابك محرومين خائبين (٢). وحاجتنا هي ألا تدع ذنباً إلا ومسحته بجمحاة العفو والرحمة بك يا الله، إلهي العفو.

<sup>(</sup>١) لِأَنَّكَ لا تسأل غيره ، ولم ترد سائلًا عن بابك .

 <sup>(</sup>٢) ﴿ وَأَمْرِتَنَا أَنْ لَا نَرْدُ سَائِلًا عَنْ أَبُوانِنا . وقد جُنْتُكُ سَائِلًا ، فلا تردني عن بابك . . .
 ( من دعاء أبي حمزة الثمالي )

# بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يَا أَيُّهَا الذِي آمنوا لا يَسْخُر قوم مِن قَـوم عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهِم . ولا تلمزوا أنفسكم منهم . ولا نساء من نساء عسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً منهنَّ . ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب . بئس الإسم الفسوق بعد الإيمان . ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ﴾ . ﴿ يَا أَيُّهَا الذِين آمنوا إجتنبوا كثيراً من الظن إنَّ بعض الظنّ إثم ولا تجسسوا ﴾ .

#### عندما يسخر أحدنا من الآخر لقصر قامته وطول لباسه :

خلاصة البحث في هذه الآية الشريفة تدلنا على أحكام ثلاثة . لقد أوضح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ثلاثة أحكام حيث حرم علينا أن نقدم على التصرفات التالية :

أولاً: ﴿ لا يسخر قوم من قوم ﴾: أي إنَّ يحرم على المسلم أنْ يعمل على تحقير مسلم آخر ، وأنْ ينظر إليه بنظرات ملؤها التحقير ، والحفة والهوان . أو أن يطلق كلمة من فمه ، أو إشارة من لسانه ، تبعث على الإستهزاء به ، وتضعه في موضع التعرض للضحك والسخرية . ومثال ذلك عندما يشير أحدنا بإصبعه إلى شخص معين كي يلفت الأنظار إلى قامته ، وكأنه يقول : كم هو قصير القامة . ننقل هنا ما ذكر عن عائشة وحفصة من أنها كانتا تشيران إلى أم سلمة للدلالة على قصر قامتها . أي

أنها كانتا تسخران منها بسبب قصر قامتها . مثال آخر على ذلك . يروى أنّ أم سلمة لبست ذات يوم ثوباً طويلاً بحيث أنّ أطرافه كانت متدلية على الأرض خلفها بينها كانت تمشي . فها كان من عائشة وحفصة إلا أن علقتا على ذلك بقولها ما مضمونه : أنظري إليها ، لقد تدلّ الثوب من وراء ظهرها على الأرض كها يتدلى لسان الكلب من فمه إلى الخارج .

والإستهزاء والتمسخر محرمان ، سواءً نُفّذا بواسطة اللسان أو اليد أو الغمزة المغرضة . ما يدريك ، فربما كان ذلك الشخص الذي تناوله بالسخرية ، أفضل درجة منك عند الله تعالى . فالأوهام التي تسيطر على رأسك ليست هي الموازين الصحيحة ، إستناداً إلى الشرح الذي مَرَّ معنا .

#### نبش عيوب الآخرين ، وهو الوجه الآخر لنبش عيوب الذات :

شانياً: ﴿ ولا تلمروا أنفسكم ﴾ . اللمز بمعنى العيب . أي لا تنبشوا عيوبكم . المعنى دقيق للغاية هنا ، كونه إستعمل عز وجل عبارة ( أنفسكم ) ولم يستعمل عبارة ( لا تلمزوا غيركم ، لا تلمزوا مسلماً ، لا تلمزوا قوماً ) . يقول عزّ وجل : ﴿ ولا تلمزوا أنفسكم ﴾ : أي لا تنبشوا عيوب أنفسكم . وهذا يعني أنّه إذا عملت على نبش عيوب أحد المسلمين ، فإنّك قد نبشت معايب نفسك في الواقع . حسب الظاهر ، فقد عرّفت عن الآخر بطريقة تعيبه . ولكن في الحقيقة ، لقد أصبحت أنت إنساناً تشوبه العيوب ، لماذا ؟ هذه المسألة دقيقة للغاية . لقد تدبّر أهل العقل ، القرآن ، الفصاحة والبلاغة اللتين يزخر بها ، وشرحوا الحقائق الدقيقة التي تكتنزها آياته الشريفة ، (كلام الملوك ، ملوك الكلام ) . إنّه كلام ربّ العالمين . . . إنّه كلام عظيم . ومن هنا قوله ما يفيد بأنّه إذا نبش أحد الناس عيوب الآخر ، فلقد نبش عيوب نفسه في الواقع . فعندما يقول أحدنا في وصف شخص ما : (إنّه بخيل وعديم الحياء) ، يجيبه القرآن الكريم ، لقد نبشت عيوب نفسك . لذا يجب أنْ نمتنع عن نبش عيوب أنفسنا . هناك ثلاثة وجوه لهذا المعنى ، سوف نفصلها تباعاً .

الكل ينتهون إلى شخص واحد ، إذن فهم وحدة متصلة :

الوجه الأول لعبارة ﴿ ولا تلمزوا أنفسكم ﴾ ، يشير إلى أنَّ الجميع متحدون مع بعضهم البعض . والدهم واحد وهمو محمد المصطفى (صلّى الله عليه وآله وسلم) . « إنَّا المؤمنون أخوة » . أي إنَّ هناك نوعاً من الترابط والإتحاد بين أرواح جميع المؤمنين . فمن الناحية الروحية ، أبواهم هما محمد (صلّى الله عليه وآله وسلم) وعلي (عليه السلام) . أما من الناحية الجسدية ، فلديهم أب واحد وهو آدم (عليه السلام) ، وأم واحدة وهي حواء . إذن من الوجهة الروجية ، فإن للمؤمنين والدا واحدا وهو ( محمد وعلي ) الله عليها وآلها ) . وعليه ، فإنَّ عمل شخص ما على نبش عيوب غيره ، فإنَّه قد نبش عيوب أخيه في الواقع . الفرق بينها يتفي هنا ، إذ إنَّ الجميع هم في منزلة شخص واحد كما أسلفنا .

هناك عدة روايات نقلت عن الإمام يقول فيها في وصف الشجرة الطيبة ما مفاده: جذورها وأصلها هو جدنا محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم)، وعدد أغصانها إثنا عشر غصناً، أولها علي (عليه السلام) وآخرها المهدي المنتظر (عليه السلام) عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأما أوراقها فهم عموم الشيعة. إذن فعموم المؤمنين والمؤمنات، ما هم إلا أوراق هذه الشجرة الطيبة. الجميع متصلون ببعضهم البعض. الورقة بالغصن، الغصن بالأصل، الأصل بالغصن، والغصن بالأوراق. إذن هناك إتحاد عام بين بعضهم البعض.

وفي رواية أخرى ، جاء ما مفاده أنَّه غداً في يوم القيامة ، تنبت جذور شجرة الطوبى في منزل علي بن أبي طالب (عليه السلام) . وكل بقعة من بقاع الجنة ، أي منزل كل شيعي ، منزل كل مؤمن ، ما هو إلا غصن ممتد من أغصان هذه الشجرة التي تطلع من بيت علي . وخلاصة كلامنا وغرضنا هي الوحدة . بعد أنْ أدركنا أنَّ المؤمنين هم وحدة متصلة ،

<sup>(</sup>١) ﴿ أَنَا وَعَلِي أَبُوا هَذَهُ الْأُمَّةُ ﴾ .

نفهم أنّه إذا إبتلي أحد المؤمنين بعيبٍ ما ، فهذا الأمر هو بمثابة أنْ يبتلي الجميع بالعيب نفسه . إذا أردت أنْ تدرك جيداً معنى أنّك إذا نبشت عيباً من عيوب أحد شيعة علي (عليه السلام) ، فقد ألحقت ضرراً بعلي نفسه إلى حدٍ ما ، خاصة إنْ كان شيعياً حقيقياً ، وإن كان يتمتع بتواصل روحي حميم ، فاعلم أنّك عندما تسبّب له بعض الضيق ، فقد تسببت بالضيق لعلى أيضاً .

#### التواصل المعنوي للشيعة مع علي (ع) :

رميله هو أحد شيعة أمير المؤمنين (عليه السلام) في الكوفة . يقول إنَّه مرض ذات يوم ، حيث إرتفعت حرارته ، وإرتعش جسمه وعاني من هذا العارض لعدة أيام ، لم يتمكن خلالها من الحضور في مجلس صلاة أمير المؤمنين علي (عليه السلام). ثم يضيف: وعندما حلّ يوم الجمعة ، شعرتُ بأنَّ حالتي قد تحسنت ، وأنَّ حرارتي قد إعتدلت . فقررت عندها أَنْ أَغتسل غسل الجمعة ، ومن ثم أذهب لأداء صلاة الجمعة ، خلف سيدي ومولاي علي ( عليه السلام ) . ذهبت إلى مسجد الكوفة ، وجلست بين صفوف الحاضرين . إعتلى أمير المؤمنين المنبر وبدأ بإلقاء الخطبة . بعــد قليل بدأت أشعر بالحرارة والرعشة من جديد ، ولكني تحاملت على نفسي . إنتهت خطبة أمير المؤمنين ومن ثم أدّى صلاة الجمعة. بعد انتهاء الصلاة. أرسل علي في طلبي. ذهبت إلى منزله حيث بادرني بالقول: بما معناه: ماذا هناك يا رميلة ؟ ما هو العارض الذي إنتابك أثناء وجودي على المنبر حيث تتلوى من الألم . قِلت بأنني أعاني من الحرارة والإرتعاش منـذ فـترة . وعنـدما شعـرتُ بأنَّ حـالتي قد تحسنت اليـوم ، أتيت إلى المسجد . وبينـما كنت تلقى خطابك على المحاضرين ، تجددت حالة المرض والإرتعاش مرة أخرى . فأجابني أمير المؤمنين بما مضمونه : لقد سرت حالة المرض والإرتعاش هذه منك إليّ . عندها سألته : وهل يختص هذا الأمر بـالإفراد المتواجدين داخل المسجد ، أم يتعداهم إلى الناس الموجودين في الخارج

أيضاً ؟ فأجابني بما معناه : إذا إبتلي أحد شيعتنا الموجودين في شرق الأرض أو غربها ، فإنَّ ذلك يؤثر فينا .

وما يدريك ، فربما كان هذا الشيعي الذي نبشت إحدى عيوبه وحطمت قلبه ، من النهاذج التي تربطها بالإمام صلة وثيقة . وربما كنت قد تسببت بالضيق لسيدنا ومولانا إمام الزمان (عج) بفعلتك هذه ونبشك لعيب أحد المؤمنين .

#### لكل فعل هناك ردّة فعل :

نبين هنا وجهاً آخر للعبارة المعنية . رأى بعض المفسرين أنَّ عبارة (ولا تلمزوا أنفسكم) تشير إلى أنَّه عندما ينبش أحدنا عيوب شخص ما ، فمن الطبيعي أنْ ينبري ذلك الشخص لنبش عيوبنا بالمقابل هذا هو وضع الخليقة . ومن هو الذي يطيق العفو والمسامحة يا ترى ؟ فمن بين مائة ألف من الناس ، لا تجد شخصاً واحداً يعفو ويسامح . إذن فقد ساهمت بنفسك في نبش معايب ذاتك ، أي لا تُشهّر بعيوب مطلق إنسان كي لا يُشهّر الآخر بعيوبك . لا توجه كلاماً نابياً لأحد كي لا تسمع منه كلاما عائلاً . وشاهدنا على ذلك الرواية التي تفيد بما معناه : لعنة الله على من عائلاً . وشاهدنا على ذلك الرواية التي تفيد بما معناه : لعنة الله على من أبيه ؟ فكان الجواب بما معناه : عندما يسبّ أحد الناس والد أو والدة غيره ، فسوف يبادر الآخر إلى سبّ أمّ الأول أو أبيه . وهذه الحالة تشبه غيره ، فسوف يبادر الآخر إلى سبّ أمّ الأول أو أبيه . وهذه الحالة تشبه حالة من يبادر إلى سبّ أمّه أو أبيه . وما الداعي أنْ تقحم إسم والد الآخر في كلامك ، الأمر الذي يدفعه إلى إقحام إسم والدك أيضاً في سياق ردّه ؟ وما الداعي إلى والدتك ؟ أود أنْ أضيف هنا وجهاً معبراً آخر .

#### كل ما تقدم عليه ، فهو بحق نفسك :

كل مصيبة تحل على رأس أي إنسان ، إنما هي من جني عمله وتصرفاته ، وليست دخلية من الخارج أو موجهة من قبل الأخرين .

الإنسان هو الذي يدفع بنفسه إلى التهلكة. العيوب التي يشين بها الخليقة ، إغما هي صورة معبرة عنه والله أنه حسب الحقيقة ، فإنه يلحق العيوب بنفسه في تلك الحالة . ولكنه لا يدري ما الذي يفعله بنفسه في اللحظة التي ينبش فيها عيوب الناس . إنه يدخل نفسه في مستنقع سوء الظن والحسد تجاه الخلق . وهذه هي العيوب في الواقع ، . إذ إنه في خضم حالة نبش عيوب الخلق هذه ، يولد في ذاته العديد من العيوب والنقائص .

بمجرد أنْ تقول عن شخص معين: (إنَّه قليل الحياء)، فقد خدشت حياء نفسك في الحقيقة . وعلى حد قول السيدة زينب سلام الله عليها ، عندما وجهت كلامها إلى يزيد: (وما فريت إلا رأسك وما جززت إلا جلدك) . أي أتظن أنك قد قطعت رأس الحسين؟ بل قطعت رأسك المشؤوم . لم تسلخ إلا جلد نفسك . لم تقطع إلا رأسك ورقبتك . وإلا فالحسين بات في رعاية عرش الله . . . الحسين بات شامخ الرأس مزهواً . . . الحسين بات سيداً في العالم الأعلى . أما أنت ، فقد أصبحت عجرداً من الكرامة ومن كل فضيلة . أنظر جيداً إلى الحقيقة والواقع يا يزيد ، أيها التعس ، ماذا تعرف عن الحقيقة ؟ حيداً إلى الحقيقة والواقع يا يزيد ، أيها التعس ، ماذا تعرف عن الحقيقة ؟ أتظن أنك قد مزّقت جسد أخي بهذه السيوف ، والسهام ، والنبال ؟ بل مزقت بها جسدك العفن ، وأثخنت جسمك بالجراح ، وهويت بنفسك إلى مزقت بها جسدك العفن ، وأثخنت جسمك بالجراح ، وهويت بنفسك إلى وإنحداراً .

أيّها المسلم ، عندما تنبش عيوب أي إنسان ، فقد نبشت معايب نفسك . وعندما تؤذي أي إنسان ، فقد وجهت الأذية إلى نفسك . كل ما تقوم عليه ، فهو بحق نفسك ، وتنعكس آثاره على نفسك أيضاً (١) .

<sup>(</sup>١) ﴿ لَمَا مَا كَسَبَتَ وَعَلَيْهَا مَا اكتسبت ﴾ سورة البقرة : ٢/ الآية ٢٨٦ .

### لا تطلقوا الألقاب القبيحة على بعضكم البعض:

﴿ وَلَا تَسَابِرُوا بِالْأَلْقَابِ ﴾ . هـذا هو الحكم الشالث : لا تتبادلـوا الألقاب المشينة . أي لا تطلقوا الألقاب القبيحة على بعضكم البعض . فإنْ كان أحدهم يهودياً في السابق ومن ثم أسلم ، فلا يجوز أنْ نناديه بقولنا: يا سليل اليهود . أو إنْ كان شخص آحر سكيراً ومن ثم تاب عن شرب الخمرة ، فلا يجوز أنْ نقول له : يا سكير . ﴿ بئس الإسم الفسوق بعد الإيمان ﴾ . أو إنْ كان شخص آخر يتمتع بالإيمان ، فهو يقول : لا إِنَّهُ إِلَّا الله . حذار أَنْ ينسبه أحد الناس إلى الكفر . لتحل اللعنة على كل من يرمى أحد المسلمين بتهمة الكفر . إذ إنَّ كلمة الفسق على اللقب أو الخطاب الموجه إليه ، هو أمر محرم . بل نستطيع القول بشكل عام إنَّ أي لقب من شأنه أنْ يحطّم قلب الطرف الآخر ، هو حرام . على سبيل المثال عندما تنادي أحد الناس بلقب الأصلع ، حتى وإنْ كان كلامك صحيحاً ، أي إنَّ رأس الطرف الآخر كــان خاليــاً من الشعر تمــاماً ، فقــد إرتكبت إثماً لأنَّ ذلك يضايق المنادي ويسبب له الألم والأسي . إنَّ توجيه الألقاب القبيحة التي من شأنها أنْ تسبب الضيق والأسى لأحد المسلمين ، هـ و أمر ممنوع حتماً . في أي لحظة من اللحظات ، عندما تريد أن تنادى أحد المسلمين ، ينبغى أَنْ تناديه بأفضل الألقاب وأجملها . تحضرني الآن رواية مجملة عن شخص دخل على الإمام من دون أنْ يكون إسمه معروفاً لديه فها كان من الإمام إلا أنْ بادره بالقول: (يا سعد كيف حالك) كلمة السعد هي إشارة إلى السعادة . وهكذا ترى أنَّ الإمام قد خاطب المسلم الذي دخل عليه بكلمة السعد والسعادة . الهدف من ذكر هذه الروايـة هو ذكر اللقب . يحرم مناداة المؤمنين أو ذكرهم بالألقاب الشنيعة . من جملة دلك تعابير مثل: (أيها القصير، أيها الطويل)، أو غيرها من الألفاظ القبيحة التي يكثر التداول بها في أوساط الناس ونشدد مرة أخرى على أنَّها محرمة جمعاً.

#### إذن فالتوبة عن الذنب واجبة :

بعد أنْ بيّنت الآية الشريفة حرمة هذه النقاط الثلاثة ، راحت توضح للجميع أنه نظراً لتحريم هذه المسائل ، فإنّ المسلم الحقيقي هو الذي يلوذ بالتوبة عندما يعرف أنه إرتكب ذنباً ما . والتوبة هنا واجبة ، وهي من الواجبات التي ألقيناها جميعاً وراء ظهورنا . وإذا لاحظ أحدنا على الآخر أنه إرتكب بعض المعاصي ، فيجب عليه أن يأمره بالتوبة . على سبيل المثال ، إذا كنت حاضراً في إحدى المجالس وقام شخص ما بتوجيه لقب شنيع إلى أحد الناس ، عندها يتوجب عليك أنْ تشير عليه بطلب التوبة ، كما يتوجب عليه أنْ يوافق على طلبك ويقول : أستغفر الله . ولا يجوز أنْ تتركه على حاله ما لم تتأكد من توبته . يجب أنْ تدله على المسلك الصحيح ، أي أنْ يذهب إلى الطرف الذي ناله بسوء كي يطلب منه المساعة . فأنت يجب عليك أنْ تطلب منه هذا الأمر ، وهو يتوجب عليه أنْ يقبل بذلك . أما إذا رفض القيام بذلك في ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ك . إذن فمن الذي يصفه القرآن الكريم بأنّه ظالم ؟ الظالم هو كل من يرتكب أحد الذنوب ، ثم يعرض عن طلب التوبة ، من أي نوع كان ذنه .

#### لقد ظلمت نفسي!:

الحقيقة أنّ عبارة (ظلمت نفسي) تعبر عن واقع الحال . أجل ، لقد ظلم نفسه ذلك الإنسان . من المفيد أنْ أذكر هنا قصة الخواجة ربيع الذي كان يسهر الليالي مع البكاء ، والتضرع ، والتأوّه . أمّه كانت تقول له ، ترى ما هو الذنب الفظيع الذي إرتكبته حتى يعتصر الألم قلبك هكذا ؟ إنْ كنت قد أقدمت على قتل النفس ، إنْ كنت قد قتلت أحد الناس ، قل لي ولا تخف . سأذهب إلى أولياء القتيل وأرضيهم بطريقة ما كي يسامحوك . زبدة الكلام هنا هو جواب ربيع لأمّه . يا لهذا الجواب الرائع . قال لها : أماه ، لقد أقدمت على قتل النفس ، ولكن ليس نفساً غريبة عني . لقد أقدمت بنفسي على قتل نفسي ، وليس أي نفس أحرى .

وهنا تكمن المصيبة ، لقد أهدرت كرامتي وماء وجهي أمام عين الله ، لم يعدد لدي ثمة سر أو نجوى على أعناب الله كي أشعر بالفخر والإعتزاز . . . أردت أنْ أبين في هذا المقال عبارة قتل اللذات . إذن فالإنسان المذنب قد ظلم نفسه أولاً ، ثم قتل ذاته ثانياً .

## إساءة الظن بالإنسان المؤمن ، هو أمر حرام أيضاً :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا إِجَتَبُوا كَثِيراً مِنِ السَطْنَ إِنْ بِعضِ السَطْنَ إِثْمَ ﴾ . الآية الشريفة تبين لنا ثلاثة أحكام أيضاً . هذه الآيات التي من الملاحظ أنّنا نأتي على ذكرها بصورة مفصلة ومتكررة ، يجب أنْ تلتفتوا إليها جيداً ، كما نيبغي ألا تنسوها في ساحة العمل والحياة . ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمنوا ﴾ . هذه الآية تخاطب المؤمنين وتقول لهم إنَّ من مستلزمات الإيمان ، إجتناب الوقوع في ثلاث مسائل أخرى وهي : أولا سوء الظن ، ثانياً التجسس ، وثالثاً الإستغابة . وغالباً ما تكون هذه الأمور الثلاثة متصلة ببعضها البعض . إنْ نحن إجتنبنا سوء الظن منذ البداية ، فلن نقع في مطب التجسس والإستغابة لاحقاً . لذا فقد حرّم سوء الظن الذي يعتبر منبعفاً لما يليه من أول السطريق ، كي لا تقع في مهاوي التجسس والإستغابة فيا بعد .

#### التجسس أيضاً لا يجوز :

جاء في كتب التاريخ الإسلامي أنّه في منتصف إحدى الليالي ، قام عمر بجولة بين أحياء المدينة المنورة من أجل مراقبة الأجواء . وفي هذه الأثناء وصل عند باب منزل كانت تتصاعد منه أصوات الطرب واللهو . في كان منه إلا أنْ تسلق جدار المنزل الخارجي ومدّ رأسه داخل حرم البيت ، ثم راح ينتهر صاحب الدار بلهجة خشنة وحازمة . . . وقال ما معناه : ماذا تفعل أيها الفاسق ؟ ألا تخجل ؟ ألا تستحي ؟ وعبارات أخرى من هذا القبيل .

عندما أجابه صاحب البيت الذي كان رجلًا يتمتع بالوعي

والإدراك ، بقوله : أيّها الخليفة ، إنْ كنتُ قد إرتكبتُ ذنباً واحداً ، فقد إرتكبت أنت عدة ذنوب .

أولاً: لقد نهانا الله سبحان وتعالى عن تسلق الجدران ودخول البيوت من ظهورها ، حيث قال : ﴿ لا تدخلوا البيوت من ظهورها ﴾ . فلهاذا قمت بتسلق جدار منزلي ؟ لقد أمرنا الله عز وجل أنْ ندخل البيوت من أبوابها بقوله : ﴿ وادخلوا البيوت من أبوابها ﴾ .

ثانياً: يقول الله تعالى في محكم آياته: ﴿ لا تدخلوا البيوت إلا الدخول إلى بإذن أهلها ﴾ ، أي إنّه ينبغي أنْ تستأذن صاحب البيت قبل الدخول إلى منزله . إذ إنّه يحرم عليك أنْ تسير على رسلك وتدخل بيوت الناس من دون إذن مسبق ، حتى لو كان الشخص المقصود من أقربائك . أكثر من ذلك ، حتى ولو كان ذلك الشخص أباك . عندما تقصد منزل والدك ، ينبغي أنْ تستأذن للدخول . في يدريك ، ربما كانت زوجته تجلس إلى جانبه في وضع لا تحبذ معه أنْ تدخل عليها فقد يكون الموقف غير مناسب للرؤية من قبل الأخرين . إذن لا تدخل من دون إذن مسبق إلا إلى بيتك الحناص . وحتى في هذه الحالة ، يستحب أنْ يدخل المرء إلى منزله بعد الإستئناس ، فربما كانت زوجته في حالة لا تحب أنْ يراها زوجها وهي عليها .

ثالثاً: لقد أمرنا الله تعالى في القرآن المجيد بأنْ ﴿ فسلموا على أهلها ﴾ . أي إنّه يجب علينا عند دخولنا لأي منزل كان ، أنْ نسلّم على أهل ذلك المنزل . لقد أمرنا الله بذلك . وهذه المسألة تطبق حتى على منزلك الخاص . فيا سيدي ، عندما تدخل إلى بيتك ، يجب عليك أنْ تسلّم . لا تسأل نفسك : وهل ينبغي أنْ أسلم على زوجتي . وما الضير في ذلك ؟ أجل ، سلّم عليها . لا تقل إنّ زوجتي هي أقل شأناً مني ، . دعك من هذه الأقاويل . إنْ كنت تنتسب إلى أمّة محمد (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، فاسمع قول رسول الله حين تفضل بما معناه : هناك ستة أمور لن أفرط بها حتى آخر العمر . إحداها كانت توجيه التحية إلى الصغار ،

إلقاء السلام على الأطفال ، أي الإبتداء بالسلام والتحية . إذن فرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يسلم على كل من يلقاه ، كبيراً كان أو صغيراً ، وراكباً كان أم سائراً على قدميه . لم يكن يفكر بالطريقة التي أشرنا إليها سابقاً . لم يكن يتوقع من أحد أن يبادره بالتحية أولاً . وخلاصة القول إنّه عندما تدخل إلى البيت ، سلم على زوجتك أو ولدك حتى وإنْ لم يبادراك بالتحية مسبقاً . يستحب أن يبادر الوارد إلى إلقاء التحية على المورود . فالشخص الذي يدخل إلى مجلس ما ، يجب أن يسلم على الحاضرين . ومن المناسب جداً أنْ أذكر القارىء الكريم بالمسألة التالية . إذا دخل أحد الناس إلى منزله فوجد أنّ البيت خال تماماً ، فينبغي أنْ يتصرف وفق إحدى هاتين الطريقتين . إما أنْ يضع نصب عينيه الكرام الكاتبين ، أي الملكين الشريفين اللذين يلازمانه في حله وترحاله ، فيقول لها : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أو أنْ يقول حسب ما تفيد إحدى الروايات التي تتناول هذه الحالة ، التالي : السلام علينا من ربنا ، أو : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . وخلاصة الحديث ألا يدخل أو : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . وخلاصة الحديث ألا يدخل إلى البيت بدون إلقاء السلام .

رابعا: يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿ لا تجسسوا ﴾ أي لا تكن فضولياً ، ولا تــلاحق شؤون الناس . لا تسترق النظر من ثقب القفل ، أو زاوية الباب . لا تراقب بيوت الناس من أعلى السطح كي ترى ماذا يفعلون . لتحل اللعنة على كل جاسوس . وماذا تعنيك حياة الناس حتى تحاول معرفة أسرارها ؟ كل إنسان حر في تصرفاته داخل منزله .

### عندما يصاب الجاسوس في عينيه أثناء قيامه بالتجسس :

هناك مسألة فقهية تفيد بأنه إذا حاول أحد الناس التجسس على منزل معين ، وذلك بأن يطل عليه من أعلى السطح ، أو يسترق النظر من زاوية الباب . . . إذا حاول أن يطلع على أحواله بوحي من فضوله ، فيجوز عندها شرعاً أنْ يُرمىٰ بحجر أو بشيء فيُرد على أعقابه . وإذا بادر صاحب المنزل إلى هذا العمل ، أي إنّه رمى حجراً على الجاسوس فأصابه

في عينه الآثمة وأعمى بصره ، لا يهم . ولا تسترتب بنتيجة ذلك أي مسؤولية على عاتقه ، فهو قد قذف بالحجر كي يحد من فضول ذلك الشخص . فالتجسس حرام كها يفيدنا بذلك القرآن الكريم . الإنسان المسلم ينبغي أنْ يشعر بالأمان والإطمئنان في حياته . ومن أولى علامات ذلك أنّه لا يرضى بأنْ يشاهد أحد الناس ما يجري داخل منزله . هب أنه يجلس إلى جانب زوجته ، فكيف يحق لك أنْ تحاول التطفل عليه . هب أنّه يجلس بين أولاده يداعبهم ويلاعبهم ، فمن الطبيعي أنه لا يجب أنْ يراه الأخرون وهو في هذه الحالة وهذه المسألة تنطبق عليك أنت أيضاً . وكل واحد منّا لديه في أجواء بيته وأسرته بعض الأسرار العائلية الحاصة ( التي لا تقتصر على المحرمات ، بل تشمل المباحات أيضاً ) التي يفضل أنْ يبقيها بمنأى عن عيون الآخرين . حتى طريقة الأكل ونوعيته ، والأعمال الإعتيادية الأخرى يريدها أن تبقى بمعزل عن الجميع .

#### سوء الظن ينتج عن خبث سريرة الإنسان نفسه :

﴿ إِجتنبوا كثيراً من النظن ﴾ . أصلح أمرك في بداية النطريق . سوف أتحدث بالتفصيل عن مسألتي التجسس والغيبة لاحقاً إنْ شاء الله . إعمل على تهذيب ظنك ، وتخل عن النظن السيّع . هناك بعض الفئات التي تمكن منها سوء النظن بحيث أصبح بمثابة ملكة لديها . عندما يلتقي أحدهم بشخص ما ، يغض النظر تماماً عن الخصال الحميدة التي يتمتع بها ، ويركز فقط على النواحي السلبية . وإذا بدر من ذلك الشخص تصرف أو عمل في منتهى اللياقة ، فإنّه يحمله على محمل السوء . ويبرر موقفه بقوله : لديه هدف معين ، لديه حاجة معينة ، لا تصدق هذه اللياقة الظاهرية . فأنت تراه يحمل أي عمل حسن أو أية كلمة طيبة تصدر عن أحد الناس ، على محمل الهدف المغرض والظن السيّع ، بدافع من أحد الناس ، على محمل الهدف المغرض والنظن السيّع ، بدافع من نفسه الشيطانية . ولأنّه لا يحمل في ذاته بذوراً طيبة ، تراه يصف كل من تقع عيناه عليه بالتقلب ، والكذب ، والإنحراف وتصل به الأمور تدريجياً إلى إساءة النظن حتى بزوجته وأهله ، وأقربائه ، وحتى بكل الناس . وهذا

الإحساس هو الذي يدفعه إلى القيام بالتجسس . والتجسس بدوره يقوده إلى الإستغابة ، وبالتالي إلى تهيئة الأسباب التي تؤدي به في نار جهنم .

### الحمل على الصحة ، هو الضمان من الوقوع في سوء الظن :

﴿ إِجتنبُوا كثيراً من الظن ﴾ . إعمل على إصلاح ظنـك وتهذيبه في بداية الطريق . إحمل الأمور على الصحة ، ماذا تعرف عن المسألة الفلانية ؟ مجرد إحتال ! هل أنت متيقن من أنَّ وجهة نظره كانت هكذا ؟ يقول إنّه رآه بعينه وهو يخرج من منزل تلك العاهرة . لا نقول له أنت كاذب . حسناً ، لقد رأيته وهـو يخرج من عنـدها . ولكن هـل أنت متيقن من أنَّه قصد منزلها بنية الزنا . ربما كان يبحث عن شقة للسكن . وعندما وصل إلى تلك النقطة أخبروه بأنِّ هذا المنزل شاغر ، فدخل إليه كي يلقى نظرة فاحصة من أجل شرائه أو إستئجاره من صاحبه . أو أنَّه دخل المنــزل لإجراء أعمال الصيانة والتصليح . وذلك دون علم مسبق بأنَّ هذا المكان خصص للدعارة . ألا تحتمل أبداً أنّه أي لإنجاز بعض الأعمال ، فدخل سهواً إلى ذلك المنزل المشبوه ؟ أي إنَّ العنوان قد تشابه عليه . إذا رأيت أحد الناس يدخل أو يخرج من مكان معين ، ومن ثم عرفت بأنَّ هذا المكان هو من مراكز الفسآد ، فهل ينبغي أنْ تحكم على من رأيت بأنَّه إنسان فاسد ؟ للإجابه على هذا السؤال ، لنعد إلى الشهيد الثاني \_ أعلى الله مقامه \_ حيث يقول في كشف الريبة ما مفاده : إذا شممت رائحة الخمرة في أنفاس شخص ما ، لا يحق لك أنْ تتهمه بشربها ، فأنت لم تر ذلك بعينـك . ربما كـان قد تنـاولها سهـواً . وحتى لو كـان مترنمـاً من السكـر ، تستطيع أنْ تحتمل بأنَّه كان موجوداً في مجلس ِ ما مع عدد من أصحابه ، فما كان منهم إلا أنْ أمسكوا بيديه ورجليه وسكبوا كؤوس الشراب في فمه عنوة . هذا هو الإحتال الخفيف المؤنة . أنت لا تستطيع إلادلاء بشهادة تفيد بأنَّك قد رأيته وهو يتناول الخمر . أما عن الرائحـة المنبعثة من فمـه ، فهناك بعض المشروبات العادية التي من الممكن أنْ تخلّف رائحة شبيهة برائحة الخمر ، بينها هي ليست خمرة في الواقع ، بل مجرد مشروب عادي .

### وصف الكبار بالتصوف هو من علائم سوء الظن:

لقـد رأيته بنفسي وهـو يخرج من مـركز تجمـع المتصـوفـة ، إذن فهـو صوفي . وهل تعرف أساساً ماذا يعني التصوف؟ ترى هـل تعرف من هـو الإنسان المتصوف؟ ثم بأي دليل تنسب أحد المؤمنين الموحدين إلى المتصوفة ؟ ألا تخشى أنْ يعترض سبيلك غداً في يـوم الحسـاب ، ويقـول لك : لماذا أسأت الظن بي ونسبت لي هذه الصفة ؟ لنضرب مثلًا على ذلك . لنفرض أنَّ بعض الجهلة قد تطاولوا على شخصية الشيخ البهائي ـ أعلى الله مقامه ـ ونسبوا إليه سمة التصوف ، وذلك إستناداً إلى أنَّ الشيخ قد نقل في كتب مواضيع معينة عن بعض العرفاء ، أو أنِّ ذكرها بتبجيل واحترام . لماذا لا تحمل هذه المسألة عـلى الصحة ؟ قـل إنَّ الشيخ البهـائي قد أيّد الشخص الفلاني بالنسبة للقاعدة العلمية المعنية ، حيث توافقت وجهة نظره الشريفة مع وجهة نظر ذلك الشخص. ومن أجل دعم كلامه ، نقل قول الشخص المذكور . أو أنَّه نظراً لتطابق فكرة ذاك مع إعتقاده ، قام الشيخ بدعمها وتأييدها . إلا أنَّ ذلك لا يعني أبدأ أنَّ كلُّ ما تحدث به ذلك الشخص السخيف ، مقبول ومستساغ عند الشيخ ، حتى يتطاول أحد الناس علي مقام الشيخ البهائيي الذي يعتبر من مفاخسر عالم التشيع ، ويعتبره واحداً من المتصوفة . ﴿ إِنَّ بعض الظن إثم ﴾ .

## قضية الإمام الكاظم (ع) وشقيق البلخي:

هناك حديث مشهور عند الشيعة والسنة حيث يعتبر من معجزات الإمام السابع موسى بن جعفر (عليه السلام)، قد ذكر في الكتاب الجليل (كشف الغمة) الذي يعد من الكتب المعتبرة، بواسطة الشيعة والسنة (مثل إبن الجوزي). كما قام عدد من كبار علماء العامة بنظمه شعراً، يتمتع هذا الحديث الشريف بفوائد متعددة. يقول شقيق البلخي ما مفاده: ذات سنة نويت الحج إلى بيت الله الحرام. إنطلقت القافلة من مدينة الكوفة وكنت في عدادها. في المحطة الأولى، كان الطعام متوفراً لدى الجميع، وكان الحجاج بتجاذبون أطراف الحديث ويستعيدون

ذكريات الحبح الماضي عندما ذهبوا ضمن القافلة ، عـلى الجمال وسيـراً على الأقدام في هذه الأثنَّاء ، لفت نظري أحد الشباب الموجودين معنا . كان يلبس ثياباً ذات مستوى متوسط وينتعل حذاءً عادياً في رجليه . ولم يكن يملك شيئًا أبداً . . . لا طعامًا ولا شرابًا . . . لا مالًا ولا زاداً . . . لا شيء مطلقاً . وما أن وقعت عيناي عليـه حتى ظننت به ظن السـوء . . . قلَّت في نفسي يبدو أنَّه واحد من المتصوفة . . . لماذا ؟ لأِنَّ شكله وثيابه وهيأته تدل على أنه ينتمي إليهم . ولم يكتف بالخروج من منزلـه وهو عـلى هذه الشاكلة ، بل سافر وهو خالي الوفاض تماماً . لا بد أنَّه يريـد تقليد الدراويش الذين يهيمون على وجوههم ويعيشون كلاً على الخلق والعباد (أي أنه يريد التطفل على موائد غيره من الحجاج). هناك بعض الدراويش الذين لا يكفون عن الإستجداء والتنقل من مكان إلى آخر ، ولا يقومون بأي عمل أو نشاط . قلت في نفسي لأِذهب وأقدم لـ النصح والإرشاد، وأحثه على الخير والعمل المجدي ، وأبين له مساوىء هذا المسلك وهذه الطريقة . إن كنت تريد الحج إلى بيت الله الحرام ، فلا يحج الناس هكذا . أترضى لنفسك بأن تكون كلاً على الناس ؟ وما كدت أقترب من ذلك الشاب ، وقبل أن أتفوه بكلمة واحدة بادرني بالقول : (يا شقيق : ﴿ إِجتنبُوا كثيراً من الظن إنَّ بعض الظن إثم ﴾ . ناداه باسمه فقال له يا شقيق . وكشف الوسوسة التي تـولدت في قلبـه . . . بمن أسأت الظن يا ترى؟ فقال شقيق في نفسه ، وهل يكفي أن ألاحظ على أحـــد الناس بأنه يرتدي لباسأ شبيهاً بلباس المتصوفة حتى أحكم عليه بـأنه واحــد منهم ؟ أيها الأحمق ، وهل يكفي أن يتفوه أحد الناس بكلمات يرددها المتصوفة في أحاديثهم حتى يصبح هو أيضاً في عدادهم ؟

أيها المسلمون . . . لا تطلقوا العنان لألسنتكم . التهمة والإفتراء هما من الذنوب الكبيرة . لا تلحقوا الضرر بأنفسكم . . . لا تشوهوا ذواتكم بالعيوب . لنعتبر من قصة شقيق الذي كاد يقع في الهوة السحيقة التي يقبع فيها أعداء أهل البيت ، لولا أنْ أدركته عناية الإمام ورعايته . . . لماذ؟

بسبب سوء ظنه . ترى ، هل ترمي بنفسك إلى التهلكة هكذا فقط لأنَّ هيئة الإمام كانت شبيهة بهيئة المتصوفة ، وهذا على حد خيالك الواسع، وليس كها يفيد الواقع ؟ ألا تخشى أَنْ يكون الشخص الذي تسيء الظن به من الأتقياء ، فيؤدي بك تألمه في نار جهنم وبئس المصير ؟ لا تكن جريئاً إلى هذه الدرجة . . . لنتابع القصة .

يضيف شقيق ما مفاده: عندها سألت نفسي ، من هو هذا الشاب المذي ناداني باسمي من جهة ، وأخبرني عما يدور في خلدي من جهة أخرى ؟ لا شك في أنّه أحد أولياء الله . لأذهب وأطلب منه الساح . تبين لي عندها أنّه قد غاب عن ناظري . لم أشاهده بعدها أبداً .

وفي المحطة التالية ، لمحته من بعيد ، فقلت في نفسي لقد لاحت الفرصة الآن . لأقترب منه وأعتذر إليه ، وأتوب عندها إلى الله . وما كدت أقترب منه (كل من سار على درب التوبة ، شملته الرحمة والمغفرة) حتى بادرني الإمام بقوله : يا شقيق : ﴿ وإني لغفار لمن تعاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ﴾ . لقد وعدنا الله سبحانه وتعالى بأنه سيغفر لمن تعاب وعمل صالحاً . . . لمن يُقْبِلُ على طريق الهداية ، التي لا تنال إلا بتقديم المعذرة إلى الخالق والمخلوق . هذا هو سبيل التوبة . . . التصميم على ترك المدنب ، والإصلاح . . . فيتحول بذلك مسلك سوء الظن إلى مسلك حسن الذكر . أي الذنب ، ويتحول مسلك سوء الذكر إلى مسلك حسن الذكر . أي أن يذهب الإنسان إلى كل من تناوله بكلام معيب في غيابه ، ويعتذر منه ويقول له : لقد أخطأت في حقك . هذه هي التوبة ، وليس هناك من اللجوء إلى حسن الذكر . أخيراً يضيف شقيق ما مفاده : عندما بشرني سيدي بقبول التوبة ، وبعد أن اعتذرت منه ، إختفى من أمامي مرة أخرى . عندها لجأت إلى أعتاب الله وتبت إليه .

عندما يندم الشيطان على قيامه بإغواء المؤمن :

أود التطرق هنا إلى إحدى الروايات التي تثلج صدور الجميع . روي عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم ) في (مستدرك الوسائل) أنّه قال ذات مرة ما مفاده : قد يحدث أحياناً أنْ يرتكب أحد الناس معصية معينة ، فيندم الشيطان لاحقاً على إغوائه حيث يقول : ليتني لم أحثه على ارتكاب هذه المعصية . فقيل له : وكيف يمكن أن يندم الشيطان على إغوائه ؟ فأجاب بما معناه : لإنّ هذا الإنسان المؤمن يتوب باستمرار (أو المؤون ي عجرق ويتألم) عن معصيته تلك ، إلى أنْ يصبح محبوب الله عزّ وجل .

فهذه الحالة ، يندب الشيطان حظه ويقول يا ليتني لم أحثه أساساً على إرتكاب هذا الذنب . فمن الممكن أنْ يجعل المؤمن ذنبه الذي يدعو إلى الحسرة والندامة ، منطلقاً يدفعه إلى التقرب إلى الله أكثر مع كل لحظة تمضي ، ومصباحاً يضيء قلبه بنور الهداية أكثر مع كل ساعة تمر ، من شدة ما يبكي ويتألم ويحترق لإرتكابه هذا الذنب . وشاهدنا على ذلك الآن هو شقيق . . . شقيق الذي إقترف في البداية إثماً وهو سوء الظن ، لكنه ما انفك يحترق ويتألم من اللحظة التي إفتقد فيها الإمام . وحتى بلوغه المحطة التالية ، إستمر هذا المسكين في التوسل والتأوّه على أعتاب الله عز وجل . وكانت النتيجة أخيراً ، وبعد كل ما وصفناه من الندامة والتوبة والإصلاح ، أنّه بلغ درجات على من السعادة والهناء (١) .

<sup>(</sup>١) وهمي رواية طويلة ، وقد ذكرت في (كشف الغمة) ، كما أنّها نقلت أيضاً في (منتهى الأمال) . ويقية الرواية كانت على الشكل التالي : قال هذه الكلمة ومضى . عندها قلت في نفسي لا بدّ أن يكون هذا الشاب من الحكماء والأبرار ، ذلك أنّه قد أخبرني عن سرَّين من مكنونات نفسي . وبعدها إختفى عن ناظري إلى أن وصلنا إلى المحطة التالية . هناك ، رأيته يحمل دلواً في يمده ويقف أمام إحدى الآبار ، بقصد سحب الماء إلى الأعلى . وفجأة وقع الدلو من يمده في البئر ، على غفلة منه . نظرت إليه جيداً ، فشاهدته وقد رفع رأسه تجاه السماء قائلاً : (أنت ربي إذا ظمئت إلى الماء وقوتي إذا أردت طعاماً) . ثم أضاف ما معناه : إلهي وسيدي ومولاي ، أنا لا

قد بدأت تفور وترتفع إلى أعلى . عندها ، مدّ ذلك الشاب يده إلى سطح البئر ، وتناول الدلمو عنه حيث ملأه بالماء . ثم شرع بالوضوء حيث صلّ أربع ركعات . بعـ فراغـ من الصلاة ، قصد تلة قريبة وأخذ منها كمية من الحصى حيث رماها في الـدلو وقـام بخضه جيـداً ، ثم شرب الماء الموجود فيه . عندما رأيت ذلك المشهد إقـتربت منه وسلّمت عليـه فبادرني بـردّ التحية . ثم قلت له أسبغ عليٌّ أنا أيضاً من البركات التي أنعم الله بها عليك . فأجابني بما معناه : يما شقيق . . . إِنَّ يَعُم الله عز وجل ترافقنا دوماً في الظاهر والباطن . لـذا ، أحسن الظن دومـاً من أجل التوفيق في سعيـك . ثم ناولني الـدلوحيث شربت منه جرعة فوجـدت أنَّ الماء أطيب من العسل . وأقسم بالله أنني لم أكن قد شربت بعد ماءً لذيذاً وعذباً كتلك المياه . عندما شعرت بالإرتواء التام ، إلى درجة أنني لم أشعر بميل إلى الطعام والشراب لعدة أيام . بعدها ، لم أشاهد ذلك السيد حتى وصولى إلى مكة المكرمة . في منتصف إحدى الليالي ، شاهدتــه في جانب تبــة السراب، منشغلًا بأداء الصلاة . لم ينقطع بكاؤه وتضرعه في تلك اللحظات أبدأ . وبقى يصلى في حالة من الخشوع التام حتى طلع الفجر . عندها ، جلس على سجادة صلاته وراح يُسبِّع ، ثم قيام لتأديبة صلاة الصبح . بعد ذلك ، طباف حول البيت سبعية أشواط ، ثم ذهب إلى الخارج . فما كان منى إلَّا أنَّ تبعته . بعد قليل ، رأيت حاشية من الخدم والحشم تحيط به ، على نحو يناقض الوضع الذي شاهدته أثناء فترات السفر . إذ أنني شاهدته في جو يعبق بالجلالة والإحترام الشديدين . وكانت أفواج الناس تتجمع حوله كي تلقى عليه التحية . عندها سألت أحد الموجودين عن هوية هذا الشاب . فأجابني بقوله : هذا موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، (عليهم السلام). فقلت حينها: لو أنَّني شـــاهدت العجــاثب التي تحققت على يديه ، بواسطة شخص غيره ، لبدا الأمر غريباً حينها . ولكن بما أنها تحققت على يد هذا الإنسان العظيم ، فلا عجب في ذلك .

# بسم الله الرحمٰن الرحيم

﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا إِجْتَنْبُوا كَثْيُراً مِنَ الظَّنَ إِنَّ بِعَضِ الظَّنَ إِثْمَ وَلَا تَجْسُسُوا وَلَا يَغْتَبُ بِعَضَكُم بِعَضًا ، أَيْجَبُّ أَحَدُكُم أَنْ يَأْكُمُلُ لَحْمَ أَخِيهُ مِيسًا فَكُر هَتُمُوهُ ﴾ .

# تكليف ربّ العالمين ، مهم وعظيم جداً :

إنَّ الدستور الذي أنزله ربّ العالمين والذي يتمثل عبر القرآن المجيد ، لجليل وعظيم عند كل فرد موحد ومؤمن . . . فهو دستور ملك الملوك . لذا يتوجب على كل إنسان أنْ يفهم هذا الدستور ويحقق فيه ويستوعب تفسيره ، وعندها يلتزم بالمسائل الواردة عبر سطوره . حذار أن يكون دستور رب العالمين قد عمل به بطريقة غير سوية . يأمرنا الله عز وجل بقوله ﴿ يا أيّها الذين آمنوا إجتنبوا كثيراً من الظن ﴾ . إذن يتوجب عليكم أنْ تجتنبوا الكثير من أنواع الظنون . . لماذا؟ لأن ﴿ إنَّ بعض النظن من الأثام . إذن إيّاكم والتلوث بالمعاصي . إستناداً إلى ما سبق ، وعملا بدستور ربّ العالمين الذي يلحظ شؤون كل واحد منّا ، يتوجب علينا أنْ نفهم معنى سوء الظن جيداً ، وأنْ نقف على كافة حالاته المحرمة بصورة دقيقة . وبالرغم من أنّنا قد تناولنا بالشرح بعض معاني هذه الآية فيها

سبق ، إلا أنّني شعرت بعد التدقيق فيها ، بـأنّي لم أوفِ الأفكار التي تكتنزها حقّها من الشرح والتبيان . وقد تبادر إلى ذهني أنْ أعمل على شرح معنى سوء الظن عبر بيان جامع بالدرجة الأولى ، ومن ثم على تقسيمه إلى قسمين : سوء الظن تجاه الخالق ، وسوء الظن تجاه المخلوق .

#### الظن : المرحلة الوسطى بين الشكل واليقين :

الظن هو المرحلة الوسطى بين الشك واليقين . المرحلة التي تقف بين التردد والشك من جهة ، والجزم واليقين والتأكد من جهة أخرى ، وتتوسط هاتين المرحلتين ، نسميها بالظن . على سبيـل المثال ، قـد تلمح شخصـاً يتوجه نحوك من بعيد ، فلا تعرف بالضبط أهو رجل أم إمرأة . وخاصة في هـذه الأيام ، كثيراً ما يتعرض الإنسان لهـذا الموقف ، حيث يشاهـد الواحد منَّا بعض الأشكال والوجوه الشابة ، فلا يعرف تحديداً أهي لفتيـة أم الفتيات . نستجير بالله من الأوضاع التي حلَّت بنـا في هذه الأيـام . . . أي مصيبة قد حلَّت بالبشر في هذا الزمان . ألا تعلمون أنَّ تشبُّه المرأة بالرجل ، والرجل بالمرأة ، هو أمر حرام؟ الويل لهذه المجتمعات التي وصل بها الأمر إلى هذا الدرك الأسفل. خلاصة القول إنّ هذا الشعور يسمى بالشك والتردد . تشك أنَّ هذا الشكل وهذه الهيئة تعود لشاب أم لفتاة . وعندما يقترب ذلك الإنسان منك قليلًا، تنظر إليه فتلفت نظرك ضفيرة الشعر ، والخاتم الذهبي في الإصبع ، بالإضافة إلى القلادة التي قـد تدلت عـلى العنق . هنا تـرجح أنَّ الهيئـة التي تشاهـدها تعـود لفتاة ، ولكن دون الوصول إلى مرحلة اليقين ، لأنَّ هناك إحتمالًا بسيطاً بأنْ تكون عائدة إلى شاب أيضاً . ولكن على الظاهر ، ترجح النظرة الأولى إلى ذلـك الإنسان . هذا الشعور يسمى بالظن . أي إنَّك بعد أَنْ لاحظت المعالم الأنشوية على تلك الهيئة ، ظننت بأنَّها تعود لإحدى الفتيات . ولكن المسألة لا تتعدى بات الشباب معها يستعملون أدوات الزينة مثل الفتيات . ربما كان ذلك الشخص من الفئات المنحطة التي إعتادت على الظهور بمظهر الفتيات.

فأنت تحتمل خـلاف النظرة الأولى ، ولكن إحتـمال أنَّها أنثى ، هو الأقـوى والأرجح لديك .

بعد ذلك ، عندما يقترب ذلك الإنسان منك تماماً ، ويجلس بالقرب منك ، وتبدأ بالتحدث إليه ، وتسأله عن إسمه ، فتسمع الجواب : ( الآنسة فلانة ) ، يتبين لك بوضوح أنَّ الهيئة التي إحترت بشأنها إنما تعود لفتاة . فأنت بمجرد أنْ سمعت إسمها ، الآنسة فلانة ، خرجت من دائرة الشك والظن ، وتيقنت من أنَّها فتاة حتهاً .

هذا المثال الواضح البسيط الذي قدمناه ، يتعلق بالظن أي ترجيح تصور معين على تصور آخر . أما معنى حسن الظن وسوء الظن ، فيعرف على النحو التالى . أي عمل أو تصرف تلاحظ أنَّه قد بدر من أحد الأشخاص ، له وجهين كما نعرف . فهناك إحتمال بأنْ يكون عمله جيداً ، ك إ أنَّ هناك إحتمالًا آخر بـأنْ يكون سيِّئاً . فإذا حملت عمله عـلى محمل حسن ، يـوصف ذلك بحسن الـظن . أما إذا حملته عـلى محمـل سيَّىء ، فيوصف ذلك بسوء الظن . على سبيل المثال ، يتقدم شخص معين نحوك من مسافة بعيدة ، ويوجُّه حديثه إليك قبل وصوله . هب أنَّ المكان كان مزدهماً بالناس فلم تتبيَّن قولـه بوضـوح . في هذه الحـالة هنـاك إحتمالان ، فإما أن يكون قد وجّه إليك كلاماً نابياً ، أو أنّه قد تجامل معك . هنا يبرز الحسن والسوء . فإذا رجحت الإحتيال القائل بأنَّه قد تجامل معك، وقلت في نفسك: ( من المؤكد أنَّه قد تجامل معى، فمن غير المعقول أَنْ يبادرني بالسب من دون أي سبب) ، يوصف موقفك هذا بحسن الظن . ولكن إذا قلت في نفسك : ( هناك سوء تفاهم قديم بيني وبينه ، لذا فقد بادر إلى سبّى وإهانتي الآن) ، أي إنّـك حملت كلامـه على محمـل سيِّيء ، وهو محمل السب والإهانة ، فيوصف موقفك عندها بسوء الظن .

مثال آخر على ذلك . إذا رأيت أحد المؤمنين يخرج من إحدى مراكز الفساد ، فمن الممكن أنْ يتبادر إلى ذهنك أحد إحتالين . أولها أنْ يكون قد قصد ذلك المركز لإزالة أسباب الفساد منه عن طريق النصح والموعظة .

وثانيها أنْ يكون قد ذهب إلى هناك ليشارك المفسدين في غيّهم. فإذا قلت في نفسك ، لا بدّ أنّه قصد من ذهابه الإصلاح والقضاء على الفساد، فهذا الموقف يعبّر عنه بالحمل على الصحة وحسن الظن. أما إذا قلت ، لا بدّ أنّه أراد مشاركتهم في الغي والفساد ، فهذا الموقف يعبر عنه بالحمل على الفساد وسوء الظن .

ينقسم سوء الظن المحرم إلى قسمين . الأول ويختص بإساءة الظن تجاه الأفعال الإلهية . أي إنَّ يحمل الإنسان أفعال الله عزّ وجل على محمل السوء ، وهو ما يعرف بسوء الظن تجاه رب العالمين . مشل أنْ يتوهم أحدهم بأنَّ هذا العالم المترامي الأطراف ، خال من النظم والإنضباط ومجرد من الحكمة . . . أي أنْ يعتقد بأنَّ الأفعال الإلهية هي بلا معنى ولا فائدة والعياذ بالله .

### المتعبد الجاهل ، والعمل القليل النفع :

نتذكر هنا حكاية ذلك المتعبد الذي تأمل الملكان في سجل أعهاله ، فسوجدا أن أفعاله هي من السوزن الخفيف . وبالسرغم من كثرتها وتنوّعها ، وجدا أنَّ أجرها قليل . فقررا عندها أن يخضعه للتجربة ، فذهبا إليه وسألاه عن حاله ، وقال له ، كيف تسير الأمور هنا أيها العابد ؟ فأجابها بقوله : الأوضاع تسير على أحسن ما يرام ، ولكن الإشكال الوحيد هو أنَّ الله قد أنبت في هذه الصحراء أنواعاً من العلف الذي يتلف دون إستفادة ترجى منه . فيا ليت أنَّ الله كان قد أرسل حماراً ليعلفها كي لا تهدر هكذا .

عند سماع هذا الجواب ، نظر الملكان إلى بعضها باستغراب وصعدا إلى السماء . وقد تبين لهما بعد هذا الحوار أنَّ ذلك العابد لا يتمتع بوعي كافٍ يمكنه من أنْ يحسن الظن بنظام العالم ، ويزيل كل الإنتقادات التي قد تحاول الدخول إلى نفسه ، ويعتبر نفسه أصغر من أن يستطيع العثور على عيب ، أو نقص ، في النظام الأكمل وفي جهاز الخلق والتكوين . فإذا وجه إنتقاداً ما ، فهذا يعود إلى قصور في نظرته وبصيرته . يجب أنْ يعلم جيداً

بأنّه أصغر من أنْ يستطيع الدخول إلى فلك الأسرار التي ينطوي عليها عالم الوجود ، وأنّ هذا القدر المحدود الذي يفهمه ، إنما هو من فضل الله عليه . لذا يجب عليه أنْ يستند إلى القدر الذي فهمه ، ويتيقن من خلاله أنّ صاحب هذا العالم قد أبدع نظاماً فريداً متكاملًا له ، ولو إجتمع كل العقلاء والمبدعين وأرادوه أنْ يبتكروا وضعاً أفضل ، أو نظاماً أنسب له ، لاستحال عليهم ذلك .

لا ينبت عشب في الأرض عبثاً ، أو دون حكمة ، كما لا يوجد عرق في جسم أي من الحيوانات قد وضع في مكانه دون حكمة معينة . حتى هذا الجسم البشري المعقد ، مع كل الأجزاء المتشابكة التي يحتوي عليها حيث أنَّ الأجزاء الأساسية التي يتألف منها تتجاوز الألف ، والأجزاء الفرعية التي تلحق بها تتجاوزأعدادها عدة مليارات . لم يستطع أي أستاذ ، أو عالم ، أو طبيب مختص في علم التشريح ، في أي مرحلة زمنية سابقة ، أو حاضرة ،منذ اليوم الأول الذي دخل فيه الإنسان إلى حقل التشريح ، وحتى يومنا هذا الذي وصل فيه هذا العلم إلى قمة شامخة لا تضاهى ، أنْ وحتى بأنَّ الجسم البشري يحتوي على جهاز زائد غير ضروري أو على جزء عديم الفائدة .

### الزائدة أو بوق الخطر :

في الطب القديم ، عرفت الزائدة كإحدى الأسباب التي تؤدي إلى اللم في البطن والأمعاء . وهي عبارة عن معي صغير لا يتجاوز مقدار ، رباطاً من ثلاثة أصابع ، ويعرف بالأعور أيضاً لأنه لا يسمح بمرور الغذاء من طرفه الثاني . تدخل المواد الغذائية إلى ثناياه ومن ثم تعود ، وأحياناً تبقى في الداخل فيصاب المرء عندها بألم شديد في بطنه وأمعائه . ومن المعروف بأنَّ علاجه الوحيد هو اللجوء إلى عملية جراحية يُستأصَلُ من خلالها . في السابق كان يطلق عليه إسم الزائدة ، أي المعي الزائد . أما في هذا القرن الذي وصل فيه علم الطب إلى قمة شاهقة من التطور والتقدم ، وتطور إلى درجة كبيرة في مجال إدراك الحكم التي تقف وراء خلق والتقدم ، وتطور إلى درجة كبيرة في مجال إدراك الحكم التي تقف وراء خلق

هذا البنيان الجسدي ، فقد تبدل إسم حيث بات يعرف كالتالي : لا يجوز تسمية هذا المعي بالزائدة ، فهو ليس جزءاً زائداً في الجسم بل عضواً مها يعمل في خدمة بقية الأمعاء . . . فيا هو يا ترى ؟ لقد أطلق عليه اليوم إسم بوق الخيطر . . . إذ إنّه لولا وجود هذا المعي البسيط ، لم تكن الإضطرابات التي تحل بوضع بقية الأمعاء لتعرف . فمن الممكن ألا يشعر الجسم بالخطر الداهم الذي يتهدد الأمعاء ، على نحو يؤدي إلى هلاك المريض . إلا أن وجود هذا القسم من الأمعاء الدقيقة ، الذي يتأثر ويلتهب بمجرد أن يحيط الخطر ببقية الأمعاء الأمر الذي يتسبب بآلام شديدة ، ينبه الإنسان إلى وجود حالة مرضية ، فيذهب إلى طبيب مختص يعمد إلى إجراء عملية جراحية يستأصل من خلالها هذه القطعة الملتهبة . عندها يرتاح المريض من آلامه . لذا لا تقولوا عن هذا العضو بأنه زائد . فقد إعتقد الطب مؤخراً بصورة كاملة؛ ، بضرورة وجود هذه القطعة المحاسة .

## كل شيء يقوم بالمهام الموكلة إليه ، مفيد وجيد :

إذن فقد تبين لنا أنَّ نظام العالم هو نظام متكامل . ولو اجتمع كل العقلاء والعلماء ، وتعاونوا من خلال العلم الذي يتمتعون به ، وأرادوا أن يثبتوا مثلاً أنَّه كان من الأفضل لوضعية الجسم البشري وبنيانه لو أنَّهما أبدعا بطريقة أخرى ، لاستحال عليهم ذلك . فليس هناك من وضع يعادل وضعه الحالي في تناسقه وتكامله . . . أنظر إلى هذه الأجزاء المختلفة . . . أنظر إلى هذه الأجزاء المختلفة . . . أنظر إلى هذا البنيان العظيم . . . كل شيء قد وضع في المكان المناسب وهذا التكامل ينسحب على بنيان العالم الكبير المحيط بنا أيضاً .

أمعن النظر في كل الأشياء المحيطة بـك لـترى أنَّ كل واحد منها قد وضع في مكانه بحكمة وعناية . أنظر إلى نظام العالم الرحب والفضاء الواسع . . . هناك المليارات من الكريات العظيمة التي تتابع رحلتها وحركتها الـدائبة في هـذا الجو الـلامتناهي في كـبره ، من دون أنْ تصطدم

ببعضها البعض. ترى ماذا يحدث فيها لو إصطدمت كريّات منها ببعضها البعض ؟ ترى ماذا يحدث فيها لو إصطدمت الكرة الأرضية التي نعيش على سطحها ، بالسرعة التي تسير بها الآن حيث تقدر حركتها الدورية الإنتقالية بأربعة فراسخ في الدقيقة الواحدة ، وحركتها الوضعية بأربعة فراسخ في الثانية الواحدة بإحدى الكريات الأخرى أثناء سيرها في الفضاء ؟ أكثر من ذلك إليكم هذه النبذة عن النظم الفريد :

#### الفضاء المحيط بالأرض ، هو حارس الحياة :

من جملة الإكتشافات الجديدة ، التقرير العلمي الذي يفيد بأنَّه في كل يوم يمر ، ينفصل عن الكريات الأخرى حوالي العشرين مليوناً من الأحجار السماوية التي تتجه نحو الكرة الأرضية . ترى بأي سرعة تتجمه هذه الأحجار مباشرة نحو الأرض؟ يسير كل حجر من الأحجار التي ذكرت (العشرون مليون) بسرعة تصل إلى مائة ألف كيلو متر في الساعة. أي إنه يقطع في كل ساعة مسافة تصل إلى مائة ألف كيلو متر. لو إفترضنا بأنَّها ستصطدم بهذه السرعة الهائلة بالكرة الأرضية ، فهاذا يحل عندها بالأرض ومن عليها يا تـرى ؟ ليس هناك من قنبلة نـووية تعـادل قوتهـا التدمـيرية ، القدرة التي تتمتع بها هذه الأحجار السهاوية . إذ إنَّ قدرة هذه الأخيرة تعادل قوة عدة قنابل تووية مجتمعة . إذن ، لو أكملت هذه الحجارة مسارها العادي المؤدي إلى الكرة الأرضية وإصطدمت بها . . . لو تعرضت الكرة الأرضية لمدة ساعة فقط ، لقصف مدمر من هذه الأحجار الساوية ، فهاذا يحدث يا ترى ؟ . . . لن يبقى حجر على حجر في الأرض . . . لن يبقى بيت واحد . . . لن يبقى إنسان أو حيوان على قيد الحياة . . . كل شيء سوف يدمر . . . الكرة الأرضية نفسها سوف تتلاشي . . . مـا هو سر هذًا النظم الفريد ؟ . . . .

إنَّ إله هذا العالم . . . منظم هذا الكون ومديره ومدبر شؤونه ، هو الذي أوجد ذلك الفضاء أو الجو الفسيح الذي يحيط بالكرة الأرضية من جميع الجهات . ذلك الجو الذي يبلغ مدى سهاكته وضخامته مائة كيلو متر،

له تأثير عجيب على حياة الكائنات التي تعيش على سطح الأرض. وتتجلى إحدى إثاره في التعديل الذي يجريه على حرارة الشمس إذ إنَّ وهج الشمس يتجمع في البداية داخل هذه المنطقة من الجو، ولا يسلط بشكل مباشر على سطح الكرة الأرضية. فلو قدر لهذا الوهج أنْ يصل بصورة مباشرة إلى الكرة الأرضية، من دون مروره بالمحطة الجوية التي أشرنا إليها . . . من دون تعديل يطرأ عليه ، أتدري أي مصيبة كانت ستحل بالأرض ومن عليها ؟ كل البحار كانت ستغلي حينتُذ حرارة الأرض كانت سترتفع إلى ما يفوق المائة درجة فوق الصفر . . . حتى الدم الذي يجري في عروقك كان سيغلي . . . حتى الحليب الذي تكتنزه صدور الأمهات كان سيصل إلى درجة الغليان . بالإضافة إلى ما ذكر ، لو قدر لتلك الحرارة المائلة أنْ تصل مباشرة إلى الأرض ، لم نكن لنعثر على قطرة ماء واحدة في الكرة الأرضية من أقصاها إلى أقصاها . . . إذ إنَّ المياه كلها كانت سترخ . . . كانت سترول .

يضاف إلى ذلك أنّه لولا وجود ذلك القسم من الجو. أي في حالة قدوم الحرارة الموصوفة مباشرة إلى سطح الكرة الأرضية ، لكانت برودة الهواء ستصل إلى مائة وستين درجة تحت الصفر أثناء فترات الليل . وعندها كان الصقيع والجليد سيلفّان العالم بأكمله . وفي كل ليلة تمر ، كانت الكرة الأرضية ستبتلي بم وجة الصقيع والجليد ، التي تعمل على تجميد كافة الأجسام . الأيام كانت ستجر معها تلك الحرارة التي لا توصف ، والليالي كانت ستجر معها ذلك البرد المهول . في تلك الحالة ، ترى هل كان من الممكن العثور على كائن حي على الكرة الأرضية ؟ لذا فقد وكلت إلى هذا القسم من الجو ، مهمة حفظ حرارة الشمس ووهجها في داخله ، بالإضافة إلى تعديلها ثم إرسال الحرارة إلى الأرض خلال أربع وعشرين ساعة ، مما يحول دون بروز تلك البرودة أثناء الليل . إذ إنّ الطقس يستمد من الحرارة التي قد ادخرت في الجو أثناء فترات النهار ، طاقة تمنع ظهور البرودة المذكور .

أضف إلى ذلك إنَّ الحرارة الشديدة المختزنة في طبقات الجو ، تسبب في ذوبان الأحجار السهاوية المتقدمة نحو الأرض وإنحلالها .

هدفي من هذا العرض الموجز ، هو تقديم نبذة مختصرة عن النظم الذي يتمتع به العالم . ولنا أنْ نتخيل كيف يحتار الإنسان في التفكير بأي قسم من أقسامه المتعددة .

### إذن فكل أفعال الله عز وجل تستند إلى حكمة معينة :

بعد أنْ تعرفت إلى كل هذا النظم والدقة في الإبداع ، ألمْ تتيقن من أنَّ كل أفعال الله عز وجل تستند إلى ترتيب معين ، وأنَّ كل أعياله تستبطن حكمة بالغة ؟ وعندما تتأكد من أنَّ كل أفعاله سبحانه وتعالى مبنية على حكمة عظيمة ، لا ينبغي أنْ يتسلل سوء الظن تجاه الخالق إلى نفسك . كأن تقول في نفسك من باب الإعتراض : لقد أسبغت (يا ربي) نعمك على هذا الشخص ، بينها لم تمنح ذاك سوى النزر اليسير . أو أنْ تقول : تبارك الله أحسن الخالقين ، ولكن ما هي الحكمة التي جعلته يسبغ نعمه على من لا يعرف قدرها ولا يستفيد منها ؟ أي إنَّ الله لا يحسن التصرف والعياذ بالله ، حيث ينبغي أنْ يستشيرك أولاً قبل إتخاذ القرار . هذا معناه والعياذ بالله : رباه . . . إنْ كنت تريد إغداق المال ، فأغدقه عليَّ لا على الشخص الفلاني . كل هذه الإعتراضات والأقوال الفارغة تستمد جذورها من سوء الظن . . . أي إنَّ أعيال الله لا تستند إلى حكمة والعياذ بالله !

من الحالات التي يتجلى فيها سوء الطن بحكمة الخلق والتكوين ، نستذكر موت الأهل والأقارب ، حيث يسمح الإنسان لنفسه أحياناً بالجهر بما يضمر . فلو كان عزرائيل يرى بالعين ويلمس باليد ، فلا أظن أنّه كان يستطيع الخروج سالماً من البيت الذي يدخل إليه ليقبض روح أحد أفراده ، إذ إن أهل المنزل كانوا سيحملون عليه ليقطعوه إرباً إرباً .

#### عزرائيل له عين واحدة حسب إعتقاد اليهود :

من الخرافات التي يؤمن بها اليهود ، نشير إلى قصة قبض روح

موسى بن عمران ، التي تفيد بما يبلي : عندما ذهب عزرائيل ليقبض روح موسى بن عمران ، بادره موسى بصفعة قوية على وجهه ، بما أدّى إلى فقده لإحدى عينيه . وعلى هذا الأساس ، يعتقدون بأنَّ عزرائيل له عين واحدة . ولا بدّ أنهم يقولون لبعضهم : ليت عينه الثانية كانت قد أصيبت بالعمى أيضاً . . . عندها كنّا سنرتاح جميعاً من شره . مصدر كل هذه الأقوال والتفاهات هو الجهل . من المعلوم أنَّ الملاك ليس له جسم مثل الإنسان . الصفعة والضربة وما شابه ، تؤثر في الجسم المصنوع من لحم ودم . والملك ليس له لحم ودمن وجلد . . . الملك يتمتع بجنس نوراني ، فهو ليس جسماً له حجم ، أو مادة تشغل حيزاً معيناً . الجسد الترابي يرمز إلى الجسم الحيواني ، بما فيه من دم ولحم وجلد .

أردت أَنْ أُشير من خلال هـذه الأحاديث إلى مسألة الإعـتراض على مصدر الخلق والتكوين ، والشعور بالغضب تجاهه .

#### الموت . . . أو النعمة الإلهية الكبرى :

نتناول في هذه الفقرة موضوع الموت على سبيل المثال . الحقيقة أنَّ إحدى النعم الإلهية الكبري التي تشتمل على حكم متعددة ، هو الموت نفسه . ولكن المفارقة هي أنَّ الناس عموماً لا يعجبهم هذا الموضوع أبداً . لنقدم الآن غوذجاً عن الكلام الذي نذكره . لو فرضنا أنَّ مسألة الموت قد ألغيت لمدة مائة سنة كاملة ، ترى أي وضع سيعاني منه البشر حينتند ؟ . . . ماذا بوسع العجز من الرجال والنساء ، العاجزين عن العمل والحركة ، أنْ يفعلوا في تلك الحالة ؟ . . . عندها لن يكف الأبناء والبنات والأحفاد عن يفعلوا في تلك الحالة ؟ . . . عندها لن يكف الأبناء والبنات والأحفاد عن ومسكنهم ، والسهر على راحتهم . وبعبارة صريحة أكثر ، أقول إنَّ الأبناء لن يكفوا عن الإنشغال بالأوساخ التي يخلفها العجز ، وبالتنظيف والتطهير . عندئذ لن يبقى لديهم أي وقت إضافي . ترى متى بإمكانهم أنْ ينصرفوا إلى أعالهم وأرزاقهم ، وراحتهم وحياتهم الخاصة ؟ والأنكى من ينصرفوا إلى أعالهم وأرزاقهم ، وراحتهم وحياتهم الخاصة ؟ والأنكى من ذلك أنهم سيبتلون هم أيضاً بهذه المعاناة عا قريب . وبعد مضي فترة غير ذلك أنهم سيبتلون هم أيضاً بهذه المعاناة عا قريب . وبعد مضي فترة غير

طويلة ، نلاحظ أنَّ عدد الفئات العاجزة عن العمل والمقعدة والخرفة ، يشكّل الغالبية العظمى من مجموع سكان الأرض . . . . حقاً إنَّ الحياة ستصاب بالخلل في تلك الحالة . عندئذ نرى أنَّ الجميع ، شباباً وكهولاً وشيوخاً ، يبتهلون إلى الله : ربّاه . . . . إعمل ما تراه مناسباً ، ونفذ الأمر الذي أودعت فيه الخير والصلاح .

وبالرغم من أنّنا جميعاً لا نرغب بالموت ولا نعجب به إلا أنَّ المفارقة الجيدة هي أنَّ سعادتنا جميعاً تكمن في الموت نفسه .

إساءة الظن بالقضاء والقدر . . . إساءة الظن بالنظام الأكمل ، هي من الأمور المحرقة . كل ما أتى به الله عز وجل هو الحق والصواب . تيقن أنَّ ما فهمته وعقلته ، ما هو إلا نموذج أو لمحة عن كل ما عجزت عن إدراكه وتحليله . وسواءً استطعت أنْ تلم ببعض جوانب حكمته سبحانه وتعالى أم لا ، يجب أنْ تتيقن أنَّ الله الخالق المصور يتصف بالحكمة المطلقة ، أي إنَّ ه حكيم ﴿ ألا يعلم من خلق ﴾ . إنَّ الله عز وجل يعرف كل وجوه الصلاح والفساد . . . وبالتالي لا يحق لك أنْ تعترض على حكمته أدن إعتراض .

## إنزع قناع التشاؤم عن وجهك :

نستطيع أنْ نعبر عن الفكرة عبر مثال واضح وبسيط . إذا إنتعل أحدنا حذاءً في غاية الجودة . وضيقاً في الوقت نفسه ، ومن ثم راح يتمشى في شارع معبد ، وأنيق ، من أحسن طراز ، تغطي جانبيه صفوف من الأشجار الخضراء الوارفة الظلال ، قبيل الغروب أي عندما يكون الهواء عليلاً ، وأشعة الشمس قد خفت وطأتها . . . . فمن الطبيعي أنَّه بعد سير مسافة معينة ، سيشعر بالألم نتيجة ضغط الحذاء على قدميه وربما يصاب ، ببعض الجروح . عندها سيبدأ بإطلاق صيحات العضب والإستنكار : ما هذا الطريق الوعر . . . لقد أوعجني وآلمني . . . لقد أصيبت قدماي بالجروح . . . لقد تورمت . . . بت عاجزاً عن مواصلة السير .

عندها ، ينبغي أنْ نجيب على النحو التالي : إخلع نعليك أولاً . . . لأنَّ ضيق الحذاء هو الذي يمارس ضغطاً على قدميك ، الأمر الذي يسبب لك الأذى . عندها ستستطيع أنْ تمتع بصرك بلذة النظر إلى المناظر الخلابة ، وتثلج صدرك بروعة التجول في ذلك الشارع المعبد الأخاذ . إذن فالطريق ليس وعراً كها تدّعي ، بل معبد ومجهز على أحسن ما يرام . . . العيب موجود في ذاتك أنت .

يا من تنظر إلى أعمال الله عز وجل ، نظرة مصحوبة بجهل تام وعدم إدراك لا يوصف . . . ما دمت لم تنزع قناع التشاؤم عن مواطن الفهم والإدراك لديك ، فلن تقف أبداً على الحكم السنية والفوائد الجمة التي قد أخفيت في كل جزءٍ من أجزاء الخلق والتكوين . أو بعبارة أخرى ، ما دمت لم تخلع نعليك اللذين يسببان لك الألم والإزعاج بسبب ضيقهما ، فلن تستطيع أبداً أنْ تمتع قلبك بروعة التجول في ذلك الطريق الجميل .

نستذكر هنا الكلام الـذي أوردناه حـول حِكَمِ الموت . . . . وأَنَّ إحـدى تلك الحكم تتجلي من خـلال توفير إمكانية الحياة لمجمـل الجنس البشري . أوردنا هنا مثالاً آخر حول إحدى حكم الموت .

#### الموت هو المقدمة الطبيعية لإستضافة الإنسان عند رب العالمين :

لنفرض أنَّ أحد السلاطين الكبار دعا عدة أشخاص إلى مدينة عظيمة يمتلكها . . . مدينة مزدانة بحدائقها الغناء ، وقصورها الفخمة ، ومناظرها الخلابة . . . وقرر أنْ يجعل هذه المدينة من نصيب المدعوين ، بكل ما فيها من أسباب الراحة ، والرفاهية ، واللذة ، والسعادة . وقبل وصول المدعوين إلى المدينة المرتجاة ، إختار لهم الملك ضاحية تقع بالقرب منها ، كي يقيموا فيها بصورة مؤقتة ، ريشها ينتهي العمل في الزينة و ( الديكورات ) الداخلية والخارجية في القصور إياها . وفي الوقت نفسه ، أوصى بحسن استضافة مدعويه في محل إقامتهم المؤقتة ، وتأمين كافة أسباب الراحة لهم .

فإذا قام الضيوف خلال فترة وجودهم في هذه الضاحية بالتنازع حول أمور ثانوية وهامشية ، فإن ذلك سيكون مدعاة للسخرية والإستهزاء . . . . أنت أكلت في صحن أفضل من صحني . . . وأنت جلست في مكان أفضل من مكاني . . . وغيرها من الأمور التافهة . . . . في هذا الظرف الذي لا يحتمل ، ولا يستحق المشاحنة والنزاع ، إذ إن المسألة تقتصر على يوم أو يومين ، وهو مدة سريعة المرور . . .

ما أرمي الوصول إليه هو أنَّ الموت ليس إلا نهاية لدورة الحياة في هذه الدنيا الفائية ، وبوابة للعبور إلى ضيافة رب العالمين التي لا تعادلها ضيافة . ما دمت في هذا القفص الدنيوي ، وفي هذه المحطة العابرة ، فلن تستطيع تصور بهاء الضيافة الإلهية بكل ما فيها من سعادة وحبور . . . . . إذ إنَّ عالم المادة ، ليس لديه السَّعة المطلوبة لإدراك تلك النَّعم الإلهية أو تصورها .

إنَّه كِنْ دواعي التعجب والإستغراب أَنْ يمتنع عدد من الضيوف المقيمين في الضاحية التي ضربنا المثل بها ، عن الذهاب إلى المدينة التي تحوي القصور ، والحدائق ، والمسرة؛ ، وأَنْ يقولوا التالي : إننا نفضل البقاء في هذا المكان . . . . لا نرغب في الإبتعاد عن هذه الضاحية قيد أغلة . . . وما السبب يا ترى ؟ لأنّنا لا نعرف شيئاً عن المدينة الأفضل والأمثل ، والأجمل ، والتي تتحدثون عنها .

أما الذين باتوا (يؤمنون بالغيب) . . . والذي استقام بصرهم واهتدت بصيرتهم . . . وآمنوا بتعاليم الله وأقوال الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، فيعلمون أنَّ نعماً سنية قد كتبت لهم ، حيث لا تدرك أي نفس شيئاً عن حقيقتها وروعتها (١) ، ولن تدرك شيئاً طالما هي في هذه الدنيا الفانية .

 <sup>(</sup>١) ﴿ فلا تعلم نفسٌ ما أخفي لها من قرة أعين جزاءً بما كانوا يعملون ﴾ سورة السجدة:
 الآية ١٧ .

والآن ، أما زال الموت الذي لا يعجبنا ذكره ، سيَّئاً ، أو مجرداً من كل حكمة ؟ . . . الحقيقة تجيبنا بالنفي ، إذ إنَّ الموت هـو البوابـة الرئيسيـة للدخول إلى ساحة تلك النعم والسعادة والملذات .

بعض الناس يعتقد خاطئاً أنَّ هذه الدنيا هي مكان إقامته وإستقراره النهائي . كلا ، إنها مقر مؤقت . الحقيقة إنَّك قد استبقيت هنا كي تبني منزلك الدائم في الدار الآخرة ، ببركة الأعمال الصالحة التي ستؤديها خلال سحابة عمرك إنْ شاء الله . وعندما يشيد ذلك المنزل ، يقولون لك : تفضل بالدخول . . . . وحتى لو حاولت الإمتناع وقلت لهم : لا أريد النهاب معكم . . . . فسوق يجروك عنوة . مها كلف الأمر ، يجب أنْ تذهب في النهاية . فهذه الدنيا ليست مستقرك النهائي .

مهما أوتي الإنسان من أسباب القوة ، والجاه ، والثراء ، والعظمة ، فإنَّ الموت سيسحبه في النهاية ويجره إلى القبر جراً . لقد أخطأت بعدم رؤية المحاسن التي يتمتع بها الموت .

#### الموت هو زينة للإنسان :

يقول الإمام الحسين (عليه السلام): «خطَّ الموت على ولد آدم مخطَّ القلادة على جيد الفتاة »(١).

هناك رواية تفيد بأنّه حين يحمل الميت إلى المكان الذي يغسل فيه ، وأثناء غسل بدنه ، يقال له : أيسرّك أنْ نردك إليه ؟ (أي إلى بدنك)(٢) . . . فيجيب بما معناه : هيهات ، كنت أنتظر لحظة التخلص منه بفارغ الصبر .

نكتفي بهـذا المقدار من الشرح لحـرمة سـوء الظن بـالله عز وجـل . وسـوف نحاول فيـما يلي من الفصـول أَنْ نتصدى لشرح حـرمة سـوء الظن

<sup>(</sup>١) نفس المهموم .

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار .

بالخلق ، إنَّ شاء الله . . . إذن فالموقف اللذي يتوجب على الإنسان المؤمن أنْ يتخذه تجاه الأفعال الإلهية برمتها ، يتلخص فيها يلي : حسن الظن بها ، وخلاصة حسن الظن بمصدر الخلق والتكوين . الويل لمن يسيء الظن بمصدر الخلق . . . . . أي أن يحمل فعل الله سبحانه وتعالى ، أو الشيء الذي خلقه الله عز وجل ، على محمل السوء . الويل لذلك الأعمى ﴿ الظانين بالله ظن السوء ﴾ . الويل لمن ينسب ظلماً أو عملًا غير لائق إلى الله عز وجل . . . . أستغفر الله العظيم . هـذا هو المجـال الخطر الـذي لا يجوز خوض غهاره . يجب عليك أَنْ تدرك جيداً أنَّ كل ما أَق بــه الله ، هو عين الصلاح . ذلك الإنسان الذي مات في عز شبابه . . . . ما يدريك بشأنه ؟ ربما لو بقى على قيد الحياة وعاش عمراً مديداً ، لكان إبتلى بمصائب وأهوال جعلته يفارق هـذه الدنيـا من دون إيمان . . . أي إنَّـه كان سيلاقى الضياع والهلاك الذي ما بعده هلاك . إنَّ سعادة هذا الشاب ومصلحته كانت تكمن فيما جرى له . . . . أي أنْ يفارق الحياة في هذه السن المبكرة . ترى ألديك فيض من المحبة ، والرأفة ، والرحمة ، أكثر من الله عز وجل ؟ . . . إنَّ المصدر الذي خلقه ، يكن له محبـة ومودة ، تفـوق محبتك ، ومودتك ، تجاهه . . . . ويعرف مصلحته ، وسعادته ، أكثر منك .

# علي (ع) كان مسروراً بذكر الموت :

يجب أنْ يفهم الإنسان جيداً أنَّ الموت ليس غولاً مفترساً ، ولا طرفاً معتدياً ، لكي تتغير نظرته إليه على أنَّه نوع من أنواع الظلم والإعتداء . إنْ كنت قد أصبحت من شعية كنت قد أصبحت من أهل المعرفة . . . . إنْ كنت قد أصبحت من شعية على (عليه السلام) . . . . فاسمع لأمير المؤمنين (عليه السلام) حين يقول ما معناه : «قسماً بالله ، إنَّ أُنسي بالموت ، يفوق أُنس الرضيع بشدي يقول ما معناه : «قسماً بالله ، إنَّ أُنسي بالموت ، يفوق أُنس الرضيع بشدي أمّه » . . هل رأيت ذات مرة رضيعاً مرتعباً لسبب ما؟ هل رأيته عندما كان منزعجاً من أمرٍ ما ؟ وهل لاحظت كيف يهدأ روعه ، ويرتاح بمجرد أنْ يضع فمه على ثدي أمّه ؟

أي إنَّ علياً (عليه السلام) يقول ما معناه : عندما أكون مبتلياً بـأي نـوع من أنواع المصاعب والمتاعب . . . بمجـرد أَنْ أتـذكـر المـوت ، يهـدأ روعي وتسكن خواطري وأرتاح . . . وأتذكر وطني عندئذٍ .

# أسألك أنْ تنصر وصيّ محمد أو تتوفه :

ينقل سياحة الشيخ سيد إبن طاووس في كتاب (تنوير الخواطر) هذا الحديث عن إسياعيل بن عبد الله الذي كان من صحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). يقول هذا الصحابي ما مفاده: بعد مقتل عشيان، وعلى أثر ظهور الهرج والمرج بين صفوف المسلمين، أردت أن أبتعد عن هذا البلاء كي لا ألطخ يداي بما يشينها، فانزويت بعيداً عن ساحة الأحداث وإخترت بقعة تقع في جوار ماء الفرات (ساحل البحر). وهناك لم أختلط بأحد من الناس. وفي الليلة التاسعة عشر من شهر رمضان المبارك، وبينها كنت جالساً إلى جانب الماء، لمحت في الظلام شخصاً يقف على الطرف الأخر من الماء وهو في حالة المناجاة. ثم بدأ صوت مناجاته يلامس أذناي، حيث سمعته يقول جملتين أو ثلاثة بحرقة شديدة: «أللهم بديع السموات والأرض، الحي القيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم . . . . اللهم أنت ولي محمد ، وناصر محمد ، أن تنصر وصي محمد أو تتوفّه».

ثم رأيته وهو يسير على سطح الماء . قلت في نفسي لا بدّ أنْ يكون هـ فا الشخص من العظاء حتى يتمكن من العبور فوق الماء . تبعته وأقسمت عليه أنْ يدلني على الحق ، فأجابني بقوله : « الحق وراءك وصي محمد . . . » إنْ كنت تريد بلوغ الحق فانظر خلفك تجد وصي محمد . . . . ( ربما كان هذا الرجل العظيم ، الخضر عليه السلام ) . عندها توجهت إلى مدينة ( الكوفة ) . وصلت إلى قرب بوابة ( الكوفة ) ليلًا . . . الظلام كان قد حلّ تماماً من المارة . . . إخترت زاوية مناسبة وتمددت فيها . فجأة رأيت شخصاً يخرج من المدينة . . . صلى ركعتين أو أربع ركعات . . . ثم بدأ

بمناجاة طويلة حتى وصل إلى المقطع الذي قال فيه ما معناه: رباه . . . بعد رحيل نبيك ، عملت بسنته بين هؤلاء الناس . . . ولكن هؤلاء الناس قد ملوني . . . لا يريدون علياً بعد . . . ماذا بوسعي أَنْ أفعل ؟ . . . عدل علي لا يتهاشى مع أعهالهم . . . (ملوني ومللت منهم) . . . . وأنا أيضاً قد ضقت بهم ذرعاً .

هؤلاء الناس الذين يعبدون هواهم ، ويقبلون على الدنيا بكل أوتوا من قوة . . . كيف يمكن أنْ تتهاشى أعهالهم مع طروحات على الذي يمثل أروع تجسيداً للروح الطاهرة المنزهة ؟ . . . الذي هو عين الحق والحقيقة . . . كما أنه لا يمكن لمسلك على أنْ يتهاشى مع طروحات تلك الفئة . . . أما تلك السروح المتعالية التي تسكن في العالم الأرحب والأعلى . . . روح إبن عمه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فهي التي تنسجم مع روح على (عليه السلام) .

ثمّ تابع مناجاته قائلاً ما مفاده: رباه. . لقد وعدني إبن عمي رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) بشيء إذْ قال لي (ما معناه) : يا علي . . . . عندما تضيق ذرعاً بهذه الدنيا ، أطلب الموت من الله عزوجل ، فيحقق الله لك ما تريد . . . .

رباه . . . لقد ضقت الآن ذرعاً بهذه الدنيا . . . لا أُريد سوى شقاء إبن ملجم . . . لا أريد سوى الوصول ألى المقصود . . . سوى أنْ أُقتل في سبيلك .

أذكر لكم هنا مسألة هامة جداً . هناك رواية تفيد بأنَّ الحزن كان يبدو على ملامح أمير المؤمنين (عليه السلام) في كل مرة كان يعود خلالها من جبهات الحرب والقتال . وعندما كان يسأل عن سبب حزنه ، كان يجيب بما معناه : ذهبت إلى ساحة الوغى على أمل أنْ أستشهد في سبيل الله عز وجل . والآن عدت سالماً . أخاف ألا أتمكن من تحقيق أمنيتي هذه حتى آخر المطاف .

من هنا نستطيع أنْ ندرك مدى عظمة الإنسان الذي يستشهد في سبيل الله . فقد لاحظنا أنَّ منتهى أمل علي هو أنْ ينال الشهادة في سبيل الله . وقد عرف أنَّ أُمنيته سوف تتحقق عندما بشرّه النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) بأنَّ عاقبة ذقنه ستكون التخضب بالدماء التي ستسيل من رأسه . أي إنَّه سوف يستشهد في سبيل الله .

نتابع السرد بصورة مجملة . ثم يقول إسماعيل ما مفاده . لاحظت أنَّ ذلك السيد قد انتهى من مناجاته وذهب إلى ( الكوفة ) . فما كان مني إلا أنْ تبعته كي أتعرف إليه من جهة ، ولكي أعرف سبب دعائمه ، وتضرعه ، وطلبه للشهادة ، من جهة أخرى . مشيت خلفه فرأيت أنَّه قد دخل إلى منزل أمير المؤمنين . عرفت عندئذٍ أنَّه على بن أبي طالب .

ذهبت إلى المسجد كي أقضي ليلتي فيه ، ومن ثم أتشرف في صباح اليوم التالي بلقيا أمير المؤمنين (عليه السلام) .

وعند حلول الوقت المناسب ، إرتفع صوت الأذان عالياً . . . شرع علي (عليه السلام) بتأدية صلاته . ولم تمض فترة وجيزة حتى ارتفع الصوت الذي أعلن الخبر الفظيع : لقد قتل علي !



# بسم الله الرحمٰن الرحيم

### إساءة الظن بالله هي بمثابة الكفر والشرك :

يجب أنْ نذكر بأنَّ إساءة الظن بالله ، بمصدر الخلق والتكوين ، هي بمثابة الكفر . وقد ذكر لنا القرآن المجيد في أكثر من آية من آياته الشريفة هذه المسألة ، حيث أشار إلى أنَّ المشركين والكفار يظنون بالله ظن السوء(١)، ويحسبون أنَّ هذا العالم قد وجد عبثاً ، ومن دون جدوى(٢). أي إنَّ نا أتينا إلى الدنيا من دون جدوى وأنَّنا نموت أيضاً من دون جدوى ، فنتحول بذلك إلى تراب . مرة أخرى يتحول المتراب إلى إنسان ، ومن ثم يتحول الإنسان إلى تراب ، وهكذا دواليك ، من دون أيّ هذا الخلق العظيم الذي أبدعه الله سبحانه وتعالى . أيّ ظنّ سيّىء برب العالمين ، يقع فيه الإنسان ، عندما يحسب أنَّ خلق البشر هو أمر عبثي لا جدوى منه ؟ هذا في الوقت الذي تنفي الحقيقة فيه هذا الأمر نفياً مطلقاً . إذ إنَّ الله عز وجل قد خلق العالم من أجل هدف عظيم . ألا وهو إبراز صفات الكهال لديه ، وإظهار صفة أحربوبية التي يتمتع بها ، وذلك كي تبدو أوجه قدرته وإحسانه جلية واضحة .

<sup>(</sup>١) ﴿ الظانين بالله ظنَّ السوء عليهم دائرة السوء ﴾ سورة الفتح : الآية ٦ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَفْحَسْبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْنًا ﴾ سورة المؤمنون : الآية ١١٥ .

#### خلق البشر في سبيل محبة الله عز وجل :

يقول الإمام زين العابدين (عليه السلام) في الدعاء الأول من أدعية الصحيف السجادية ، ما يلي : « وبعثهم في سبيل محبته » . أي إن الله قد خلق البشر في سبيل محبته . . . . ومن أجل أَنْ يرى الإنسان بأم عينه ، ويتنعم بجوارحه بالألطاف والنعم الإلهية الموجودة في هذا العالم الفسيح ، كي يسعى إلى البحث عن أساسها ومنبعها وخزائنها(١) .

إنَّ كل ما تقع عينك عليه من جمال ، وتشعر به من بهجة ، وسرور ، وسعادة ، في هذه الدنيا ، ما هو إلا نموذج متواضع عن أصل السرور الموجود في عمالم الغيب والملكوت ، في المبرزخ ، والقيامة ، والآخرة . إنَّ كل ما تشاهده من أصناف الجمال في هذا العالم ، ما هو إلا قطرة في بحر الجمال الذي قد ادّخر للإنسان المؤمن . . . ما هو إلا قطرة من الأصل الموجود في الجنة .

#### جمال يوسف وحور العين:

الدنيا صغير وضيقة . لا يمكن للجهال أنْ يتجلى على حقيقته فيها . لقد تجلّت نسبة من الجهال تفوق الحد المتعارف عليه من خلال وجه النبي يوسف (عليه السلام) ، وطلعته البهية . وهذا ما جعل نساء مصر لا تتهالك نفسها ، فها كان من النسوة إلا أنْ قطّعن أيديهن بدلاً من الفاكهة ، دون أنْ يشعرن بذلك (٢) . هذا هو واقع الحال . فها أنْ لمحت أعينهن جمال يوسف (عليه السلام) ، حتى فقدن السيطرة على زمام أنفسهن إلى درجة أنهن قطعن أيديهن بالسكاكين التي كان في حوزتهن ، بدلاً من تقطيع الفاكهة . وذلك لأنَّ أعصابهن لم تكن لتتحمل رؤية جماله الذي لا يوصف . لهذا قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ما معناه : إذا أتت حورية من حواري الجنة إلى عالمنا هذا ، فسوف يهلك جميع البشر ،

<sup>(</sup>١) ﴿ وَإِنْ مِن شِيءَ إِلَّا عَنْدُنَا خَزَائَتُهُ وَمَا نَنْزُلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مُعْلُومٌ ﴾ سورة الحجر : الآية ٢١ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرِنُهُ وَقَطَّعَنَ أَيديهِنَّ ﴾ سورة يوسف : الآية ٣١ .

لأنّهم لا يستطيعون تحمّل رؤية جمالها الساحر . إذا كان الوضع كذلك ، ترى ماذا سيصيبهم عند رؤية أساس الجمال وأصله . . أي محمد وآل محمد (صلّى الله عليه وآله وسلم) ؟ من المعلوم أنّ أرواح المؤمنين تكتسب بعد موتهم قوة تعادل مئات الأضعاف من قدرتها الأولى فطالما أنّهم يقيمون في عالم المادة وداخل أسوار هذه الأبدان ، فسوف تبقى قدرتهم ضئيلة للغاية . ولكن عندما يبتعدون عن قيد الأبدان ، فسوف يتمكنون من الوصول إلى أصل الجمال ، خاصة إنْ كانوا قد اهتدوا إلى فسحة وجودية مناسبة أصل الجمال ، خاصة القول إنّ كل آية من الآيات التي أبدعها الله سبحانه أيضاً . وخلاصة القول إنّ كل آية من الآيات التي أبدعها الله سبحانه وتعالى ، ووضعها في هذا العالم ، ما هي إلا نموذج عن مقدار تفاعل الإنسان وإنجذابه نحو أصل تلك الآية . وهذا ما يحمل الإنسان العاقل عند رؤية كل هذه النعم البهية على القول : تبارك الله أحسن الخالقين . . . . تبارك الله الذي أغدق علينا نعمه هذه ، وأنزل علينا إحسانه العظيم .

رباه . . . إنْ كان هذا العالم ، عالم المادة ، والدنيا الصغيرة الضيقة ، يستطيع أنْ يعكس قدراً من قوتك اللامحدودة ، وعظمتك اللامتناهية ، حسب الفسحة الوجودية التي يتحلى بها . . . إذن ماذا هناك في الحياة الآخرة ، وفي العالم الأعلى ؟!

كل هذه البهجة ، كل هذا السرور ، كل هذا الجمال الذي نشاهده حولنا ، من كل الألوان والأشكال . . . ترى أي سر يختبىء خلف ستار أصله وأساسه ؟ . . . .

# عطر الورود الدنيوية وأريج الجنة الفواح :

من المعلوم أنَّ رائحة زهرة الياسمين . . . رائحة الورد الأحمر ، تستطيع أنْ تنشر عطرها إلى مسافة تصل إلى عشرة أقدام تقريباً . فإذا ابتعدت عنها حوالي عشرين قدماً ، أو خمسين قدماً ، مشلاً ، فلن يصلك شيئاً من عطرها . إذن ماذا تقول في تلك الورود التي يصل مدى انتشار

أريجها إلى مسير ألفي سنة ؟ أريد أَنْ ألفت نظرك إلى أصل تلك الروائح الزكية . إِنَّ كلٍ ما تراه في هذه الدنيا الصغيرة والضيقة ، لا يشكّل أمراً ذي بال ، إذ إنه لا يستطيع الظهور بمظهر أوضح وأكمل . أما أصل تلك العطور ، فهو في العالم الأعلى . . . . هو شذى عطر محمد وآل محمد (صلّى الله عليه وآله وسلم ) .

يقول رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) ما مفاده: رائحة الأنبياء هي رائحة سفرجل الجنة . . . رائحة الملائكة هي رائحة الورد الأحمر الموجود في الجنة . . . رائحة الحواري هي رائحة زهور الياسمين الموجودة في الجنة . . . أما إبنتي فاطمة الزهراء ، فتتمتع بهذه الروائح السنية كلها مجتمعة (۱) . هذه الرائحة الفريدة هي أريج الورد الجوري أو الورد المحمدي (صلّى الله عليه وآله وسلم) (۲) أي إن المحاسن كلها قد اجتمعت في شخصية سيدة نساء العالمين (عليها السلام) .

وفي النهاية ، فإن الشيعة ، ومحبي أهل البيت (عليهم السلام) سوف ينعمون بتنشق أريج هذه العطور ، حتى ولو كانوا على بعد مسير ألف سنة من مصدر انبعاثها .

# رحمة (رحمانية )(\*) الله التي شملت كل شيء :

وهناك سورة في القرآن الكريم تدعى سورة (الرحمن). ترى، ماذا تعني كلمة الرحمن؟ تعني أنَّ صاحب الرحمة العامة الشاملة قد بنى أساس الحلقة كان من أجل ظهور الرحمة أساس الحلقة كان من أجل ظهور الرحمة والعطاء (٣). ماذا تعني الرحمة؟ تعني أنّ الله عز وجل قد أعطى كل مخلوق ما يحتاج إليه. أي إنّ الخلقة هي واحة العناية، والإحسان، والكرم.

<sup>(</sup>١) رياحين الشريفة : الجزء الثاني ، ص ٦٠٨ .

<sup>(</sup>٢) الحاشية : كما يسمى في اللغة الفارسية .

<sup>(♦)</sup> أول آية تطالعنا في القرآن المجيد هي آية ﴿ بسم الله الرحمُن الرحيم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَلا يَزَالُونَ مُحْتَلَفِينَ إِلَّا مَنْ رَحْمَ رَبِّكَ وَلَذَلَكَ خَلِقُهُم ﴾ سورة هود : الآية ١١٩ .

وهي أيضاً عبارة عن تجل لصفات الكهال عند الله . . . الحلم ، العفو ، الكرم ، العلم ، الحكمة ، والقوة .

الإنسان المؤمن الذي تعرّف من خلال القرآن المجيد إلى صفات الرحمة عند الله سبحانه وتعالى ، يجب أنْ يكون راضياً ومسروراً بحكمه وأفعاله . طالما أنَّ المؤمن يجب أنْ يدرك أصله وأساسه ، فينبغي أنْ يحاول الموصول إلى قرب ما يشتهي ، في العالم الأعلى ، عن طريق العبودية الصادقة . وعندها يناله نصيب أو نسمة من السلطنة الإلهية الحقة(١) .

#### النار ضرورية للمعاندين:

لقد خلق الله عز وجل الناس من أجل أَنْ ينالوا الجنة . ولكن بما أَنَّ هناك بين البشر مجموعات لا يمكن أَنْ تدخل الجنة ، فقد وجدت النار . ما هي هذه المجموعات يا تُرى ؟(٢) . عذاب جهنم ، وما أدراك ما عـذاب جهنم . (٣) .

هناك سلاسل جهنمية يبلغ طولها سبعون ذراعاً ، تلف حول أعناقهم وأيديهم (١) .

يسحبون من رؤوسهم وأرجلهم ، ويكبلون من كــل أطــرافهم ، ويرمى بهم في نار جهنم وبئس المصير . . . . و . . . .

من الذي سيتعرض برأيكم لألوان العذاب هذه والعياذ بالله ؟

يا أولي الألباب ، إنَّ الله الذي هو أرحم الراحمين ، هـو صـاحب العفو تجاه أهل الإيمان .

أما النفوس الأثمة ، الشقية ، المعادية ، والمعاندة التي تتناول الله

<sup>(</sup>١) ﴿ فِي مقعد صدق عند مليك مقتدر ﴾ سورة القمر : الآية ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ لا يصلها إلا الأشقى الذي كذَّب وتوَّل ﴾ سورة الليل : الآية ١٥ ـ ١٦ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ خَذُوهُ فَعُلُوهُ ﴾ سورة الحاقة : الآية ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) ﴿ فَيُؤْخُذُ بَالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامُ ﴾ سورة الرحمن : الآية ٤١ .

والآخرة بالسخرية ، فلا تتورع عن ارتكاب أي خيانة . إذ إنّها تدوس الحق بسرجليها مع علمها المسبق بانّه الحق . هذه الفئات تستحق العقاب (١) .

من هنا ندرك أنَّ جهنم ، مع كل الأوصاف التي أعطيت لها ، تناسب وضعية هذه الفئات الأثمة . وهذا ما ورد في القرآن الكريم(٢) .

عندما يأخذ أصحاب الجنة أماكنهم في الجنة ، وأصحاب جهنم أماكنهم في النار ، يرتفع الصوت عالياً بالقول : ( الحمد لله ) . الثناء والشكر هنا لله الذي أسكن كل إنسان في الدار التي يستحقها . ذاك الذي كان مؤمناً ومتقياً بحق ، ينبغي أنْ يذهب إلى دار السلامة . أما ذاك الذي كان مريضاً وآثماً ، فينبغي أنْ يذهب إلى النار . الحمد لله تعالى على كلا الحالتين . لا يظنن أحد أنّ جهنم قد أعدّت لتكون من قبيل ردة فعل إنفعالية ، أو إظهار لتشفي النفس والعياذ بالله . أولئك الذين لا يريدون الذهاب إلى الجنة ، يقفون في وجه الله ، والآخرة والحقيقة ، ويقولون : ها نحن هنا .

تلاحظ في (دعاء كميل) وجود هذه العبارة: «وأن تخلّد فيها المعاندين ». أي إنّك يا (رب) تسكن الأعداء دوماً في نار السعير. كلمة المعاند هنا تفيد معنى العدو. إنّه يسكن في جهنم على الدوام. ليس هناك من حلّ آخر له. إلى أين يمكن أخذه يا تُرى ؟ لا يمكن أنْ يرى الجنة أبداً. إذ كيف يمكن للمعاند أنْ يدخل الجنة التي يمتلكها على بن أبي طالب (عليه السلام) من الأساس ؟ ترى هل يمكن لعدو على (عليه السلام) أنْ يذهب إلى الجنة التي هي ملك على (عليه السلام). حتى لو أراد الأخرون أنْ يأخذوه إلى الجنة ، فسوف يمانعهم ويعارضهم لأنّه ينتمي إلى الأعداء. إنّه مستعد لأنْ يتحمل ويتعرض لأي بلاء كان ، وبذلك يهرب من رحمة الله الواسعة .

<sup>(</sup>١) ( أشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة » . ( دعاء الإفتتاح ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ﴾ سورة الزمر : الآية ٦٩ .

# عندما أعمى علي (ع) عيني العدو :

سأورد هنا قصة عن فضائل على (عليه السلام) للدلالة على صحة الكلام الذي تقدم. يقول الشيخ المفيد \_ أعلى الله مقامه \_ ما مفاده: ذات يوم، كان أحد أصحاب المكتبات في بغداد ويدعى جعفر، قد أعلن عن تنزيلات على بعض أصناف كتبه . فذهبت إلى مكتبته واشتريت منه عدداً من الكتب . وعندما هممت بالخروج، إستوقفني وطلب من الجلوس قائلاً: لقد رأيت شيئاً يصب في مصلحة مذهبك (أي المذهب الشيعي) . سأنقل لك تفاصيل المعجزة التي شاهدتها لأنّها تساهم في تقوية مكانة مذهبك .

يتابع الشيخ المفيد سرده قائلاً ما معناه: جلست كي أستمع إلى كلامه، فقال لي: لقد واظبت منذ مدة على الذهاب مع صديق لي إلى مجلس شيخ يدعى أبو عبد الله المحدث، لمتابعة دروس الحديث ومطالعة الروايات. بعد مضي فترة معينة، تبين لنا من خلال أحاديثه أنه من أعداء علي (عليه السلام) الألدّاء. وفي بعض الأحيان، كان يستعمل بعض التلميحات المسيئة، كها كان يتجرأ أحياناً أخرى على التطاول على علي بن أبي طالب (عليه السلام). حاولنا نحن الإثنين أنْ نسدي له النصح، وأن ندلّه على طريق الخير والصلاح، ولكنه كان يبادرنا بالقول: (أنا هكذا دوماً). إلى أنْ تجرأ في إحدى المرات على التطاول على فاطمة الزهراء (عليها السلام)، حيث صممنا عندها على عدم الذهاب إليه أبداً.. قلنا لبعضنا وما الفائدة التي ترتجى منه ؟ ما هذا الشخص الذي نريد تلقي العلم منه ؟

وفي الليل ، وأثناء خلودي للنوم ، شاهدت في المنام ملك الولاية وقمر الهداية وأسد الله الغالب على بن أبي طالب (عليه السلام) ، في منزل أبو عبد الله المحدث . بدأ أمير المؤمنين (عليه السلام) بتوجيه الملامة إلى الشيخ ، حيث قال له ما معناه : ترى ما هي الإساءة التي وجهتها إليك ؟ (من الممكن أنْ يصادق إنسان إنساناً من دون سبب ، ولكن من

غير الممكن أَنْ يعاديه من دون سبب أيضاً). ألا تخاف أنْ يعمي الله بصرك ؟ وما أَنْ تفضل أمير المؤمنين (عليه السلام) بهذه الجملة حتى أشار إلى عدين الشيخ اليمنى. فرأيت في المنام أنَّ عينه اليمنى قد أصيبت بالعمى. نهضت عندها من نومي.

وعندما حلّ الصباح قلت في نفسي يجب أَنْ أذهب مع صديقي إلى بيت الشيخ كي نخبره بأمر هذا الحلم ، ونحذره بالتالي من غضب علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) .

وما كدت أخرج من منزلي حتى شاهدت صديقي متجهاً نحوي ، فقلت له ماذا هناك يا صديقي ؟ فقال: رأيت ليلة البارحة حلماً ، أريد أنْ أطلعك عليه . قلت له وماذا رأيت ؟ فتبين لي أنّه شاهد المنام نفسه الذي شاهدته . قال : أجل ، رأيت في المنام أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو يشير إلى عين الشيخ اليمنى ، التي ما لبثت أنْ أصيبت بالعمى . وقد أتيت إليك كي نذهب سوية إلى هذا الشيخ ، لننصحه ونطلب منه الكف عن غية .

قلت لصديقي : أنا أيضاً شاهدت هذا الحلم بعينه . لقد شاهدنا نحن الإثنين المنام نفسه ليلة البارحة .

ذهبنا سوية إلى منزل الشيخ . إقتربنا من الباب وطرقنا عليه . ردّت علينا امرأة ، حيث وقفت خلف الباب وقالت لنا : ليس هناك ثمة دروس اليوم . قلنا لها : ولماذا توقفت الدروس ؟ لدينا عمل هام . نريد أَنْ نقابل الشيخ . فقالت لنا : صحة الشيخ ليست على ما يرام اليوم . إنّه يتألم ويطلق الأنين إنّه مريض .

أما نحن فلم نكف عن الإصرار حيث قلنا : يجب أَنْ نقابل الشيخ الآن بأي ثمن كان !

أجابتنا المرأة : وضعه الصحى متدهور اليوم للغايـة . إذ إنَّه لم يكف

من اللحظة التي استيقظ فيها ، عن وضع يده على عينه اليمنى والصراخ عالياً : لقد أعمى علي عيني .

قلنا لها: إفتحي الباب لنا. لقد أتينا لهذا السبب بالـذات. فتحت الباب عندها، فدخلنا سوية إلى المنزل حيث شاهدنا ذلك الشيخ الشقي وقد إرتمى في إحدى الزوايا، متألماً ومستغيثاً من شدة وجع عينه.

وما أنْ دخلنا عليه حتى قال: (لقد أعمى علي (عليه السلام) عيني). أجبناه بقولنا: لقد شاهدنا بأنفسنا ليلة البارحة في المنام ، كل ما تقوله الآن. رأينا أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو يشير إلى عينك اليمنى التي سرعان ما عميت. ينبغي أنْ تتوب إلى الله وتكفّ عن أقوالك تلك ، عسى الله أنْ يشفيك ، وعسى أنْ تشفى عينك ببركة أمير المؤمنين (عليه السلام) وعنايته.

فأجابنا بقوله الفظيع: حتى لو أعمى على (عليه السلام) عيني الأخرى، فلن أكف عن مناصبته العداء (أي درجة من الشقاء هذه). وبعد طول نقاش، عدنا أدراجنا. مرة أخرى، شاهدنا الحادثة نفسها تتكرر في المنام. ولكن هذه المرة، أعمى أمير المؤمنين (عليه السلام) عين الشيخ اليسرى. وعندما ذهبنا إلى بيته مرة أخرى، وجدنا أنَّ كِلا عينيه قد أصيبتا بالعمى. إلا أنَّ عداوته كانت قد ازدادت حدة وضراوة (١). وفي النهاية، غادر هذه الدنيا بعد أنْ وصل به غيّه إلى الكفر والزندقة.

هذه الفئة من الناس ، هي وقود جهنم . يوحد بين البشر دوماً أفراد من هذا القبيل ، في الحاضر كما في الماضي . إنَّ نار جهنم ، مع كل حالات الحريق ، والعذاب ، والعقاب ، التي تتصف بها ، وخاصة حالة الخلود ، أي البقاء في سعيرها إلى الأبد ، قد إختصت بالنفوس الشقية . هذه النفوس التي انغمست في العناد والغي والشقاء ، إلى درجة أنَّها غير

<sup>(</sup>١) ﴿ لا يزيد الظالمين إلا خسارا ﴾ سورة الإسراء : الآية ٨٢ .

مستعدة للخضوع والخشوع أمام الحق ، ولو بمقدار ذرة . إنَّها لا تـركن إلى الحق بالرغم من علمها بأنه الحق .

من المناسب هنا أنْ أورد معجزة أخرى عن علي (عليه السلام) ، على غرار المعجزة التي ذكرت .

## من يوجه الإهانة إلى علي (عليه السلام) ، يستحق القتل :

يروى في كتاب (الخرائج) للراوندي عن أحمد بن حمزة الموصلي، أنَّه قال ما مفاده: قررت ذات سنة الحج إلى بيت الله الحرام. وفي يوم المغادرة، ذهبت إلى بيت جاري كي أودّعه، وذلك بحكم الجيرة التي تجمع بيننا. قلت له: إنْ كنت تريد شيئاً من هناك، فأنا على استعداد لتلبية طلبك. قال لي: نعم. أريد أنّ أوصيك بمسألة ضرورية. قلت له: أطلب . . . على الرحب والسعة . قال لي : عندما تصل إلى المدينة ، وبعد دخولك إلى حرم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، قف في مقابل قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأبلغه عن لساني هذا القول: يا محمد . . . ترى هل انعدم الرجال في زمانك حتى زوجت إبنتك لعلي (عليه السلام)؟

ما هذا الصهر الذي اخترته لنفسك ؟ وأتبع كلامه هذا ببعض الإهانات . . . ألم تنظر إلى بطنه الكبيرة ؟ ألم تنظر إلى ساقيه الناحلتين ؟

عجباً لهذه النفوس الشقية . بعد مضي هذه السنين المديدة ، تريد أَنْ تبرز عداوتها وحقدها من جديد . وحيال أي قضية ؟! لماذا زوج النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، فاطمة (عليها السلام) لعلي (عليه السلام) ؟

يتابع أحمد بن حمزة حديثه فيقول : لم أردَّ عليه بأية كلمة ، فقد وجدت أنَّ الحديث معه لا يجدي . وعندما وصلت إلى المدينة ، لم يسمح

لي حيائي بترداد أقوال الكفر التي تفوه بها ذلك الشقي . وفي الليل ، وأثناء خلودي للنوم ، سمعت في المنام أمير المؤمنين ( عليـه السلام ) بنفسـه يقول لي ما مفاده : قبل ذلك . عندما قلت الجمل الأثمة التي تلفظها ذلك الملعون بصورة مجملة . وفي الليل ، وبينها كنت نائماً في المدينة ، رأيت في المنام أسد الله الغالب، على بن أبي طالب (عليه السلام)(١) . أمرني بالسر معه . قلت له سمعاً وطاعة . ذهبت بمعية الإمام (عليه السلام) من المدينة إلى ( الموصل ) . وفي عالم الرؤيا ، قصد الإمام ( عليه السلام ) منزل ذلك الجار الشقي . فما كان مني إلا أَنْ تبعته . وعندما دخلت إلى منزله ، وجدت أن الرجل قد نام في غرفة موصدة الأبواب . عندئذ ، أخذ أمير المؤمنين سكيناً حاداً وقطع به رأس ذلك الرجل اللعين . وبعد ذلك مسح الدم الذي إلتصق بالسكين ، بطرف اللحاف . ثم مدّ يد الولاية حيث إرتفع سقف الغرفة إلى أعلى ، فوضع السكين الدامي تحت مرتكز السقف . ومن ثم أشار على السقف بالنزول إلى مـوضعه الأصــلي ، فنزل. وبذلك إختفي السكين تحت مرتكز السقف. عندها نهضت من نومى وأخبرت رفاق السفر بهذا الأمر حيث قلت لهم: لقد شاهدت هذا الحلم العجيب.

دوَّنا تاريخ تلك الليلة كي نتأكد عند رجوعنا إلى ( الموصل ) من صحة وقوع الحادثة المعينة ، في التاريخ المدون تحديداً .

بعد مدة معينة ، غادرنا المدينة متجهين إلى ( الموصل ) . وعند وصولنا إليها ، سألنا عن أحوال الجيران ، فأخبرنا بأنهم قد إعتقلوا جميعاً ووضعوا في السجن . ثم سألنا عن أحوال ذلك الملعون ، فأخبرنا بأنّه قد قتل . قيل لنا بأنّه في التاريخ الفلاني ، قتل ليلاً وهو في فراشه . بعد أنْ دققنا في التاريخ الذي أفدنا به ، وجدنا أنّه يطابق التاريخ الذي دونّاه في المدينة .

<sup>(</sup>١) • السلام على نعمة الله على الأبسرار ، ونقمته على الفجار » ( السزيارة السسابعة لأمسير المؤمنين (ع)) .

وفي هذه الأثناء ، تبلغت السلطة القضائية بالأمر . وبدأت مجموعة مكلفة من قبل هذه السلطة بالتحقيق في الحادث من أجل العثور على القاتل ، لكنها لم تتوصل إلى كشف هويته . فها كان من القضاء إلا إن ألقى القبض على جميع جيران ذلك اللعين ورماهم في السجن ، ريثها يعتقل القاتل . إلا أنَّ القاتل بقي مجهولاً حتى تلك اللحظة .

ثم يقول أحمد بن حمزة ما مفاده: تبين لي عندها أنَّ عدداً من الأبرياء المظلومين قد رمي بهم في السجن. أما قاتل هذا الرجل الخبيث، فهو سيد الرجال والأبطال، على بن أبي طالب (عليه السلام). من الذي يقوى على مواجهة على (عليه السلام)؟ وجدت أنَّ التهمة قد وجهت إلى عدد من المساكين.

وفي النهاية ، قـررت أَنْ أعمل عـلى إنقاذ هؤلاء من هـذه الورطـة ، وتأمين خروجهم من السجن . لذا جمعت كل الشهود الذين كانوا معى في المدينة ، أي رفاق السفر ، وذهبت بمعيتهم إلى مجلس القـاضي حيث سردنا له كافة وقائع الموضوع ، كما مرّ معنا . قلنا له إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) هو الذي قتل ذلك الشقى . وقدمنا له الدلائل على صحة ما نقول . الدليل الأول الذي قدمته تلخص في قبولي لهم بأني أعرف الطرف المعنى من اللحاف ، الذي تلطخ عندما مسح على بن أبي طالب (عليه السلام) السكين الدامي به . أما الدليل الثّاني ، فكان معرفتي للمكان الذي أخفى فيه السكين الذي استعمله الإمام (عليه السلام) في قبطع رأس ذلك اللعين ، ألا وهو تحت مرتكز السقف . عندها أتت مجموعة خاصة من قبل السلطة القضائية ، ودققت في أطراف اللحاف حيث تأكدت من صحة قولى . ثم أمرت عدداً من العمال بالعمل على إزالة السقف ، حيث عثرت تحت مرتكزه على السكين الدامي . السكين الدامي نفسه الذي شاهدت علياً (عليه السلام) يضعه تحت مرتكز السقف، في المنام . عندئنة أمرت السلطات المختصة بإطلاق سراح جميع جيراني المعتقلين ، وأعلنت أنَّ قاتل ذلك الشقى قد عرف . إنَّه الإمام نفسه الذي

يوصف بأنَّه (نعمة الله على الأبرار ، ونقمته على الفجار) . إنَّه الإمام نفسه الذي قيل فيه بأنَّه (قسيم النار والجنة ) . هو الذي يسكن أصحاب الجنة في الجنة في الجنة ، وأصحاب جهنم في السعير .

وبناءً على ما تقدم ، يجب أنْ ندرك أنَّ فئات خاصة هي التي تتعرض لعذاب الله وسخطه وغضبه ، على غرار الفئة التي مرت معنا . أما ما عداهم من البشر ، أي الأفراد الذين يتوفر لديهم الخضوع والخشوع ، فلا شك في أنَّ رحمة الله عز وجل سوف تشملهم .

### ربّاه . . . رحمتك هي كالبحر الزاخر :

سوف أورد هنا رواية منقولة في الجزء الشالث من ( بحار الأنـوار ) ، لما تسببه من فرحة غامرة لقلوب المؤمنين .

تقول الرواية ما مفاده : أنَّه غـداً في يوم الحساب ، تفيض رحمة الله الشاملة ، وتغمر الجميع ، إلى درجة تجعل الشيطان أيضاً يطل برأسه طامعاً بنيل الرحمة .

في البداية ينبري الشفعاء إلى تقديم شفاعاتهم ، حيث ينجو عدد كبير من الناس ببركة هذه الشفاعات .

وفي النهاية ، تقول الذات القدسية الأحدية ما معناه إنَّه قد حان الآن وقت عفوي ورحمتي . عندها يفيض برحمة غزيرة تجعل الشيطان يطمع في الحصول عليها .

# الشيطان يقسم على الله عز وجل بحق علي (ع ) :

من دواعي العجب أَنْ يتمتع الشيطان بمعلومات غزيرة جداً . ألم تسمع بأنَّ ذلك الإنسان المؤمن رأى الشيطان في وسط مياه البحر رافعاً رأسه إلى أعلى وقائلًا ما معناه : إلهي ، لا تعذبني بحق علي بن أبي طالب (عليه السلام) . . . . ؟ أشير إلى أنَّ هذا الخبر قد ورد في الجزء الرابع عشر من ( بحار الأنوار ) .

ذهب ذلك الإنسان المؤمن إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق

( عليه السلام ) ، وسرد له القصة بحذافيرها .

قال له ما مفاده : سيدي . . . . وقفت أشاهد هذا المنظر . ثم قلت له : وما الـذي تعرف ه عن علي (عليه السلام) حتى تستجير به ؟! كيف يمكن للشيطان أَنْ يستنجد بعلي (عليه السلام)؟!

أجابني الشيطان بقوله: قبل ولادة آدم بستة آلاف سنة ، كنت في العالم الأعلى مع بقية الملائكة ، حيث كنت مطلعاً على أمور جمة . وإني أعرف أنّه منذ اللحظة الأولى وحتى الآن ، وفي جميع عوالم الوجود ، الشخص المحبوب ، العزيز ، المحترم ، وصاحب الإعتبار عند الله عز وجل ، هو أسد الله الغالب ، علي بن أبي طالب (عليه السلام) . كما أعرف أنّ الله يسامح ويغفر لكل من يقسم عليه بحق علي أعرف أنّ الله يسامح ويغفر لكل من يقسم عليه بحق علي (عليه السلام) . لحالب (عليه السلام) . كما الله بحق علي بن أبي طالب (عليه السلام) .

أما الفكرة التي تفضّل بها الإمام (عليه السلام) والتي تعتبر بمثابة زبدة الرواية الشريفة ، فهي أنّه قال ما مفاده : هذا الدعاء كان ينطلق من لسانه وليس من قلبه . لذا فإنَّ الشيطان لم ينتفع بشيء من علي (عليه السلام) . كان يدعو بلسانه فقط ، لأنّه لا يتمتع بالخضوع الذي ينبغي أنْ يتمتع به . فلو كان لدى الشيطان الخضوع المطلوب ، لكان سجد لآدم كما أمره الله سبحانه وتعالى . وفي تلك الحالة ، كان يمكن لكلماته أنْ تكون صادقة .

تتمة هذا الحديث شيقة وممتعة ، وجديرة بالمطالعة (١) . يتابع المؤمن حديثه فيقول : بعد أنْ سمعت هذه الجملة من الشيطان ، قلت له : يا إبليس . . . كنت معلم الملائكة . معلوماتك غزيرة جداً كها قلت . إسد لي نصيحة معينة . دعني أستفيد قليلاً من علمك الوافر . (من المفيد جداً أنْ يطلب الإنسان العلم دوماً ،

<sup>(</sup>١) إستعن لدنياك بالقناعة ، ولأخراك بحب علي بن أبي طالب (ع) . ( بحار الأنوار الجزء ١٤ ) .

أجابني بقوله : سأقول لك كلمة تفيدك في دنياك ، وكلمة أخرى تفيدك في آخرتك .

الحقيقة أنَّه لـوكان الشيطان قد تفوَّه بكلمتي صـدق فقط طـوال حياته ، لاستطعنا القول أنها هاتين الكلمتين .

أنت أيضاً أيها القارىء الكريم ، ينبغي أنْ تستفيد منها . إنتبه لهاتين الكلمتين بشكل جيد . لعن الله الشيطان الرجيم . . . كم كان صائباً في قوله .

### نصيحتا الشيطان من أجل الدنيا والآخرة :

أما بالنسبة للدنيا ، إذا أردت أنْ تكون سعيداً ومسروراً في حياتك ، فضع القناعة نصب عينيك واعمل بها ، فإنْ أنت أقدمت عملي ذلك ، تحلو الدُّنيا أمام ناظريك وتصبح حياتك مسرحاً للهدوء، والإطمئنان، والسعادة . لا تقرب الطمع ، لا تنظر ألى من هو أوفر حظاً منك في الدنيا ، والـتزم الهدوء والسكينة . ومهما صـادفت في حياتك من مصاعب ومتاعب وأحداث ، فلا تدعها تؤثر سلبياً عليك وتتلف أعصابك ، ذلك إِنْ كنت تريد أَنْ تعيش حياة هائئة . أي إنَّك إذا لم تقنع بما كتب الله عز وجل لك في هذه الدنيا ، ولم تلتزم الهدوء ، فلن تعيش في سحابة عمركَ لحظة سعادة واحدة . لا تنظن أبداً أنَّ أولئك الذين تبلُّغ ثرواتهم أرقاماً خيالية تصل إلى الملايـين والمليارات ، يعيشـون حياة ملؤهـا السعادة والهناء . إذ إنَّ اللذة التي يشعر بهما أهل القناعة في حياتهم ، لا يمكن أن تشعر بها قلوب تلك الفئة من أهل المال والثراء . فأنت ترى أنَّ ذلك الإنسان يأكل الخبز اليابس ولكنه يتلذذ بأكله إلى درجة كبيرة ، وذلك لأنَّه قد اهتدى إلى القناعة . أما ذلك الشخص الذي قد حصل على كل ما يشتهي ، وتوفرت له كافة وسائل الراحة والرفاهية والبذخ ، فلا يشعر باللذة والإنشراح ، ولا يهدأ روعه ، ولا يستقر تفكيره ، وَذلك لأنُّه قــد ابتلى بأفة الطمع .

خلاصة القول أيها السادة هي أنني أتمنى عليكم أنْ تسمعوا جيـداً لهذه النصيحة وتتدبروا مغزاها .

وأما بالنسبة للآخرة ، فمن أجل الإستعداد لساعة الموت ، ساعة النزول إلى ظلمة القبر ، ساعة الخروج من القبر في يوم القيامة ، في السبرزخ ، في الحشر ، وعلى الصراط ، من أجل اللحظات الصعبة ، تزود بحب على بن أبي طالب (عليه السلام) ، لأنّه الميزان الذي لا يزل أبداً . ليكن علو على (عليه السلام) وسموه نصيرك ومجيرك في كل الأحيان . فإنْ أخذت معك هذه المحبة وهذا الإخلاص ، يصبح علياً (عليه السلام) سندك وملاذك على الدوام ، وتشعر عندها بالأمن والسكينة (١) .

إللي وسيدي ومولاي ، أبعد عن قلوبنا وجوارحنا كل الشوائب المعيبة واجعلها عامرة بحب محمد وآل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) فقط لا غير . أبعد عنها حب الدنيا ، حب الشهوات ، الأنانية ، وكل هذه المشاعر والأحاسيس البغيضة (٢) . لا تدع أي شيء غير حب محمد وآل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ينفذ إلى ساحة هذه القلوب . ومن نافل القول إنّه من أولى مستلزمات الإيمان ، حسن الظن والنظرة الواثقة إلى مصدر الخلق والتكوين ، وحب مبدع السموات والأرض ، الله سبحانه وتعالى . أنصحكم هنا بكثرة قراءة (دعاء الجوشن) ، وترداد أساء الله الحسنى . حاولوا أن تنظروا بتمعن ودقة إلى هذه الأسهاء . حقاً إنّ ذلك يشتمل على لذة كبيرة .

( يا من هو في عظمته مجيد . يا من هو في علوه قريب . يا من هو في قريب للطيف . يا من هو من عصاه حليم ) . يىرى ويعلم ، ولكنه يحلم . الحلم مع العلم هو من أفعال الله عز وجل . يىرى كم يىرتكب

<sup>(</sup>١) ﴿ أُولئك لهم الأمن وهم مهتدون ﴾ سورة الأنعام : الآية ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) وسيدي أخرج حب الدنيا من قلبي ، ( دعاء أبي حمزة الثمالي ) .

عباده الذنوب والمعاصي ، كم يجحدون بالنعم السنية التي أسبغها عليهم ، إن الله عز وجل يحلم عن الجميع إلى حدّ لا يـوصف ، وكأنّهم لم يـرتكبوا كل تلك الذنوب ، ولم يجحدوا بكل تلك النعم(١١) .

#### الجحود بالنعمة وخطر حلول القحط:

في هذه الأيام ، نلاحظ تزايد الجحود بالنعم . عند عتبات البيوت ، نلاحظ وجود كميات من الخبز المرمي مع المهملات . كما نلاحظ وجود الأرز المطهي والفواكه النصف مأكولة ، بكميات كبيرة في الزاوية المخصصة للمهملات . إنَّه لأمر سبِّىء وخطير للغاية .

أشدد بالخصوص على مسألة الخبز . يجب أنْ تراعوا هذه المسألة على أكمل وجه . إذ إنَّ توجيه الإهانة إلى نعم الله عز وجل ، يجلب القحط والعياذ بالله . هناك روايات كثيرة . تفيد هذا المعنى . إذا بقي في أحد البيوت خبز فائض عن الحاجة ، ينبغي أنْ يحفظ في مكان معين . فإذا أتى بعض الناس الذين يشترون مثل هذه المواد ، يباع لهم . أو دعوا الحيوانات تأكل ما فاض عن الحاجة . المهم ألا تتركوا فتات الخبز مرمياً مع المهملات تحت الأرجل .

يروى عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه بينها كان يهم ذات مرة بالدخول إلى منزله ، لاحظ أنّ هناك بطيخة نصف مأكولة قد رميت في الخارج عند إحدى الزوايا . تألم الإمام (عليه السلام) لذلك وقال لمن حوله ما معناه : تناولوا تلك البطيخة المرمية هناك . إنْ كنتم لا ترغبون بأكلها ، فهناك من يرغب ذلك . وما الداعي إلى هذا الإسراف ؟ وما الداعي إلى رمى الفاكهة مع المهملات ؟

أعود مجدداً إلى مسألة الخبر ، هناك خبر في (وسائل الشيعة ) عن الإمام الحسن (عليه السلام) ، يفيد

<sup>(</sup>١) و الحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي ، ( دعاء أبي النهالي ) .

بأنَّ قطعة من الخبز كانت مرمية على الأرض ، فانتبه الإمام لذلك وتألم بشدة من جراء هذا الأمر . أخذ الإمام قطعة الخبز وأعطاها لعبده . بعد مضي فترة معينة ، طلب الإمام من العبد قطعة الخبز الموجودة في حوزته ، فأجاب هذا الأخير بأنَّه قد أكلها . فيا كان من الإمام إلا أن قال له : (أنت حر لوجه الله) . ثم أضاف ما معناه : لقد احترمت نعمة الله عز وجل وأصبحت من أهل الجنة ، لا أحب أنْ أرى من أصبح محبوباً عند الله وبات من أهل الجنة ، بين العبيد . لقد أصبحت حراً تقديراً للعمل الذي قمت به .

هدفي من هذا الشرح هو تبيان مسألة الحجود بالنعمة . لو فكرنا قليلًا في كل هذه النعم التي نغرف منها من أول الصباح حتى آخر المساء ، ولو نظرنا إلى البركات التي تفيض علينا ، لأدركنا أنّنا ننكر جميل الحالق . ترى أي جحود أكبر من هذا الجحود بالنعم ؟

وفي مقابل ذلك ، يستمر الباري عز وجل في عطفه علينا(١) . دعونا نحكم العدل والإنصاف . يا أولي الألباب ، أليس الله جديراً بالمحبة والثقة والإخلاص ؟ . . . الخالق الذي يعاملنا بهذه الطريقة التي تنضع بالخير والإحسان .

يقول الإمام زين العابدين (عليه السلام) في الدعاء الأول من ( الصحيفة ) ما معناه أنَّ الله عز وجل قد بعث البشر في سبيل محبته (٢) .

القرآن الكريم كذلك يعرف المؤمنين على أنهم يشكلون فئة تحب الله حباً لا يوصف (٣).

كلنا يعرف كم يحب الناس أمهاتهم وآباءهم . أما المؤمنون ، فإنهم

 <sup>(</sup>١) الحاشية : ١ ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنّا بعمل قبيح فبلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا
 بنعمك وتتفضل علينا بآلائك ١ ( دعاء أبي حمزة الثمالي ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَبَعَثْهُمْ فِي سَبِيلٌ مُحْبَتُهُ ۚ ﴿ اللَّاعَاءُ الأُولُ مِنَ الصَّحِيفَةُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) ﴿ والذين آمنوا أشد حباً لله ﴾ سورة البقرة : الآية ١٦٤ .

يحبون الله عز وجل أكثر من ذلك . بأضعاف مضاعفة ، لأنهم يعرفون أنَّ الخالق هو الذي سخر لهم الآباء والأمهات .

لقد أدخل الله حبّ الأبناء في قلوب الأمهات . إذن ينبغي أنْ تقول شكراً لله الذي جعل قلب أمي عامراً بحبي ، الأمر الذي دفعها إلى السهر عليّ ، والمحافظة على نظافتي وصحتي ، ودرء المصاعب ، والمتاعب ، والأمراض عني .

بعد مضى فترة ملموسة في حياة الإنسان ، يجب أَنْ يسأل نفسه الأسئلة التالية : ترى ، هل بات حبّ الله ورسوله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) راسخاً ومستحكماً في فؤادي ؟

هل بتنا نتمتع بحسن الظن بجهاز الخلق والتكوين ؟

هل بتنا من عشاق الجنة والنعيم الذي لا يفني ؟

هناك رواية يفيد مضمونها بما معناه أنَّ شبراً من الجنة هـو أفضل من الدنيا بأكملها . أما بالنسبة لما تحتـوي عليه من أوجـه النعيم ، فقد وصفـه الباري عز وجل بصورة مفصلة من خلال آيات القرآن المجيد .

بعد الإطّلاع على تفاصيل هذا الشرح ، ألا ينبغي لك أَنْ تشتاق إلى الجنة ؟ . . . ألا ينبغى أنْ تتلهف لنيل نعيمها ؟ . . . .

أيهـا الشبـاب ، بعـد أنْ وصف الله سبحانـه وتعالى حـور العـين ، وجمالهن ، وسحرهن ، في القرآن الكريم ، ألم يحن الوقت بعد بالنسبة لكم كي تعشقوا حور العين ؟

عندما تنظر إلى إحدى نساء هذه الدنيا ، لا ينبغي أَنْ تتأثر إلى هذه الدرجة . عندما تسمع وصف الحور ، ينبغي أَنْ تنتقل إلى حالة لا تسمح لك أبداً النظر إلى هذه النسوة .

وخلاصة القول ، ألم يحن الوقت لكم بعد أيها الشباب ، كي تعشق

قلوبكم حور العين (١) ؟ . . . . إذ إنَّه مها بلغت فتنة نساء الدنيا ، فكلنا يعرف وجود الدم ، والقيح ، والصديد والوسيخ وراء نقاء البشرة الظاهري .

### حور العين تذكر بالله عز وجل:

عندما تقول إنَّك لست من أهل اللذائذ والشهوات ، وإنَّك تريد أَنْ تسلك الدرب المؤدى إلى الله ، فيجب أنْ تدرك معنى كلامك جيداً .

لا تنظن أنَّ نساء هذه الدنيا ، هنَّ مثل حور العين الموجودات في الجنة . فحور العين تذكر الإنسان بالله وتشده نحو الله تبارك وتعالى ، إنَّهن شيء مختلف تماماً . نساء هذه الدنيا تبعث على الغفلة ، أما الحور فهن عبارة عن تذكر ، ونصيحة ، وهداية هناك قسم من الحور خلقه الله ليكون الأكثر جاذبية ، وجمالاً ، ودلالاً ، وفتنة ، بين كل حور العين وسر ذلك أنَّه يوجد في وجوه هذا القسم من الحور أربعة نقوش رائعة . على الشفتين ، هناك بسم الله الرحمن الرحيم . على الجبين ، هناك أنوار إسم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) المباركة على الذقن ، هناك يا على . وعلى الخدين اليمنى واليسرى ، هناك الحسن والحسين .

من المعلوم أنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) قد خير بين الموت أو البقاء على قيد الحياة . يقول النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) ما معناه : لم يخير أحد غير محمد (صلّى الله عليه وآله وسلم) بين الحياة والموت .

عندما ذهب عزرائيل إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، إستأذنه أولاً حيث قال ما مفاده : إنْ كنت تأذن لي فسوف أقوم بقبض الروح ، وإنْ كنت تريد البقاء في الدنيا فكما تشاء . فاختار الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) الرحيل عن هذه الدنيا(٢) .

<sup>(</sup>١) ﴿ وَمِنَ الْحُورِ الْعَيْنُ فَرُوجِنَا ﴾ ( دعاء الإفتتاح ) .

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار الجزء السادس.

هناك رواية عن الإمام الرضا (عليه السلام) تفيد بأنّه قال ما معناه : في الليلة التاسعة عشرة من شهر رمضان، خير الله جل جلاله جدّي علي (عليه السلام) بين الدنيا والشهادة، فاختار الشهادة بنفسه وقال ما مفاده : ربّاه، كفاني بقاءً في هذه الدنيا.

إذن فعلي ( عليه السلام ) هو الذي عشق الإلتحاق بالعالم الأعلى .

من الطبيعي أنْ يقبل الإنسان على كل ما تعلق به قلبه . وبما أننا ، أنا ، وأنتم ، وسائر البشر ، لا نعرف شيئًا عن العالم الأعلى ، فقد أصبح جل اهتهامنا ، وحبنا ، وشوقنا ، منصباً على عالم التراب الفاني هذا . لذا فإننا لا نطيق مفارقة الدنيا ، ونكره الموت وذكره . وهذا عرفنا أنَّ علياً (عليه السلام ) قال إنَّه مشتاق إلى الموت ، نتعجب من قوله : « إنْ كنت تعشق الأخرة حقاً ، فتشوق للموت »(١) .

أما بالنسبة للإمام الحسين (عليه السلام)، فينقل صاحب (الحدائق) أعلى الله مقامه في كتاب (الدرة النجفية)، قول الإمام الرضا (عليه السلام) في هذا المجال الذي يفيد بما معناه: لقد خير جدي الحسين (عليه السلام) أيضاً ظهر عاشوراء بين الإنتصار الظاهري على الأعداء والقتل، فاختار القتل في سبيل الله بنفسه. يضاف إلى ذلك أنه لو أراد الحسين (عليه السلام) الإطاحة بأعدائه في يوم عاشوراء، لكانت كل الجيوش التي حاربته في كربلاء قد أبيدت عن بكرة أبيها. ومن تكون تلك الفئات الباغية كي تستطيع إلحاق أدنى أذى بالإمام الحسين (عليه السلام)؟ فلو رفض الحسين (عليه السلام) الموت ولم يسمح بحدوث ما حدث في تلك الواقعة، فأي كائن كان يستطيع أن يؤثر عليه أدنى تأثيراً سلبياً ؟ . . . وأي سيف كان يقوى على سفك دمه الزكي ؟ . . . فالحسين (عليه السلام) هو الذي قال : « رضى الله رضانا أهل البيت » (٢) . . .

 <sup>(</sup>١) ﴿ إِنْ زَعمتم أَنكم أُولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ﴾ سورة الجمعة :
 الآية ٦ .

<sup>(</sup>٢) نفسُ المهموم : للشيخ عباس القمي .

# بسم الله الرحمٰن الرحيم

### العطاء الحقيقي لا يسترد :

من المعلوم أنَّ عالم المادة قد طبع على الفناء والزوال . فالعطاء الذي يليق بشأن الذات القدسية ، أي بالله جلَّ جلاله ، هو العطاء الثابت . أي أنْ تعطي الشيء من دون أن تسترده. هذا النوع من العطاء لا يمكن أنْ يتحقق في الدنيا . فكل من منح عطية معينة ، لا بدّ أنْ تسترد منه هذه العطية . فلو نظرنا إلى أعضاء الإنسان ، لوجدنا أنَّ العين ، والأذن ، واليد ، والرجل ، كلها عبارة عن نعم حقيقية في فـترات الشباب ، والصحة ، والسلامة . أما إذا قيض لـك البقاء حتى تتعدى الخمسين ، أو الستين ، من العمر ، فسوف يبدأ الوهن بالتسلل إلى بنيتك رويداً رويداً . أسنانك تبدأ بالتساقط الواحدة تلو الأخرى ، قدرتك على الإبصار تشح ، قدرتك على السمع تتضاءل ، عضلاتك تلين ، ركبتاك ترتخي ، و . . . . أي إنَّك تفقد كـل شيء . وإذا لم تعش حتى مرحلة الشيخوخة ، فسوف تستقر في القبر حيث تعيرُ عليك الديدان ، لتنخر في جسمك العزيز عليك ، زاوية بعد زاوية . تبدأ بعينك ، وأنفك ، وصولًا إلى بقية أجزاء جسمك . إذن يستحيل تحقق العطاء الثابت والدائم في عالم المادة الذي نعيش ضمنه الثياب الجميلة البراقة التي تعطى لأي شخص كان ، لا بدّ أنْ تتلف في نهاية المطاف . الأولاد النِّين هم أغلى ما يملك الإنسان ، لا بد أَنْ يسيروا نحو الموت . وكمل وجه آخر من أوجه المسيرة والسعادة ، تتجسد بصورة مؤقتة دائماً وهذا النوع من العطاء، ليس من الصنف الذي يناسب ذات الله عز وجل . إذ إنَّ عطاء الباري ، تبارك وتعالى هو عطاء أبدي ، عطاء يتجلى في الجنة .

## ثلاثة نعم تفوق كل النعم الأخرى أهمية :

هنــاك رواية تفيـد بأنَّ هنــاك ثلاثــة نعم في الجنة يلتذ بــروعتها أهــل الجنة ، إلى درجة تفوق لذتهم ، وسعادتهم ، وفرحتهم بالجنة نفسها .

أولى هـذه النِعَم: هي البشرى التي تزف إلى المؤمنين . . . . يا أصحاب الجنة ، يا من فزتم بالمقامات الرفيعة والمراكز العليا: أي هبة قد أعطيت لكم ، لن تؤخذ منكم أبداً . كل من أذن له بدخول الجنة . لن يخرج منها أبداً .

أما النعمة الثانية: فهي كل مؤمن دخل إلى الجنة ، سوف يتمتع باتصال وارتباط بأصل النعمة ومعدنها ، أي محمد وآل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) . سوف يتمتع بلذة الإرتباط والجيرة . ومن هو الجار الذي يعادل محمد وآل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) في العظمة والسمو ؟

أما النعمة الثالثة: التي تدخل البهجة والسرور إلى قلوب أصحاب الجنة أكثر من كل النعم الأخرى ، فهي تتمثل بالكلام الذي يخاطبون به ومفاده: يا أهل الجنة ، لقد رضي الله عنكم(١).

في دعـاء أبي حمزة الشـالي نلاحظ وجـود العبارة التـالية : ( مـواهبك الهنيئة )(٢) . المواهب وهي جمع الموهبة ، أي الهبة أو العطية . والهنيئـة أي

<sup>(</sup>١) ﴿ وَرَضُوانَ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرَ رَضِي اللَّهِ عَنْهِمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ سورة المائدة : الآية ١١٩ .

 <sup>(</sup>٢) (أين عطاياك الفاضلة . أين مواهبك الهنيئة ، أين صنائعك السنية . أين فضلك العظيم . أين منك الجسيم . أين إحسانك القديم . أين كرمك يا كريم » ( دعاء أبي حمزة الثمالي ) .

السائغة والمفرحة . أي المواهب أو العطايا التي تفرح القلوب وتثلج الصدور . مواهب الدنيا عابرة ومؤقتة . من الممكن أنْ تدخل السرور إلى فلوب بعض الناس ، ولكن بعد ذلك تستجد آلام الفراق ، وحرقة الفقدان الأمر الذي ينسف مباهج الموهبة من أساسها .

على سبيل المثال ، إذا منح أحدنا قصراً ، أو حديقة غناء أو جهازاً ثميناً ، أو جواهر نفيسة ، وشعر عند تملكه لإحدى هذه العطايا بالسعادة ، والفرحة ، ليعرف أنَّه قد وقع ضحية لسذاجته (۱) . أقول ذلك لأنَّه بعد مضي فترة ، طالت أم قصرت ، سوف تطرد من قصرك ، أو حديقتك ، وتوضع في القبر المظلم الموحش . ترى أي شعور بالمرارة سوف ينتابك في نلك المحظات ؟ عندها سوف تقول يا ليتني لم أحصل على تلك المكاسب من الأساس ، ولم أتنعم بها في الدنيا . ما هذه السعادة التي تتبعها كل هذه الآلام والصعاب ؟

إعلم جيداً إنَّ عطايا الدنيا ونعمها ، سيكون مصيرها الزوال والفناء .

#### ذكر الموت يبعد المرء عن المسرات الفارغة الباطلة :

الرجل الذي يتدبر أمر آخرته ويعد نفسه لها ، هو إنسان صالح ومبارك . إذا أمعنت النظر إلى الآخرة ، فلن تدخل السعادة العابرة إلى قلبك في هذه الدنيا أبداً . أما السعادة الظاهرية التي ترى أن بعض الناس يتمتعون بها ، فها هي إلا نتيجة الغفلة التي تسيطر عليهم . إذ إن هذه الفئة لا تفكر بالآخرة أبداً . لا ترى أبعد من أنفها . لا تفكر إلا باللحظة الحاضرة التي تعيشها يفكر مثلاً بالسجادة العجمية الفاخرة التي اشتراها ، أو قطعة القهاش الحريرية التي اقتناها ، أو محفظة الجلد الثمينة التي حصل عليها . . . وماذا بعد ؟ يجب أنْ يستلقي الإنسان على تراب القبر الذي سيوضع فيه بعد الموت كي يعتبر . عندما يتذكر الإنسان الموت ،

<sup>(</sup>١) ﴿ لَكِيلًا لَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آنَاكُمْ ﴾ سورة الحديد : الأية ٢٣ .

واللحد، والقبر، فلا بد أنَّه سينسى السجادة والمحفظة وقطعة القهاش الجميلة. ولكن كم أسلفت لكم، فإنَّ الغفلة(١) لا تسمح للإنسان بالوقوف على حقائق الأمور وإدراك كنهها.

إللي ، إفتح بصائرنا على الحقائق بنفسك . أطرد حبّ الدنيا وبريقها من قلوبنا بلطفك . إنني أسعى من خلال هذه السطور أنْ أعرض البراهين والأدلة العقلية عبر بيان سهل يسير وجمل في غاية البساطة ، كي تصبح في متناول فهم أي فئة من الناس . بالنسبة لبرهان المعاد ، فقد عرضته على النحو التالي . أي عطية أو نعمة توهب لمطلق إنسان في هذه الدنيا الفانية ، ليس لها قيمة حقيقية . إذ إنَّ نعم الدنيا لا تليق بذات ربّ العالمين ، التي تبقى بعد فناء كل شيء والإنعام التي يتفضّل بها ربّ العالمين يتجلى خلوده من خلال الحياة لا من خلال المادة .

هذه الدنيا لا تليق بكرم الله سبحانه وتعالى . أي إنّه لا يمكن أنْ تتجلى قدرة الله على المستوى الحقيقي الذي هما فيه ، على المستوى الذي تحتله عطاياه وهباته . إذ إنّ الله ينبغي أنْ يمنح شيئاً باقياً أبداً . وبما أنّ الله باقي لا يزول ، فينبغي أنْ تكون عطاياه وهباته باقية لا تزول أيضاً . وهذا النوع من العطاء لا يمكن أنْ يتحقق في الحياة الدنيا . لذا لا بدّ من وجود عالم آخر يستطيع أنْ يكون مسرحاً للعطاء الثابت والأبدي .

## إنكار وجود الرسالة يعني إساءة الظن بالله عز وجل :

من جملة أوجه سوء الظن الحرام ، سوء الظن الذي هو ظلم بحق النذات القدسية الأحدية ، هو سوء الظن الذي يبديه عدد من الناس المغرورين (كلما زاد جهل الإنسان ، زاد غروره ) الذين ينكرون وجود الأنبياء والكتب السماوية . هذه الفئة من الناس تقول مامعناه : ماذا تعنون بوجود النبي ، والإمام ، والكتاب السماوي ؟ العقل الذي منحه الله للإنسان ، يكفي لكي يهتدي به البشر إلى السعادة والهناء .

<sup>(</sup>١) ﴿ إقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ﴾ سورة الأنبياء : الآية ١ .

نشير هنا إلى أنَّ جذور هذا الكلام يعود إلى طروحات بعض الفلاسفة القدماء ، حيث أصبح بالتالي حجة يتمسك بها الأخرون الذي يقولون بأنَّ العقل البشري يكفي في مجال تمييز طريق السعادة والتقدم . وبالتالي ليس هناك من داع لوجود الأنبياء والأئمة .

هناك الكثير من الأجوبة التي تصدت للرد على هذه المقولة الخاطئة ، ولكن أفضل هذه الأجوبة على الإطلاق هو الرد الذي ورد في إحدى الآيات القرآنية(١) .

لتعلم تلك الفئة التي تنكر وجود الأنبياء والكتب السهاوية بأنًا قد التهمت رب العالمين بالظلم . إنهمته بأنه قد ترك الخلق يعيشون في حالة التيه والحيرة والإضطراب . إذ إنه لولا وجود الأنبياء والأئمة والكتب السهاوية ، لبقي البشر في حيرة من أمرهم ، ليس في الحياة الدنيا فقط ، بل في الحياة الأخرة أيضاً .

### العقل عاجز عن إدراك المصالح والمفاسد:

تقول فئة من الناس إنَّ العقل البشري يتمتع بقدرة تؤهله لمعرفة كافة المصالح والمفاسد بما يطابق الواقع .

أولاً: من المعلوم لدينا أنَّ عقول الناس ليست متساوية . فمن الممكن أنْ يعتقد أصحاب التفكير المحدود بصوابية بعض الأمور ، بينها يعتقد أصحاب العقول الراجحة ببطلانها وعدم صلاحيتها .

ثانياً: لو أخذنا أصحاب التفكير الواعي والرأي السديد ، بعين الإعتبار ، فلا يمكن لهذه الفئة أنْ تشخص المصلحة الكلية الشاملة حتى للحياة الدنيا التي نعيشها . وحتى لو أرادت هذه الفئة أنْ تضم كل العقول الراجحة التي تحتوي عليها إلى بعضها البعض ، فسوف يكون ذلك بمثابة ضم ناقص إلى ناقص فمن أين لها أنْ تدرك واقع الأمر وتتفهمه ؟

<sup>(</sup>١) ﴿ وَمَا قَدْرُوهِ حَقَّ قَدْرُهُ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ الله عَلَى بَشْرُ مِن شيء ﴾ سورة الأنعام : الآية ١٩ .

لذا نلاحظ أنَّ هناك تبديلاً متواصلاً في مجال وضع القوانين المكررة ، بالإضافة إلى وجود مصوبات ، ومتمات ، ومواد نقض ، لتعويض الثغرات التي تشوبها . وفي الوقت نفسه ، نلاحظ أنَّه كلما عُمِلَ على إصلاح أقسام منها ، برز العيب والخلل في مواضع أخرى . لهذا السبب نجد أنَّ رجال القانون أنفسهم يلتفتون بعد مضي فترة من الزمن ، إلى الأخطاء التي وقعوا فيها من خلال القوانين التي سنت على أيديهم ، فيبادرون إلى وضع ملحق أو تصويب لتلك القوانين ، أويلغون بعضها من الأساس .

وبناءً عليه ينحصر حق سن الشرائع والقوانين بمصدر الخلق ، أي بالله عز وجل فقط ، لأنّه يحيط بجميع مصالح البشر ومفاسدهم في كل الحقب والمراحل الزمنية . فالإنسان بحد ذاته أصغر من أنْ يستطيع تشخيص مصلحة نفسه أو غيره من الناس ، سواءً في المرحلة الزمنية التي يعيش ضمنها أو على امتداد كافة الحقب الأخرى . الإنسان ضعيف للغاية ، كما أنَّ مدى إدراكه محدود وضعيف أيضاً .

## ليس هناك من مجال للإحتياط في وضع القوانين :

من الممكن أنْ تدلي إحدى الفئات بالرأي التالي: إذاعملنا على رعاية مسألة الإحتياط في مجال وضع القوانين ، فلن يعود هناك أي إشكال . الجواب على هذه المقولة يتلخص في أنَّ مسألة تشخيص الإحتياط وفهم مختلف إحتيالات القضية لا تعدو كونها مشكلة في حد ذاتها . حتى في الأمور التفصيلية والشخصية ، يقع بعض الأشخاص في أخطاء في مجال تشخيص الإحتياط ، حيث يجدون بالتالي إلى العمل بخلاف ما يمليه عليهم أي إنّه من المكن أنْ يسبب الإحتياط مشاكل إضافية للإنسان .

لذا نجد أنَّه قد ذكر في الرسائل العملية ما مفاده : إنَّ من يريد الأخذ بمسألة الإحتياط ، يجب أنْ يكون قادراً على تشخيص هذه المسألة . ويضاف إلى ذلك أنَّ الأخذ عندئذ يستطيع أنْ يعمل وفق ما يمليه عليه . يضاف إلى ذلك أنَّ الأخذ

بالإحتياط يحتاج للرجوع إلى التقليد . إذ إنّه يجب أَنْ يتوفر لدى الشخص الذي يريد العمل بالإحتياط ، إذْنُ مسبق من المجتهد الذي يعتمده في مجال التقليد . أو أَنْ يبادر المجتهد الذي يقلده ذلك الشخص إلى القول له إنّ الإحتياط في هذه المسألة هو على النحو التالي ، كي يستطيع الإنسان العامّي العمل حسب مقتضيات هذا المبدأ . من هنا ندرك أنّ العمل بالإحتياط في مجال وضع القوانين في الحياة الدنيا التي نعيشها هو أمر خاطيء .

أما بالنسبة للآخرة ، والحياة بعد الموت ، فلا يستطيع العقل البشري أنْ يقدم ، أو يؤخر في هذا المجال ، أبداً . ليس هناك من إنسان يستطيع الغوص في مجاهل الحياة بعد الموت . فهو لا يستطيع أنْ يعرف ماذا يجري هناك . . . أو أنْ يعرف المكان الذي سيستقر فيه بعـد الموت . لا يعـرف كيف تسر الأوضاع هناك . . . أين هو المكان الذي خصص لـه ؟ . . . ما هي الأعمال التي توجب الفرح والسعادة هناك ، وما هي الأعمال التي تجلب الضرر والعذاب؟ لا أحد يعرف هذه الأمور سوى الله عز وجل الـذي هو خالق الملك والملكوت ، ومالك الدنيا والآخرة . فالله هو الذي يشرح كافة هذه المسائل للأنبياء بواسطة الوحى الذي ينزله عليهم ، كي يقوموا بالتالي بإبلاغ الناس بها . وإلا حتى لو تضافرت جهود البشرية جمعاء ، وإتحدت قـواهـا لتعـرف الأسرار التي تخفى عليها من قبيـل معرفـة ماذا يحـدث بعـد الموت ، وإدراك الأمور التي ينبغي أَنْ يـتزود بها الإنسـان ، والمسائـل التي تنفعه في آخرته . . . فلن تصل إلى أية نتيجة ولن تفقه شيئًا . إنَّ منّ يعيش على الأرض وفي عالم المادة ، يشبه الجنين الذي يقبع في بطن أمه ، حيث لا يعرف شيئاً عما يجري حوله في الخارج. يا من تعيش في رحم عالم التراب والمادة ، لن تــدرك شيئاً من الحقيقــة قبل الخـروج من عالمـك . . . وطالما أنَّك لم تنسلخ عن جلدك ، فلن تعرف ماذا يجري هناك .

الرؤيا لا تشكل دليلًا بالنسبة للواقع :

حتى في مجال رؤية الأحلام ، لا نستطيع البتّ في صحة دلالتها ،

فأحياناً لا تعدو كونها أضغاث أحلام ليس إلا . على سبيل المثال يسرى أحدهم والده المتوفي في المنام وقد لبس ثياباً جديدة وأنيقة ، فيفـرح لذلـك ليست ميزاناً دقيقاً للأمور ، فمن الممكن أنْ يكون خياله الواسع هـو الذي ألبس والده ثياباً جديدة . عداك عن ذلك ، فلو إفترضنا صدق رؤيته ، فمن الممكن أَنْ يكون الولد قد شاهد والـده في المنام ضمن اللحظات التي كان يتمتع فيها بقدر من الراحة وهدوء البال . ومن الممكن أنْ تتغيير حالـة الأب في اللحظات التالية . وذلك لأنَّ حالة الإنسان بعد الموت ، تتبدل بمقدار ساعات حياته . فهي ليست على نحو واحد دائماً في تلك الدنيا ، تماماً كما لم تكن على نحو واحد في هذه الدنيا . ساعة كنت تراه في المسجد ، وساعة أخرى في المكان الذي لا أعـرف ماذا يجب أنْ أسميــه . أأسميه بيت الشيطان ؟ أجل . أليست السينها عبارة عن منزل للشيطان ؟ إذن فساعة كان يقضيها في هذا المكان ، وساعة في ذلك المكان . ساعة كان ينشغل فيها بتلاوة القرآن الكريم ، وساعة أخـرى كان ينصرف فيهـا إلى السباب ، والشتائم ، والفضائح . وهكذا نرى أنَّ حياة الإنسان لا تنحصر ضمن حالة وحيدة فقط.

ولهذا أقول لكم: أنّه عندما يموت الإنسان ، لا يستطيع أي شخص كان أنْ يطلّع بشكل تام على أحواله في تلك الدنيا. لقد أسدل الستار على الشهد. الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد ذلك . عندما تندهب إلى هناك ، ستشاهد بنفسك ما يجري . وطالما أنّك ما زلت في هذه الدنيا ، فلن تعرف شيئاً عن الأموات ، ولن تطلّع على أحوالهم أبداً . أما الأحلام والرؤى والتنويم ، واستحضار الأرواح ، وغيرها من الأمور المشابهة ، فهي أساليب خاطئة . فإما أنْ تكون أضغاث أحلام كما أسلفنا ، أو أنّها قد تمتاز بأوجه متعددة تحتاج إلى التفسير والشرح . وفي جميع الأحوال ، ليست بمثابة إطلاع تام . إذن فالحل لا يكون إلا عبر وحي الله عز وجل . وبعد ذلك يتفضل الأنبياء والأئمة علينا بالتوضيح ويقولون لنا . . . هذا عمل جيد ،

وهذا عمل سيِّىء . العمل السيّىء يسبب لك المتـاعب عند المـوت ، وفيها بعد الموت .

#### عين النبوة والإمامة هي وحدها التي تبصر :

كانت هناك امرأة مؤمنة في مدينة ( البصرة ) وذات يـوم ابتليت بألـم حاد في بطنها . وعندما راجعت عدداً من الأطباء أشاروا عليها بشرب خمرة معتقة من أجل الشفاء من هذا المرض . ولكنها أبت أنْ تشرب . ومن ثم ذهبت إلى المدينة المنورة وقصدت كشاف الحقائق الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام ) ، حيث شرحت له ما جرى لها قائلة ما مفاده : سيـدي . . . لقد ابتليت بآلام حادة في البطن حيث أشار علي الأطباء بشرب الخمرة . وإني أعتبر أنك الحجة بيني وبين الله عز وجل ( شاهدنا هو هذه العبارة ) . فإذا سمحت لي بالشرب فسوف أشرب . وغداً في يـوم القيـامة ، أقـول : إن جعفر الصادق (عليه السلام ) هـو الذي أذن لي بالشرب . أما إذا نهيتني عن الشرب فلن أشرب . وتتلخص محصلة هـذه الرواية الشريفة في قول الإمـام (عليه السـلام ) لها مـا مفاده : لا يمكن أنْ أعطيك إذناً من هذا القبيل . وإذا أقدمت على هذا العمـل ، فإني أخـاف عليك من الساعة التي تبلغ فيها القلوب الحناجر(۱) .

وهمذا يعني أنّ المشروب الذي تتناوله يمترك آثاراً سلبية عليك في لحيظات الموت ، حتى لو شربته بقصد المداواة . . ترى أي مظلمة قد ألحقت بنفسك من خلال الشرب ؟

ترى هل يتولّد شيطان في ذات الإنسان خلل تلك الساعة الموت ؟

بالعودة إلى رواية أخرى نجد أنَّ الإنسان يصاب بعطش شديد عنـ د

<sup>(</sup>١) يمكنك الرجوع إلى كتاب الـذنوب الكبـيرة ، من أجل المـزيد من الإطـلاع عـل سنـد الـروايـة وشرحها .

حلول ساعة الموت . ترى أي عطش يتملك من شارب الخمر في تلك اللحظات الصعبة ؟

عندما يتفضل الإمام (عليه السلام) بهذه الأقوال ، فإنَّه يفعل ذلك عن معرفة ، ودراية ، ورؤية واضحة ، ونظرة ثاقبة . أما الأخرون ، فلا يعرفون شيئاً عن عوالم الملكوت . إذْ إنَّ المسائل التي تتعلق بالباطن وعالم البرزخ والقيامة ، لا أحد يعرف شيئاً عنها سوى الأنبياء والأئمة .

تُرى هل يمكن أنْ يسدّ الله سبحانه وتعالى هذا الطريق في وجه البشر الذين هم خلقه ؟ لتحل لعنة الله على كل الذين ينكرون وجود القرآن كرسالة سهاوية . لو افترضنا عدم وجود الأنبياء ، والأئمة والقرآن ، فهاذا سيحل عندها بالإنسان ؟ سوف يبقى في حالة من التيه والحيرة والضياع بلا شك . أولئك الذين ينكرون وجود القرآن والأنبياء ، هم ينكرون في الواقع عدل الله وحكمته . فلو أنّ الباري عز وجل قد ترك الناس في حالة الحيرة والضياع ، فهذا الأمر كان سيعتبر بمثابة ظلم بحقهم والعياذ بالله . إذ إنّه ينبغى أنْ يدلهم على سواء السبيل .

سوف نعرض الآن جانباً آخر من جوانب سوء الظن تجاه مصدر الخلق والتكوين . وهذا الجانب الذي لطالما شاهدتموه أو سمعتم به على الأقبل ، يتعلق بالصراع الدائم بين الحق والباطل ، حث يحقق الباطل نصراً ظاهرياً ، بينها يمنى الحق بهزيمة شكلية دائهاً أو في معظم الأحيان . وهذه المسألة تكررت كثيراً عبر التاريخ واستمرت حتى زماننا هذا ، حيث يمكننا التأكد منها عبر الرجوع إلى بطون الكتب التاريخية . فلو رجع أحدنا إلى صفحات التاريخ الغابر وطالعها بتمعن ، فسوف يرى أنه منذ صدر الإسلام وحتى يومنا هذا ، مر عدد كبير من المظلومين والمضطهدين ، بينها لم تنزل أي عقوبة أو انتقام بحق الظلمة والمعتدين . يلاحظ أن الظالم يضرب ، يسرق ، يغير ، ويقتل ، بينها لا تنزل به أي مصيبة ولا يحل به يضرب ، يسرق ، يغير ، ويقتل ، بينها لا تنزل به أي مصيبة ولا يحل به أي بلاء . من المكن في هذه الحالة أنْ يتسلل قدر من الشعور بسوء الظن أي نفوس الخلق ، كها حصل فعلاً لدى البعض . على سبيل المثال ،

عندما يقرأ الواحد منّا قصة معاوية وعلى (عليه السلام) أو يسمعها ، فمن الطبيعي ألّا يتمالك نفسه ، فيقول : ربّاه . . . كيف يحدث ذلك ؟ على (عليه السلام) قتل ، بينها بقى معاوية وعمرو بن العاص على قيد الحياة .

من المعروف أنَّ عبد الرحمن بن ملجم والحجاج بن عبد الله المعروف ببرك . وعمرو بن بكر التميمي ، كانوا يتميزون بنفسيات جريئة ، حاذقة ، ودموية . وكانوا يناصبون أمير المؤمنين (عليه السلام) ومعاوية ، وعمرو بن العاص ، أشد العداء . وذات مرة أقسموا على أنْ يقوموا سوية بالقضاء على أولئك الثلاثة ، بصورة متزامنة . وكانوا يفكرون على النحو التالي : إنْ قُتِلَ على (عليه السلام) ، وقُتِلَ معاوية ، وقُتِلَ عمرو بن العاص الذي هو أستاذ معاوية وشيطانه أيضاً ، فلن يبقى هناك أي أثر للفساد . إذن يجب أنْ يقضى على هؤلاء الثلاثة .

وهكذا أقسموا على أنْ يقوموا بقتل على (عليه السلام) في مسجد الكوفة ، ومعاوية في المسجد الأموي في الشام ، وعمرو بن العاص في المسجد الجامع في مصر (كان والياً على مصر آنذاك) ، في الليلة التاسعة عشرة من شهر رمضان المبارك ، عند رفع أذان الصبح ، بصورة متزامنة . ثم قاموا بتوديع بعضهم البعض .

توجّه ابن ملجم نحو الكوفة على النحو الذي تعرفونه . رأى قطام التي شجّعته على ارتكاب جريمته النكراء . وبات العشق الذي يشدّه إلى قطام ، حافزاً إضافياً له على المضي قدماً في تنفيذ عمله المشين . توجّه في الليلة التاسعة عشرة من شهر رمضان إلى مسجد الكوفة . وعند حلول أذان الصبح ، سلَّ سيفه المسموم وأنجز المهمة الأثمة التي تعهد بالقيام بها .

أما الحجاج إبن عبد الله المعروف ببرك ، فقد ذهب إلى الشام . واستعد لقتل معاوية . وفي الموعد المتفق عليه ، ذهب إلى المسجد الأموي في الشام وجهّز سيفه المسموم للقضاء على معاوية ، كما فعل إبن ملجم في

الكوفة . وعند حلول موعد صلاة الصبح ، وقف خلف معاوية حيث اختيار المكان الأمثيل الذي يستطيع من خيلاله قتيل إمام الجماعة بصورة مباغتة . وما أنْ أراد معاوية الشروع بِالسجود حتى رفع الحجـاج سيفه كي يضرب عنقه ويطيح برأسه ، إلا أنَّ الضربة أخطأت هدفها وأصابت المؤخرة . وهكذا بدل أنْ تقطع الضربة رأس معاوية ، بترت قطعة من لحم فخذه ، ولم تسبب له أي خطّورة تذكر . ثِم أخذ معاوية إلى المنـزل ، وجيء بجراح كي يداوي جرحه . فقال : إنَّ هناك طريقتين لمعالجة هــذه الحالَّة . فإما أَنْ يَكوى مكان الجرح ، وإما أنْ يعطِي جرعة خاصة لحالته . فقال ، لا طاقة لي على طريقة الكي . فأفيد بأنَّه إذا لم يعالج بأسلوب الكي ، فلن يرزق بالأولاد بعد ذلك أبداً . فقال : يكفيني ولداي يريـد وخالد . وفي النهاية شفي من مرضه . ومن ثم أحضر برك للوقوف بين يدي معاوية . وما أنْ هم بقتله حتى قال برك : أبشر يا معاوية . قال له : ماذا لديك ؟ فقال له : كنّا ننوي قتلكما ، أنت وعلي (عليه السلام) في هذه الليلة . ولكنك قد نجوت من هـذه المحاولـة . وَإِنِّي أَبِشِّركُ بِأَنَّ عَلَيـاً (عليه السلام ) سيقتل في هذه الليلة . دعني أعيش الآن ولا تقتلني . فإن كنت صادقاً في كلامي ، وعرفتَ بأنَّ علي (عليه السلام) قـد قتلَ حقاً ، عندئذٍ تكون قد تخلصت من عـدوّك . فـإنْ أردت عنـدهـا أنْ تعفـو عنى وتطلق سراحي لقاء هذه البشرى ، فافعل ذلك أما إنْ كان على (عليه السلام ) لم يقتل فأنّي أعدك بأنّني سوف أذهب للقضاء عليه .

هنا اختلفت الروايات بصدد موقف معاوية . البعض قال بأنَّه لم يقتل برك فوراً ، بل استبقاه لحين وصول خبر مقتل أمير المؤمنين (عليه السلام) . وبعد وصول الخبر لم يقتله ، بل أطلق سراحه بعد أنْ أمر بقطع يديه ورجليه . والبعض الآخر أفاد بأنَّ معاوية أمر بقتله .

أما عمرو بن العاص ، ذلك الشيطان الماكر والثعلب المخادع ، فقد حالفه الحظ وأنقذ حياته . إذ إنَّ عمرو بن بكر الذي تكفَّل بقتله ذهب في الليلة المتفق عليها إلى المسجد الجامع في مصر بعد أنْ جهّز سيفه المسموم ،

وبقي هناك مترقباً قدوم عمروبن العاص ، كي يقضي عليه . ولكن عمرو بن العاص أصيب في تلك الليلة بتشنّج في أمعائه مما سبب له ألما شديداً في بطنه ، فلم يستطع الذهاب إلى المسجد ، فكلّف القاضي خارجة بن أبي حبيبة بأنْ ينوب عنه في أمّ الناس في الصلاة . ذهب خارجة إلى المسجد وتوجّه إلى المحراب غافلاً عن الخطر المحدق به . وما أنْ رفع رأسه من السجود حتى سلّ عمرو بن بكر سيفه وضربه ضربة قاتلة ، ظنا منه أنّه عمرو بن العاص . عند ذلك ألقي القبض عليه . أما القاضي المسكين فقد فتكت الضربة به فهات في اليوم ننفسه ، وقيل إنّه مات في اليوم التالي . وأمر عمرو بن العاص بقتل عمرو بن بكر . هذه هي خلاصة القصة التي أردنا التعليق عليها .

إذا نظر الإنسان إلى حيثيات هذه القصة ، ماذا يلاحظ ؟ يلاحظ أنَّ الشخصين اللذين يمثلان الظلم والباطل قد بقيا على قيد الحياة ، بينها أصاب سيف إبن ملجم رأس أمير المؤمنين (عليه السلام) وأودى بحياته . أي إنَّ سيدنا ومولانا الذي يمثل العدل الإلهى قد فارق الدنيا!

أي إنَّ رمز الحق ، والعدل ، والحقيقة ، قد وقع ضحية سيف الباطل المسموم . حيث شاء القدر أَنْ يموت ، بينها أفلت رمزا الباطل من شرك القضاء والقدر حيث نجيا من الموت !

وهناك الكثير من القصص التي تشبه هذه القصة في مدلولاتها .

أما الآن فسوف نحاول الإجابة على علامات الإستفهام. أتظن أنَّ كل من أقدم على ظلم أو جريمة ، في هذه الدنيا ، سوف يلاقي العقاب المناسب على وجه السرعة ؟ . . . الدنيا أصغر من أنْ تكون المكان المناسب لحلول الإنتقام الإلهي . إذ إنَّ انتقام الله وعقاب الله ، يتجليان في العالم الآخر . عالم الجزاء يقع في مكان آخر . هذه الدنيا مخصصة لزرع البذور والإعتناء بها . أما جني الشار ، فيتم بعد حلول الموت . أنت حرر فيا تزرع . تستطيع أنْ تزرع بذور البطيخ الطيب اللذيذ الحلو المذاق ، عثلها تستطيع أنْ تزرع بذور الجنظل المر الكريه « الدنيا مزرعة الآخرة » .

ثمرة الأعمال الصالحة والطالحة تنبت بعد الموت. أتظن أنَّ كل من كان عادلًا وصالحاً في هذه الدنيا ، سوف يطول عمره وتزداد قدرته وسلطته ؟ . . . كلا ، الأمر ليس كذلك . إذ إنَّ كل الأحداث والتطورات التي تستجد في هذه الدنيا ، إنما تتبع في مسارها سلسلة من العلل والمعلولات الخاصة بهذا العالم ، ولا تأتي كردة فعل تجاه أعمال العباد أو محاسبة عليها .

من الأفضل هنا أنْ أورد إحدى الآيات القرآنية الكريمة للدلالة على صحة هذا التحليل . لو أراد الله مؤاخذة الناس ، لما بقي أحد في هذه الدنيا .

يقول الله عز وجل في محكم آياته : ﴿ وَلُو يُؤَاخُذُ اللهِ النَّاسِ بَمَا كُسبُوا مَا تَرَكُ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابِةً ﴾(١) .

لو أراد الله سبحانه وتعالى أنْ يتخذ من الدنيا مكاناً يتجلى فيه إنتقامه وسخطه على الظالم والفاجر ، بحيث يحاسبها على ما اقترفت أيديها في هذه الحياة ، لما بقيت عندها أي دابة على سطح الكرة الأرضية . ومن هو الذي لم يمارس ظلماً طوال حياته أبداً ؟ . . . ترى هل يمرّ يوم من دون أنْ نرتكب فيه مظلمة معينة ؟ . . . أنظن أنَّ الظالم هو من يقطع الطريق على الناس ويزهق أرواح البشر فقط ؟ . . . ذلك الشخص الذي يجلس خلف طاولته الفخمة ، أتدري أي أوجه من الظلم يمارس بحق المستضعفين من الخلق ؟ . . . أتدري أي اعتداءات يمارس بحق أموال الناس وأعراضهم بواسطة لسانه السليط ، وتصرفاته المشينة ؟ . . .

ماذا نقول أيضاً عن ذاك المذي يسيى استعال المكيال والميزان؟ . . . وعن ذاك المعار الذي يغش في عمله؟ . . . وعن ذاك العامل ، أو الأجير الذي لا يقوم بواجباته على أكمل وجه ؟ . . . أينما نظرت ودققت ، ترى نوعاً من أنواع الظلم ولا تلمح أي أثر للعدل . وقد

 <sup>(</sup>١) سورة هود : الآية ١١٩ .

يصل الأمر بنا أحياناً إلى أنْ نبادر إلى ظلم أو اعتداء ، بصورة خارجة عن إرادتنا . وعدا عن كل ما ذكرناه حتى الآن ، لنتناولل العلاقة بين الرجل والمرأة من خلال الحياة الزوجية . تُرى ، هل يوجد رجل في هذه الدنيا لم عارس ظلماً أو قهراً بحق زوجته طوال فترة حياته الزوجية ؟ . . . حتى لو تم ذلك عبر المضايقات العابرة ، أو التعليقات الساخرة ، أو الإنتقادات القاسية . إذ إنَّ الإنتقادات الكثيرة التي يوجهها الرجال إلى النساء ، تعتبر نوعاً من أنواع الظلم تجاههن . وكذلك بالنسبة لضرب المرأة ، أو التسبب لها بالحزن واللوعة ، والأسى . أما إذا تناولنا تصرف المرأة حيال زوجها ، فهل يمكن ألا تبادر الزوجة أبداً إلى أي نوع من أنواع الظلم أو الإعتداء بحق زوجها ؟ . . .

هناك حقوق كثيرة للغاية للرجل على المرأة . وهناك أيضاً حقوق كثيرة للمرأة على الرجل . وهناك أيضاً وأيضاً الحقوق المتبادلة بين المرء وأولاده ، إلى ما هنالك من حقوق وواجبات أخرى . أردت الإشارة من خلال هذا العرض إلى الظلم العمومي الموجود في هذه المدنيا . ليس من المقرر أنْ يطال الإنتقام كل الظلمة والمجرمين في هذه الحياة الدنيا . فلو أراد الله مؤاخذة الناس على الظلم الذي يصدر عنهم ، لما بقي أحد في هذا العالم . لذا فإنَّ الله عز وجل يعطي مهلة للناس علهم يهتدون إلى التوبة ، والإنابة والإستغفار . علهم يعودون مرة أخرى إلى جادة الهدى وإصلاح الذات . أما الإنتقام نفسه ، فقد اختص من الأساس بالعالم الآخر .

فهل كنت تتوقع على سبيل المثال أنْ يبادر القضاء والقدر على التدخل في اللحظة التي أراد خلالها إبن ملجم اللعين ضرب رأس أمير المؤمنين (عليه السلام)، ليعملا على ردّ الضربة إلى رأس ذلك المجرم؟... وكذلك أنْ تنال الضربة التي استهدفت معاوية أم رأسه فتودي بحياته ؟... هذا ما يريده قلبك وما تمليه عليك عاطفتك، ولكن قانون الدنيا لا يتهاشي مع هذه الطريقة. فهذه الدنيا ليست الساحة المخصصة للإقتصاص كما أسلفنا. وليست أيضاً الواحة التي يوفي فيها

عدل على (عليه السلام) حقه . أتظن حقاً أنَّ التكريم الذي يستحقه عدل على (عليه السلام) ، يتجلى من خلال إنقاذ حياته من الموت ؟ . . .

القتل في سبيل الحق ، هو الحياة بعينها :

نشير هنا إلى أنَّ القتل يكون دوماً على صورتين :

الأولى: وهي أن يقتل المرء في سبيل النفس والهوى ، حيث تمثل الهلك (خسر الدنيا والآخرة). مسكين ذلك الإنسان الذي يقتل من أجل نفسه وهواه. هذا هو الهلاك الحقيقي بعينه.

والثانية : وهي أَنْ يقتل المرء في سبيل الله ، والحق ، والحقيقة ، حيث تمثل الحياة لا الهلاك .

كم كان صاحب ( الحدائق ) \_ أعلى الله مقامه \_ دقيقاً في قوله عندما تفضل بما معناه : هناك من يستشهد بالآية الكريمة التي تقول ﴿ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾(١) ، لكي يصل إلى مبتغاه التالي . طالما أن علي بن أي طالب (عليه السلام ) كان يعرف بأنّه سيُقتل في صباح اليوم التاسع عشر من شهر رمضان المبارك ، فلهاذا خرج من منزله ، وذهب إلى المسجد يا تُرى ؟ إذ إنّ الآية تشير علينا بألا نرمي بأنفسنا في التهلكة ؟

نجيب على ذلك بقولنا: إنَّ التهلكة لا تعني الموت ، بل تعني الإثم والمعصية . التهلكة الحقيقية تتمثل في أنْ يرتكب أحد الناس عملاً مشيناً يجعله بغيضاً عند الله عز وجل ومستحقاً لعذابه سبحانه وتعالى . أما الموت النظاهري ، إنْ كان في سبيل الله عز وجل ، فيصبح ألمع وأعظم وجوه الحياة ، والسعادة ، والنجاة . هذا هو الإنجاز الذي تمناه على (عليه السلام ) طوال عمره الشريف . كان يتمنى دوماً أنْ يقتل في سبيل الله . أي شرف أو فخر يستطيع أنْ يتوج عمل الإنسان أكثر من هذا الشرف العظيم ؟ . . . أكثر من أنْ يصبح الإنسان فدائياً في سبيل رب

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ١٩٥ .

العالمين ؟ . . . علي (عليه السلام) كان يتمنى دوماً أنْ يصبح فدائياً للدفاع عن دين الله الحنيف . وأنْ يبذل حياته وروحه في سبيل الله تبارك وتعالى . أشير هنا إلى أنْ أمير المؤمنين (عليه السلام) بكى عند عودته سالاً من إحدى المعارك التي خاضها ، حيث خاطبه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله ما معناه : يا على . . . لقد إنتصرت في الحرب ، فعلام البكاء ؟ . . . فأجاب أمير المؤمنين (عليه السلام) قائلاً ما مفاده : يا رسول الله كلها ذهبت إلى الحرب ، عدت منها سالاً . لكني أتمنى أنْ أقتل في سبيل الله . عندها بشره رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بما يتمناه ، قائلاً له ما مفاده : يا على . . . سوف تتخضب لحيتك بدم رأسك في سبيل الله عز وجل (١) .

## كيف كان علي (ع) يتمنى الشهادة ويستعدّ لها ؟...

لقد ألهم على (عليه السلام). إذ إنَّ النبي كان قد أخبره عن تلك الواقعة من جهة ، ومن جهة أخرى كان قد أخبر في المنام بما مفاده : يا علي . . . سوف تحل ضيفاً علينا في العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك .

في ليالي العشرة الوسطى من شهر رمضان ، كان على (عليه السلام) يفطر ليلة في منزل أم كلثوم ، وليلة في منزل زينب . ولكن مما كان يتألف إفطاره في تلك الليالي يا تُرى ؟

تفيد الروايات بأنَّه كان يتناول ثلاث لقم فقط(١). ذات ليلة قالت له أم كلثوم ما معناه: يا أبتي . . . لقد كنت صائباً ، ولا بـد أنَّ الجوع قد تملك منك . . . هل يمكن لهذه اللقم الثلاث أنْ تشبعك ؟ . . .

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : الجزء التاسع .

ر ) كما دخل شهر رمضان كان أمير المؤمنين يتعشى ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند عبد الله بن عباس وكان لا يزيد على ثلاث لقم فقيل به في ذلك فقال (عليه السلام) يأتيني أمر الله وأنا خيص إنما هي ليلة أو ليلتان فأصيب آخر الليل. ( بحار الأنوار ، ٥٥/٩ ).

فأجابها بما مفاده: لقد إقترب موعد رحيلي . سوف أفارق هذه الدنيا في العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك . أحب أنْ تكون معدي خاوية عندما يدنو أجلي وتحين ساعة موتي . أريد أنْ أفارق هذا العالم وأنا في هذه الحالة .

إذن فهو يريد بنفسه أنْ ينال هذه السعادة العظيمة . وكما أسلفت لكم ، فقد خير أمير المؤمنين (عليه السلام) بين القتل والبقاء علي قيد الحياة ، فاختار الشهادة بنفسه لأنَّه كان يصبو إليها ويتمنّاها . إذْ إنْ ردع إبن ملجم اللعين لم يكن ليحتاج إلى عناء كبير من علي (عليه السلام) ، فإشارة منه كانت تكفي لرمي ذلك المجرم جانباً . لكن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، كان قد سلم أمره إلى الله عز وجل . إذ إنَّه لا بد وأنْ يأتي يوم يشهد موت علي (عليه السلام) . لا بدّ وأنْ تباعد المنية بينه وبين هذا العالم ، لسبب من الأسباب ، وظرف من الظروف الطارئة . إذن فأي سبب أفضل ، وأيّ ظرف أشرف من أنْ يقتل في سبيل الله عز وجل ، بواسطة ذلك السيف المسموم ؟ . . . وبأي طريقة ؟ . . يقتل وهو يؤدي الصلاة . . . يقتل وهو يسجد في محراب العبادة الخالصة . . . من هو الذي يستطيع نيل هذه السعادة غير علي (عليه السلام) ؟ . . .

لقد استشهد وهـو في أفضل حالات التوجّـه الكامـل نحو الله عـز وجــل . . . وهـو في أفضــل حــالات الإقبــال التــام للقلب نحــو رب العالمين . . . . .

كل الأتقياء والصالحين والقديسين يتمنون أنْ ينالوا هذه السعادة المشرفة . يتمنون أنْ تكون أنفسهم عامرة بذكر الله عز وجل عندما يقترب الأجل منهم . إذ إنَّ الإنسان بشكل عام ، يكون في حالة من الغفلة عند حلول ساعة الموت . في حالة من الخيالات الواهية . من هو الذي يستطيع أنْ يسلم الروح وهو في حالة حضور القلب والوجدان ؟ . . .

هذا الأمر كان من نصيب علي (عليه السلام). لذا فقد قال

بنفسه: « فزت وربّ الكعبة»(١). أي إنّه قال ما معناه: أقسم برب الكعبة إنّي قد وفّقت في مسعاي ونلت الله . . . وفّقت في مسعاي ونلت الشهادة . . . فزت بما كنت أطمح إليه .

بعد كل هذا الشرح ، لا ينبغي أنْ تقول ثانية لماذا قتل على (عليه السلام) ، بينها نجا معاوية من الموت . فهذا القتل الذي لا تريده لعلي (عليه السلام) ، كان أقصى ما يتمناه علي (عليه السلام) على الدوام . فأنت تنظر إلى الموت على أنَّه وحش مخيف يحول بين المرء وبين الموصول إلى السعادة والملذات . أجل ، إنَّه وحش كاسر فعلاً بالنسبة لأمثال معاوية إنَّه يشكل عائقاً أو حاجزاً يمنع معاوية ومن هم على شاكلته من إدراك ملذات العيش . أما بالنسبة لعلي (عليه السلام) ، فالمسألة معكوسة تماماً . فالموت هو بوابة العبور إلى الخلاص ، والنعيم ، والوصال .

### الراحة والنُّصَب . . السرور والحزن . . . كلها مسائل نسبية :

هناك رواية تفيد بما يلي: ذات يوم ، كان الإمام الحسن (عليه السلام) قد خرج للتو من الحمام مرتدياً ثياباً في غاية الترتيب والأناقة ، عندما امتطى صهوة جواده وسار به ، وكان هناك خادم يسير في ركابه ويعمل على خدمته . وبينها كان إبن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، السبط الأكبر ، يسير وسط هذا الجو الذي يعبق بالجلال والعظمة ، مر بشخص يهودي بدت عليه علامات الفقر المدقع ، وشظف العيش وتبين أنّه متسول بائس ردّ على أعقابه من قبل كل الذين طرق أبوابهم . وما أنْ وقعت عيناه على الإمام الحسن (عليه السلام) حتى استوقفه ووجه حديثه إليه قائلًا: أريد أنْ أتحدث معك قليلًا . توقف الإمام عندها عن السير وقال له ما مفاده : ماذا تريد ؟ . . .

قال الرجل اليهودي : ألم يقل جدك إنَّ « الدنيا سجن المؤمن وجنة

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : الجزء التاسع .

الكافر ؟ »(١)

أيّ إنَّ الدنيا هي بمثابة سجن للإنسان المؤمن . عندما يموت المؤمن ، تتفتح أمامه أبواب السجن حيث يخرج منه ويصبح حراً طليقاً . أما بالنسبة للكافر ، فالمسألة تصبح معكوسة تماماً . إذ إنَّ الدنيا هي بمثابة الجنة بالنسبة له . فهو عندما يموت ، يشعر وكأنَّه قد طرد من الجنة .

تابع اليهودي حديثه قائلاً: إنّ كان هـذا الحديث صحيحاً ، فلماذا باتت الأمور معكوسة هكذا ؟ أنظر إلى الحياة الهنيئة التي تعيشها أنت ، وإلى الحياة التعيسة التي أحياها أنا . ترى ، من المسجون بيننا ، أنت أم أنا ؟ . . .

أجابه الإمام الحسن (عليه السلام) عندها بقوله ما مفاده: إنَّ ما تفضل جدي بقوله يتعلق بمرحلة ما بعد الموت (يا لها من حقيقة ساطعة . . . يا له من جواب مفحم . . . ) .

إذ إنّ المؤمن يشعر بأنّه مسجون في هذه الدنيا ، على الرغم من كل أسباب الراحة ، والسعادة التي قد تتوفر له في حياته ، قياساً على ألوان السعادة الكبرى التي تنتظره في مرحلة ما بعد الموت . فلو أنّه لبس هنا ثياباً تصل قيمتها إلى الآلاف ، أو الملايين من المدراهم ، فإنّها تبقى حقيرة ومتواضعة في نظره ، قياساً بثياب الحرير والإستبرق التي وعده الله بنيلها في الجنة . كل المأكولات الشهية ، والمشروبات اللذيذة ، والملذات المادية تبقى حقيرة في نظر المؤمن بالرغم من إغرائها الشديد ، قياساً بطعام الجنة ، ومياه حوض الكوثر . كل أنواع المسرات . . . كل أوجه الهناء والسرور ، الموجودة في هذه الدنيا ، تفقد بريقها وإثارتها وتصبح مرة وكريهة ، قياساً على أصلها الموجود في الجنة . كل البيوت والقصور وكريهة ، قياساً على أصلها الموجود في الجنة . كل البيوت والقصور وتجهيزاتها ، وحدائقها الغناء ، إذا ما قيست بالقصر المجلل الذي كتبه الله في جنان الخلد .

<sup>(</sup>١) كشف الغمة ، للإربلي .

لنتحدث الآن عن الكافر: حتى لو كان الكافر يعيش في أحلك الظروف المكنة ويعاني الأمرين من حياته التعيسة في هذه الدنيا ، فإني أقسم لكم إنّ هذا العالم يبقى كالجنة بالنسبة له ، قياساً على الأهوال التي سيعاني منها عندما يوضع في القبر . حتى لو زجّ بأحد الكفرة في السجن ، وأخضع هناك لأشنع أنواع التعذيب ، فإنّه سيعتبر نفسه في الجنة قياساً على السجن المهول الذي يتمثل بقبره (١) . ينبغي أنْ تلتفت إلى مسألة النسبة في هذا المجال . قارن بين الوضع هنا والوضع هناك . حتى لو مرّ الكافر في أصعب الظروف وتعرض لأخطر الأهوال ، فإنّه لن يشعر بوطأة حالته أبدأ وجهنم .

تأمل هذاالقول جيداً. لقد وصف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عذاب الكافر في سجن ما بعد الموت بقوله: «كالوتد في الجدار». أي إنَّه يتعرض لضغط هائل يجعل وضعه كوضع الوتد عندما يدق في الجدار. تخيل الآن حالته. عندما يوضع في القبر، ذلك المكان الضيق المظلم الموحش، ويدق بالمسامير الصلبة ... ترى أي ضغط فظيع سيتعرض له ؟... وأي عذاب شديد سيعاني منه ؟...

سأل أحدهم الإمام (عليه السلام) ذات مرة قائلاً: هل يتعرض أولئك الذين يموتون شنقاً لعذاب القبر أيضاً ؟ (على أساس أنه في السابق كان يشنق أحدهم ويبقى معلقاً على حبل المشنقة لمدة طويلة كانت تصل إلى بضعة سنين أحياناً).

أجاب الإمام (عليه السلام) بقوله: ربّ الأرض هو نفسه رب الهواء .

أيْ إنَّه إذا كان الميت مستحقاً للعذاب والأهوال ، فإنَّه سيتعرض لهما أينها كان . أكرر إنَّه إذا كان الإنسان مستحقــاً للحلول في الـظلام ،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: الجزء الثالث.

والتعرض للعذاب ، فأينها حلّ جسمه ستبقى روحه معذبة وغارقة في الظلمة الموحشة . تلك الظلمة الحالكة التي لا يتمكن معها أنْ يرى يده إذا أخرجها(١) .

نستجير بالله العظيم من سجن البرزخ المهول! إذن حتى لـوكـان أحد الكفرة مرمياً في أحـد سجون هذه الدنيا الفانية ، فسوف يشعـر بأنّـه في الجنة قياساً على السجن الأفظع المتمثل بقبره .

#### تنور الدنيا هو كالواحة بالنسبة لنار جهنم :

هناك رواية أخرى عن رسول الله (صلّى الله عليه وآلمه وسلم) تفيد بأنّه قال ما معناه : لو أخرج الكافر من نار جهنم ووضع في تنور المدنيا ، فسوف ينام نومة هنيئة .

ترى ما هي النار التي تستعر في جهنم حتى تعتبر نيران هذه الدنيا قياساً عليها بمثابة منتجعات للذين كبوا على وجوههم في عذاب الحريق ؟ هذه هي الحقيقة بعينها . لذا جاء في القرآن الكريم أنها ﴿ نار حامية ﴾ . إذن فهي نار حامية . حامية إلى درجة نستطيع أن نصف معها نار هذه الدنيا بالباردة . حتى في هذا العالم ، هناك درجات متفاوتة للنار . فهناك النار التي ترتبط بغاز الأوكسجين ، وهناك الأسيد الحارق والبراكين المتفجرة . أكثر من ذلك ، أي نار هي التي تتوليد من خيلال الصواعق ؟ . . . لا أدري ما هو سر هذه القدرة العجيبة . أتدري أنها تستطيع أحياناً أن تدك جبلاً شائحاً من شدتها ؟ . . . ألم تر في إحدى جولاتك وأسفارك كيف تضرب الصواعق إحدى الأشجار الخضراء المتينة فتحرقها ؟ . . . أفظع من ذلك . . . أحياناً تضرب على سطح البحر فتنفذ من خلال الماء إلى الأسفيل ، حيث تشوي السمك الموجود في أعهاق البحر من إطفائها ؟ . . . ما هي هذه الحرارة الهائلة التي لا تتمكن حتى مياه البحر من إطفائها ؟ . . . ما هي هذه الحرارة الهائلة التي لا تتمكن حتى مياه البحر من إطفائها ؟ . . . ما هي هذه الحرارة الهائلة التي لا تتمكن حتى مياه البحر من إطفائها ؟ . . . ما هي هذه الحرارة الهائلة التي لا تتمكن حتى مياه البحر من إطفائها ؟ . . . ما هي هذه الحرارة الهائلة التي لا تتمكن حتى مياه البحر من إطفائها ؟ . . . ما هي هذه الحرارة الهائلة التي لا تتمكن حتى مياه البحر من إطفائها ؟ . . .

<sup>(</sup>١) ﴿ إِذَا أَخْرِج بِلَهُ لَمْ يَكُلُدُ بِرَاهًا ﴾ سورة النور : الآية ٤٠ .

#### قطرة دمع واحدة تطفىء البراكين المتفجرة بالنار:

إذن فقد عرفنا أنَّ نار جهنم هي من الفظاعة بمكان بحيث لا تقوى أي وسيلة على إخمادها حتى ولو كانت مياه البحر بأكملها . ولكني أعرف قطرة ماء واحدة يمكنها أنْ تتغلب على تلك النار الملتهبة فتخمدها . وباستطاعة كل واحد منّا أنْ يمتلك قطرة الماء الفريدة هذه . لذا إنتبهوا لها واعرفوا قدرها وقيمتها . إنَّ قطرة الماء التي تقوى إطفاء ألسنة النار الملتهبة ، ما هي إلا دمعة العين المنسكبة . إذا وصل الإنسان المؤمن إلى حالة معنوية تدفع به إلى الخوف من عذاب الله عز وجل ، بحيث يؤلم هذا الخوف قلبه ، ويطبق على صدره ويجعل الدموع تنسكب من عينيه ، فلا شك في أنَّ هذه الحالة تقوى على إخماد براكين النار المتفجرة في جهنم (١) . وهناك روايات كثيرة في هذا المقام .

أود التأكيد هنا على مسألة هامة جداً ، ألا وهي ليالي القدر المجيدة . ينقل عن الإمام (عليه السلام) قوله : ما أيسر الليلتين (٢) . ليس أمامك سور ليلتين إثنتين ، وهما ليلة الحادي والعشرين وليلة الثالث والعشرين . يجب أنْ تخصص ليلتين في كل سنة من أجل ضهان آخرتك . يجب أنْ تنصرف في هاتين الليلتين إلى ذكر الله عز وجل ومناجاته والتوسل إليه . يجب أنْ تتمتع خلالهما بحضور القلب والوجدان . لا ينبغي أنْ تكتفي بحرمان عينك وحدها من النوم ، فهذه يقظة ظاهرية . بل يجب أنْ يكون قلبك عامراً بذكر الله سبحانه يكون قلبك واعياً وحاضراً . يجب أنْ يكون قلبك عامراً بذكر الله سبحانه وتعالى . ينبغي أنْ تضع نصب عينيك كافـة الذنـوب والمعاصي التي ارتكبتها ، وكل أوجه القصور التي تعاني منها . جاء في (تفسير البرهان) أنَّ الإمام الصادق (عليه السلام) علق على الآية الكريمة التي تقول : أنَّ الإمام الصادق (عليه السلام) علق على الآية الكريمة التي تقول :

 <sup>(</sup>١) د إنّ بين الجنة والنار عقبة لا يجوزها إلا البكاؤون من خشية الله ، ( بحار الأنوار : الجنء الثالث ) .

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الجنان : أعمال ليالي القدر .

الناس من أجل أنْ يسبغ رحمته عليهم) ، بقوله ما مفاده : عندما يتقدمون بالأعذار ، ويلقون الكلمات الطيبة ، يسبغ الله عز وجل رحمته عليهم(١) .

لهذا فإن مصدر الخلق والتكوين يستمع إلى الأعذار التي يتقدم بها كل البشر بألسنتهم هذه . أي إن الإنسان عندما يقف بين يدي ربه ويبث نجواه عبر قلبه الملتهب ، وعينه الدامعة ، ولسانه المعتذر النادم ، فإنه يحث رحمة الله الواسعة أنْ تغمره بجناحها الدافىء . لذا يجب علينا أنْ نعرف قدر المناجاة وطلب التوبة .

ربّاه ... حتى حالة الدعاء والمناجاة هذه ، أنت الذي ينبغي أنْ تساعدنا على بلوغها ، وتأخذ بيدنا للوصول إلى رحابها . كلما صممنا على بلوغ هذه الحالة ، وحاولنا الإستعداد لخوض غمارها ، نجد أنَّ أنفسنا تعجز عن مواصلة هذا الدرب المجيد . في بداية دعاء أبي حمزة الثمالي ، تطالعنا العبارة التالية : « من أين لي الخيريا رب ، ولا يوجد إلا من عندك ، ومن أين لي النجاة ، ولا تستطاع إلا بك »(٢) .

ربّاه . . . تحنّن على جميع خلقك بإرشادهم إلى حالة الدعاء والمناجاة هذه . دل قلوبنا على الحالة التي نقبل فيها التوبة وطلب المغفرة .

<sup>(</sup>١) تفسير البرهان : الجزء الأول .

<sup>(</sup>٢) دعاء أبي حمزة الثمالي .

# بسم الله الرحمٰن الرحيم

﴿ ولنبلونَكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والشمرات ، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، أولئك عليهم صلوات من ربّهم ورحمة ، وأولئسك هم المهتدون ﴾(١) .

# عمل علي (ع) دوماً على النصح والإرشاد :

في مقدمة حديثي هنا أسأل الله عز وجل أنْ ينزل عليكم صلواته ورحمته طبقاً لما ورد في هذه الآية الشريفة . أسأل الله أنْ ينزل رحمته على شيعة علي (عليه السلام) ومحبيه الذي تحزن قلوبهم وتتأثر عندما يتذكرون قتله ، فيجتمعون حول بعضهم البعض ، ويقيمون مجالس العزاء التي يبثون حزنهم من خلالها . أود أيضاً من خلال مقدمة هذا الفصل أنْ أشير إلى بعض الأمور التي تتعلق بالهدف الأساسي الذي عمل من أجله علي (عليه السلام) ، حتى نستطيع جميعاً أنْ نواصل السير على دربه وأنْ نستنير بهجه .

ظلُّ علي (عليه السلام) يعظ الناس ويسدي لهم النصح حتى

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ١٥٦ ـ ١٥٧ .

اللحظة الأخيرة من عمره الشريف. كان يذهب إلى السوق ويقف في دكان ميشم التهار، أو في مكان مناسب آخر، ويأخذ القرآن بيديه، ومن ثم يتلو على مسامع التجار، وأصحاب المحلات، الآية الشريفة التالية: ﴿ تلك المدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض، ولا فساداً، والعاقبة للمتقين ﴾(١).

أيّها التاجر . . . لا تطلب العلو في الأرض . . . لا تجعل كل همّك في أنْ يكون متجرك أو دكانك ، في منتهى الفخامة والأناقة والجهال . . . أو أنْ يكون متجرك أفضل وأرقى من محلات الآخرين ومتاجرهم . أردت أنْ أبين من خلال هذه السطور أنَّ علياً (عليه السلام) قد عمل دوماً على النصح ، والموعظة ، والإرشاد . وحري بنا الآن أنْ نستعرض سوية بعض الجمل التي تعظ القلوب والأفئدة ، وفاءً للخط الذي التزم به علي (عليه السلام) .

# ما عرف علياً (ع) إلّا الله ومحمد (ص) :

أنقـل الآن هذه الـرواية المختصـة برسـول الله ( صلّى الله عليـه وآله وسلم ) ، والتي تفيد بأنَّ النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) قال ذات مـرة ما معناه : يا علي . . ما عرف الحق إلا أنـا وأنت . . . وما عـرفني إلا أنت والحق . . . وما عرفك إلا أنا والحق . . . وما عرفك إلا أنا والحق . . .

لم يعرف أحد من الناس علياً (عليه السلام) كسا هو علي (عليه السلام) في الحقيقة والواقع . لم يعرف أحدهم العلو الذي كتبه الله عز وجل له . لم يدرك ذلك أحد سوى الله وحبيبه المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) . أما بالنسبة لبقية البشر ، فقد اقتصرت معرفة كل واحد منهم لعلي (عليه السلام) ، على مستوى فهمه وإدراكه وسعة نفسه . أي إنَّ معرفة أي منهم لا تدل على شخصية على (عليه السلام)

<sup>(</sup>١) سورة القصص : الآية ٨٣ .

كما هي عليه في الواقع ، بل تدل في الحقيقة على حدود إدراكه وفهمه ، ومدى رفعة نفسه وسمو تفكيره ، والأفق الذي تنتهي عنده سعة روحه ، وأبعاد وجوده . ونستطيع الجزم بأنَّ كل الكتابات والدراسات والأبحاث التي تناول من خلالها العلماء والعقلاء والباحثون شخصية أمير المؤمنين (عليه السلام) ، إنما تقدم تعريفاً عنه ، حيث تقتصر حدود هذا التعريف على مشارف فهمهم للمسألة ، وسعة اطلاعهم على أسرار شخصية سيد الأوصياء (عليه السلام) .

من هذا المنطلق ، سوف أحاول الآن عبر كلماتي القاصرة أنْ أخط سطوراً متواضعة حول تعريف علي (عليه السلام) ومقامه السامي . كما سأحاول بعون الله تعالى أنْ ألقي بعض الأضواء على جوانب معينة من شخصيته الفذة .

أسأل الله سبحانه وتعالى أَنْ يعينني ويمدني بالقدرة المطلوبة ، كي أَتَكُن ببركة أمير المؤمنين (عليه السلام) من تقديم فكرتي عبر بيان سهل ويسير ، كي يستفيد منه الجميع .

### الإسم اللفظي والإسم التكويني . . . الآية والكلمة :

بداية ، أود أنْ أشير إلى المسألة التالية : كل الأجزاء والأقسام التي يتكون منها عالم الوجود ، هي إسم الله عز وجل . الإسم التكويني وليس الإسم اللفظي .

الإسم اللفظي مثل الله ، والرحمن ، أما الإسم التكويني فيعني الدلالات والإشارات . كل موجود من الموجودات ، وكل مخلوق من المخلوقات ، ما هو إلا دلالة وأثر عن مبدأ الخلق جل جلاله . فكما أن الإسم اللفظي يشكل دلالة على شخص معين بحد ذاته ، كذلك فإن الموجود الخارجي يشكل ذكراً للشخص نفسه . لنفرض مثلاً أن أحد الأشخاص لديه ولد يشبهه من ناحية الشكل ، والأحلاق ، وطريقة الكلام ، والتعامل مع الأخرين ، إلى درجة تجعل كل من يراه يقول على

الفور: هذا إبن فلان. وذلك لأنه يعيد صورة والده إلى الأذهان بطريقة تلقائية. في هذه الحالة ، نقول إنَّ الإبن هو دلالة على أبيه ، وإسمه ، وآيته . إذ إنَّ الدلالة تكون أحياناً على صورة لفظة معينة ، كما تكون أحياناً أخرى على هيئة وجود خارجي أي إنَّه بمجرد أنْ يقع نظر أحد الأشخاص على ذلك الولد ، يتذكر والده على الفور ، ويبدأ ذهنه بالتفكير فيه . عندها يصبح الولد بمثابة برهان لأبيه وذكر له ، وهذا ما يطلق عليه إسم الآية . إذن فالآية تعنى الدلالة .

الإسم هو العلامة التي تستعمل في مناداة الآخرين ، فيقال مثلاً إنَّ كل ذلك الشخص إسمه (يوسف) . الكلمة أيضاً تؤدي هذا الدور . إنَّ كل ما تختزنه نفس الإنسان يصبح واضحاً للعيان ، ويعبر عن نفسه في قالب الألفاظ في بعض الأحيان ، تتولى إحدى أشكال الوجود الخارجي مسألة كشف أمر غيبي ما . وهذا ما يطلق عليه إسم الكلمة ، الكلمة التكوينية تحديداً . أي إنها تعمل على كشف الوجود الغيبي ، والتعبير عنه علانية . فكما أنَّ الألفاظ هي عبارة عن كلمات ، أي إنها تتصدى للتعبير عن المعاني الخفية عبر القالب اللفظي ، فإنَّ هذا الوجود الخارجي أيضاً ينبري للكشف عن شؤون الغيب وشجونه .

## كل الموجودات تعتبر من آيات الله عز وجل :

إستناداً إلى ما تقدم ، تعتبر جميع أجزاء الوجود وأصنافه ، جميع ذرات العالم، أوراق الشجر، قطرات المطر، الرمال الموجودة في الصحاري، وكل شيء آخر تراه عيناك ، تعتبر كلها إسم الله عز وجل وآيته وكلمته . كل الذرات التي يتشكل منها الوجود ، هي كلمات الله سبحانه وتعالى . عندما تنظر إلى ورقة من أوراق الشجر ، أو تشم أريج وردة من الورود ، فإنها توجه حديثها إليك قائلة : لقد خلقني وأبدعني ، اللطيف القوي الحكيم .

عندما تتأمل إحدى الأشجار الباسقة ، تجد أنَّها تحمل المثات أو

الآلاف من الأوراق. وبعد أنْ تصبّ على جذعها دلواً من الماء ، تلاحظ أنّها تنمو أكثر فأكثر . تُرى ، أي قوة تجذب قطرات الماء إلى جميع أوراق اهذه الشجرة وأغصانها لتتغذى وتكبر ؟ . . . لا يبقى غصن واحد من دون بركة الماء . كل الأغصان ترتوي بالدرجة نفسها . الغصن القريب لا يلقى معاملة خاصة تميزه عن الغصن البعيد . الشجرة الواحدة قد تحمل مائة ألف من الأوراق ، ولكن أياً منها لا يجرم من نعمة الماء ، عند توزيع الماء على أقسام الشجرة كل الأوراق تتغذى وترتوي .

كل الأعشاب والنباتات التي تنبت في الأرض ، تقول إنّه (وحده لا شرك له). إذاً عندما نقول إنّ جميع أجزاء هذا العالم هي من آيات الله عز وجل ، ودلالات على قدرته وحكمته المطلقة ، فإنّنا ننطق بالحقيقة بعينها . وعندما نقول إنّ كل أجزاء الوجود هي أسهاء الله سبحانه وتعالى ، فإننا محقون في ذلك ولا شك(١) . المقصود هنا الأسهاء التكوينية وليس الأسهاء اللفظية . المقصود هنا تلك الأسهاء التي يزدحم بها عالم الوجود . لا توجد أي زاوية تخلو من إسم الله جل جلاله . إذ إنّ الوجود الذي يتجلى في ذلك المكان ، هو نفسه إسم الله عز وجل .

حريّ بنا أنْ نشير هنا إلى الآية الكريمة التي تقول : ﴿ لمو أَنَّ ما في الأرض من شجرة أقلام ، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ، ما نفدت كلمات الله ﴾(٢) .

لو فكرنا في هذه الكريات التي لا نهاية لها ، وفي رأي أهل الخبرة والتحقيق في هذا المجال ، الذي يفيد بأنَّ الله عز وجل قد خلق بعض الكريات والكواكب التي لم يصل نورها حتى الآن إلى الأرض ، ألا تتملكنا الحيرة حيال البعد الهائل الذي تتصف به ؟ من المعلوم أنَّ النور يسير بسرعة ثلاثهائة ألف كيلو متر في الثانية ، في الوسط الهوائي . إذن لك أنْ تتصور

<sup>(</sup>١) ، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء ، ( دعاء كميل ) .

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان : الأية ٢٧ .

البعد المهول الذي تتصف به هذه الكواكب ، حيث أنَّ نورها بدأ بالإنتشار من اللحظة التي وجدت فيها ، ولم يزل في طريقه إلينا . إذ إنَّه لم يصل حتى هذه اللحظة إلى الكرة الأرضية . عن أي عوالم ضخمة هائلة يريد أنْ يكتب الباحثون والمفكرون ؟ عن أي عوالم لا متناهية يريدون أنْ يتحدثوا ، ويدونوا الملاحظات ؟ كيف لهم أنْ يكتبوا حول كلمات الله ، وأسمائه ، وشواهد قدرته المطلقة ؟

لنعد إلى الآية الكريمة التي تقول : ﴿ قبل لمو كمان البحر مداداً لكلمات ربي لهذا البحر قبل أَنْ تنفد كلمات ربي لهذا) .

# علي هو آية الله الكبرى ، وكلمته الأتم ، وإسمه الأعظم :

كما أسلفنا فإن كل أجزاء عالم الوجود وأقسامه ، من الملك والملاك إلى السموات والأرض ، هي أسماء الله سبحانه وتعالى لكن الله لديه إسم يعرف بالإسم الأعظم . إسم تكويني أعظم حيث يعتبر أعظم الآيات بأسرها . ومن بين كلماته عز وجل ، لديه كلمة تعرف بكلمته الأتم (٢) ، وذلك إنطلاقاً من معرفتنا بأنه من بين مراتب الوجود كلها ، تعتبر كل مرتبة بمثابة كلمة من كلماته . أي إنَّ هذه الكلمة المباركة تظهر أنوار الله العلي القدير ، وتتحدث عنه ، وتعرف به على أكمل وجه ، وأتم طريقة . بقي أنْ نذكر أنَّ إسم الله الأعظم وكلمته الأتم وآيته الكبرى (٣) . هو أسد الله الغالب ، على بن أبي طالب (عليه السلام) .

سوف نتحدث الآن عن معنى الأتم والأعظم . كل مرتبة من مراتب الموجود ، تعريفاً عن الغيب ، ولكن بالنسبة للتعريف عن الغيب ،

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: الآية ١٠٩ .

 <sup>(</sup>٢) ( اللهم إن أسألك من أسهائك بأكبرها وكل أسهائك كبيرة . اللهم إني أسألك من آياتك بأعظمها
 وكل آياتك عظيمة . اللهم إني أسألك من كلهاتك بأتمها وكل كلهاتك تامة . . . ١ ( دعاء السحر في ليالي شهر رمضان المبارك ) .

 <sup>(</sup>٣) ﴿ ولقد رأى من آيات ربّه الكبرى ﴾ سورة النجم: الآية ١٨ .

وللدلالة على القدرة المطلقة اللامتناهية التي ينفرد بها الله جل جلاله ، ولتبيان علمه المطلق وحكمته اللامتناهية ، نشير إلى المسألة التالية : ما من مرتبة من مراتب الوجود ، أوكلمة من كلمات الله عز وجل ، أو نبي مرسل ، أو وصي نبي من الأوصياء ، إستطاع أنْ يعرف عن الله بالدرجة التي مثلها علي (عليه السلام) . أنْ يعرف عن الله بعظمته ، وعلمه ، وقدرته ، وحكمته اللامتناهية . إي إنّ الله قد كشف النقاب عن أسائه وصفاته عبر هذا الإمام المعصوم ، كي يتمكن الخلق من التعرف إلى خالقهم ببركة معرفته . وكي تتمكن البشرية من الإهتداء إلى صلة تربطها بغيب الغيبوب والعالم الأعلى ببركة محبته وولايته .

إذن ، أي آية هو علي بن أبي طالب ؟ . . .

## الولادة في الكعبة . . . والشهادة في المسجد :

كما تعلمون جيداً ، فإنَّ مسألة ولادة على (عليه السلام) كانت مغايرة من أولها إلى آخرها للملابسات التي تحيط بقضية الولادة العادية . فكأنَّ الله عز وجل أراد منذ اللحظة الأولى أَنْ يعرف عنه أمام المجتمع البشري بأسره ، وأنْ يقول عبر هذا الحدث الغير عادي ، أنَّ علياً (عليه السلام) ليس إنساناً عادياً كسائر الناس(١) .

عندما أرادت فاطمة بنت أسد أنْ تضع حملها ، لجأت إلى المسجد الحرام ، أي إلى الله أشرف نقطة وجدت على الأرض ، وتمسكت بأستار الكعبة وراحت تستغيث . بعد قليل شقّ جدار الكعبة حيث دخلت فاطمة إليه . ومن ثم سد الشق الموجود في الجدار بطريقة لا تسمح لأي كان بالدخول إلى الكعبة . ومن الجدير بالذكر أنَّ الكثيرين من علماء العامة أيضاً ، يؤكدون على صحة هذه الرواية . وهناك الكثير من القصائد في الشعر العربي ، تصدت لشرح هذا الحدث عبر مختلف القرون . بقي

<sup>(</sup>١) هـا عـليُّ بشرُ كَـنِهُ بَشَرُ ربُّهُ مِـنْهُ تَجَـلُ وَظَـهَـرْ

جدار الكعبة ملتئماً على حاله لثلاثة أيام متوالية . بعد مرور ثلاثة أيام كاملة ، عاد الشق للظهور في المركز السابق نفسه ، حيث خرجت فاطمة بنت أسد من الكعبة وعلى يدها الوليد المبارك ، أسد الله الغالب على بن أبي طالب (عليه السلام)(1) .

لقد بقيت في ضيافة الله عز وجمل لمدة ثملائة أيام ، حيث تناولت طعام الجنة خلال هذه الفترة . تناولت ذلك الطعام الطيب ، الطاهر ، اللذيذ ، الذي ينضح بالخير والبركة .

من البديهي إنَّ المولادة التي أرادها الله عز وجل أنْ تكون مميزة واستثنائية ، حيث مهد لها الطريق كي تتم في أطهر بقعة من بقاع العالم ، سوف تنجب أطهر المواليد وأشرفهم ، وأعظمهم . يضاف إلى ذلك أيضاً إنَّ الله هو الذي اختار له الإسم الشريف الذي حمله . هذه الموقائع تعتبر كأدلة دامغة ، وتعريف أكيد من الله حيال شخصية علي (عليه السلام) ، إلى جميع الناس حتى قيام يوم الدين .

لذا عندما تتبادر إلى أذهاننا شخصية على (عليه السلام) ، يجب أَنْ ندرك أنّه ينتمي إلى عالم الغيب .

## في المهد أيضاً ، يداه امتدت نحو الله :

إذا أردت أنْ تدرك ماذا هناك في ما وراء الطبيعة ، فإنظر إلى قصة ولادته من أول فصولها . بعد أنْ غطته أمّه بقطعة القهاش المعتادة ، ربطت يديه بطرف تلك القطعة . وبعد مضي فترة وجيزة ، لا حظت أنَّ علياً (عليه السلام) قد ضغط على قطعة القهاش التي كانت توثق يديه فمزقها وحرر يديه من جديد . عندها أتَتْ بقطعتي قهاش من النوع المتين للغاية

<sup>(</sup>۱) هـذه فـاطسمـة بـنستُ أَسَـدْ أَقْسَبلَتْ تَحْمِـلُ لاهـوتَ الْآبَـدْ فـاشـجُـدُوا ذلاً لَـهُ فِي مَـنْ سَـجَـدْ فـلهُ الامْـلاكُ خَـرَّتْ سُـجَـداً إذْ تَجَلَّى نورُه فِي آدم

<sup>(</sup> منظومة العلامة السيد اسماعيل الشيرازي ، سفينة البحار : ٢٣٠/٢ ) .

وشدّت وثاق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) ، بطريقة محكمة . وما أنْ وضعته في المهد حتى حرّك نفسه بطريقة تمزقت معها القيود ، حيث مدّ يديه إلى الخارج . عند ذلك أتت أمّه بثلاث قطع أخرى من القياش ، وعمدت إلى ربط يديه مجدداً بقوة . إلا أنّه عمد مرة أخرى إلى الضغط على الأقمشة ، حيث نجح في تحرير يديه من جديد وكي لا أطيل عليكم ، تكررت هذه المحاولات من قبل فاطمة سبع مرات وباءت جميعها بالفشل . إذ إنّها ربطت يديه في المرة الأخيرة بسبع قبطع من القهاش ، لكنه أيضاً وأيضاً ضغط على القيود ومزقها لآخر مرة ، حيث نجح ولي الله في أيضاً وأيضاً ضغط على القيود ومزقها لآخر مرة ، حيث نجح ولي الله في تحرير يديه ، فوجّه حديثه إلى أمه قائلاً لها ما معناه : أما . . . أتركي يداي وشأنها . . . يد علي (عليه السلام) يجب أنْ تكون محررة دوماً ، كي يتمكن من مدها إلى أعتاب بيت الله عز وجل (١) .

منذ اللحظة الأولى التي مدّ فيها يديه نحو أعتاب الله عز وجل ، وهو لا يزال في المهد ، قام بالتعريف عن نفسه وتقديمها عملياً إلى كل ذي فهم وبصيرة .

ينبغي على الإنسان أنْ يمدّ يد المسألة والمسكنة نحو أعتاب بيت الله سبحانه وتعالى ، حتى النفس الأخير الـذي يتردد في رئتيه . إذ إنَّ الإنسان يحتاج إلى خالقه وبارئه دوماً . إنَّه فقير لما أنزل الله إليه من خير وبركة . لذا يجب عله أنْ يمدّ يد التسول والإستعطاء نحو ربّ العالمين على الدوام .

من هنا نقول إنّ القدرة المطلقة تتجلى من خلال هذه اليد التي امتدت منذ اللحظة الأولى . هذا الحدث يثير في نفسي مشاعر الحيرة إلى درجة لا أستطيع معها التعليق عليه أبداً .

ومن نافل القول إنَّ تمزيق قطعة القهاش والتحرر من القيد على النحو الذي ذكرنا ، لا يعتبر شيئًا أمام الإعجازات الأخرى التي أتى بهـا الإمام

<sup>(</sup>١) غاية المرام ، تأليف السيد هاشم البحراني .

(عليه السلام) ، ولا بد أنكم قد سمعتم ببعضها من قبل . هذه اليد هي اليد التي تمكنت من خلع بوابة قلعة (خيبر) . تلك البوابة التي عجز أربعون رجلًا عن رفعها ناهيك عن خلعها . وضع أمير المؤمنين (عليه السلام) يده ففي حلقة البوابة وهزها بطريقة عنيفة إهتزت القلعة لمولها ، ورمى بها من فوق رأسه إلى البعيد . وتفيد الروايات بأنها وقعت على بعد أربعين ذراعاً منه (۱) .

بعد انتصار على (عليه السلام) إستتب الأمر فأراد الجيش الإسلامي أنْ يعود أدراجه ، فكان لا بدّ له من المرور فوق الخندق المحفور . عندها أق علي (عليه السلام) بالباب ووضعه على امتداد الخندق ، كي يستطيع الجيش أنْ يعبر من خلاله . وتضيف بعض الروايات أنّ البوابة كانت قصيرة إلى حدد ما ، في كان من علي (عليه السلام) إلا أنْ جعلها تستقر على يده ، فثبتت وتمكن الجيش من العبور بسلامة .

### القوة التي فاقت قوة البشر :

يعتبر عمروبن عبدود، فارس العرب، من الرجال المشهود لهم بشدة البأس في ساحات الحرب والوغى . فقد اشتهر هذا الرجل بقوته الجبارة وقدرته الهائلة . حيث كان يحمل أحياناً جملاً صغيراً ليتخذ منه درعاً يقيه في ميدان الحرب . ومن شواهد بطولته أنّه كان قادراً على منازلة ألف رجل وإلحاق الهزيمة بهم . وكان عمرو يحذر الناس من مغبة الإقتراب منه في ساحة الحرب لأنهم سيقتلون على يديه بالتأكيد ، فضربته لا يفيد العلاج معها أبداً .

أما الرجل الوحيد الذي أبدى استعداده التمام لمنازلة عمرو بن عبد الود ، والقدوم إلى الميدان في ذلك اليوم المشهبود ، فقد كان ملك المولاية وقمر الهداية ، أسد الله الغالب علي بن أبي طالب أمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) سفينة البحار . الحزء الأول ص ٣٧٤ .

(عليه السلام). وما أنّ وقعت عينا عمرو، الذي كان يمتطي فرسه وهمو في هيئة مهيبة للغماية، على علي (عليمه السلام) حتى سماله: من أنت؟.... أجاب الإمام (عليه السلام) بقوله: أنا علي بن أبي طالب.

وكان عمرو قد أخبر من قبل بعض الكهنة في حداثة سنّه ، بأنّه سيقتل علي يد رجل يدعى حيدر . فُجأة تداعى هذا الأمر إلى ذهنه وهو يحاور علياً (عليه السلام) ، فتملك الخوف منه . عندها حاول أنْ يلتف على الموضوع عبر السعي إلى تخويف علي (عليه السلام) ، كي يعود من حيث أتى . فوجه حديثه إلى الأمير (عليه السلام) قائلاً ما معناه : ما تزال في أول شبابك . الحليب الذي رضعته لم يجف في فمك بعد . كيف لك أنْ تتصدى لقتالي ؟ . . . من الواضح أنَّ محمداً (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يدقق في الأمر جيداً . أيرسلك أنت لمحاربتي والوقوف في وجهي ؟ . . . ألا تخاف أن أضربك ضربة بسيفي هذا فأطيح بك لتبقى معلقاً بين الأرض والساء ؟ . . . وأضاف بعض العبارات الشبيهة الأخرى .

أجابه الأمير (عليه السلام) بقوله ما مفاده: دعك من هذه الأحاديث. إذ إنّ أوّدٌ أنْ أقتلك بيدي هاتين. ولكني أريد أولاً أنْ أقدم لك ثلاثة اقتراحات. فقد سمعت أنك إذا ذهبت إلى ساحة الحرب وقدمت لك ثلاثة اقتراحات، فلا بد أنْ توافق على واحدة منها.

فقـال عمرو مـا معناه : أجـل هذا صحيـح . . . الآن أيضـاً عـلى استعداد لتحقيق ذلك .

من المعلوم إنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يبادى، أحداً بشن الحرب عليه . كما أنه لم يبادر إلى قتل أحد من الناس قبل أنْ يتم الحجة عليه .

أجاب الأمير (عليه السلام) بقوله ما مفاده : أقترح عليك في البداية أنْ تعتنق الإسلام .

أجاب عمرو بما معناه: لا يمكن أنْ أُوافق على هذا الإقتراح. فإنَّه

لأهون عليّ أَنْ أحمل جبل أبي قبيس على ظهري من أَنْ أقـول إنَّه لا إلـه إلا الله .

تابع الأمير (عليه السلام) حديثه قائلاً ما مفاده: الإقتراح الثاني هو أنْ تعدل عن محاربتنا، فتعود إلى المكان الذي جئت منه. هناك إحتمالان لا ثالث لهما . فإما أنْ يوفق محمد (صلّى الله عليه وآله وسلم) في دعوته، وإما أنْ يقتل . فإن وفق في مسعاه، فهذا الأمر سيعود بالنفع عليك أنت أيضاً . أما إنْ قتل، فيكون دمه قد سال على يد الأخرين .

أجاب عمرو قائلاً ما معناه : هذا الأمر أيضاً لا يمكن أَنْ أوافق عليه . لقد أخذت عهداً على نفسي بأنْ أحارب المسلمين لكي أثار لما حصل في معركة (بدر) .

قال الأمير عندها ما مفاده : إذن لقد رفضت هذين الإقتراحين . لذا سوف أطرح عليك الإقتراح الثالث . كما تسرى فأنت راكب على صهوة فرسك ، بينها أنا واقف على الأرض . ترجّل عن فرسك كي يصبح وضعك مطابقاً لوضعي ، وعندها تصبح حربنا عادلة .

لم يستطع عمرو أن يعلق بأي كلمة على هذا الطلب، فتقبله ونزل إلى الأرض، ووقف قبالة مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام)، مستعداً لقتاله. أخذ هذا الملعون زمام المبادرة أولاً ، فحمل بسيفه على أمير المؤمنين (عليه السلام) ووجّه إليه ضربة أصابت رأسه الشريف ولكنها لم تسبب له سوى جرحاً بسيطاً. أي الموضع نفسه الذي ضربه الملعون إبن ملجم فيها بعد ، حيث تسبب بإسالة الدم الزكي . فها كان من الإمهام (عليه السلام) إلا أن بادره بضربة على عنقه ، حيث قطعت رأسه وأطاحت به . هذا ما تفيد به إحدى الروايات . وتفيد رواية أخرى وهي الأكثر شهرة بأن ضربة الأمير (عليه السلام) قد قطعت رجلي ذلك اللعين دفعة واحدة . عندها تهاوى جسمه الضخم على الأرض كأنه جبل منسوف . عند ذلك تقدم الأمير (عليه السلام) منه وقطع رأسه النجس ،

حيث أراح المسلمين من شره إلى الأبد . وعلى أثر ذلك تفضل رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) بقوله المشهور : « ضربة على يـوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين »(١) . وتعتبر هذه القضية من الأخبار المتواترة والموثوقة .

أردت من خلال هذا العرضِ أَنْ أُبِين كيفية القدرة . القدرة التي تفوق حقاً قدرة البشر وقوتهم . إذ إن كل الشجعان ، والأبطال والصناديد الذين جاءت بهم الأيام ، وقفت شجاعتهم وبطولتهم عند حدود معينة لم يستطيعوا تخطيها . ولم يشهد العالم أبداً ولن يشهد رجلًا إعتاد على تخطي كل حواجز البطولة والخطر المعتادة كما تخطاها علي بن أبي طالب (عليه السلام) .

# الفتاة الحامل والحكم الذي أدلى به أمير المؤمنين (ع) :

ذات يوم أحضرت فتاة إلى مجلس على (عليه السلام) ، وهي في حالة مفجعة من البكاء والألم والهلع . أبوها وإخوتها كانوا في حالة حزن يرثى لها أيضاً . وجه أبوها حديثه إلى الأمير (عليه السلام) قائلاً ما مفاده : يا أمير المؤمنين . . . هذه إبنتي . وقد تقدم لطلب يدها عدد من وجهاء العرب وأشرافهم . لكن هناك مصيبة ألمّت بها في الأونة الأخيرة ، وجلبت لنا جميعاً الذل والعار . لقد تبين أنها حامل بالرغم من أنها لم تفقد بكارتها وعذريتها . أصبنا بصدمة كبيرة وحيرة قاتلة . وعندما راجعنا القابلة المختصة بهذا الشأن ، قالت لنا : (إنها حامل بالرغم من محافظتها على بكارتها) . لذا فقد اضطررنا إلى قطع هذه المسافات الطويلة للوقوف بين يدي حلّال المشكلات ، لكي يتكرم بحل مشكلتنا المستعصية هذه .

عندها أمر أمير المؤمنين (عليه السلام) بنصب ستار في المسجد، ثم طلب من القابلة أنْ تكشف على الفتاة .

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : الجزء التاسع .

بعد إجراء المعاينة قالت القابلة : الحالة مطابقة لما تحدّث عنه والدها .

عندها سأل أمير المؤمنين (عليه السلام) الفتاة نفسها عمّا إذا كانت قد أقدمت على عمل معين في الأونة الأخيرة . إنفجرت الفتاة بالبكاء وأقسمت على أنّها لم تقدم على أي فعل مشين وقالت : لا أدري كيف حدث ذلك . لا أدري ما هو سر هذا الحمل العجيب . لا أعرف شيئاً عن الموضوع على الإطلاق .

فقال الأمير (عليه السلام) لها ما مفاده: سوف أكشف هذا السرفي الحال. هناك روايتان متداولتان في هذا المجال: تفيد الرواية الأولى بأنه أمر بإحضار كمية من الحشائش الخضراء التي تنبت عادة داخل المياه الراكدة العفنة، وتنمو على جوانب البرك والأحواض التي تحتوي على هذا النوع من المياه الساكنة. أحضرت الكمية المطلوبة ووضعت في وعاء خاص. عندئذ طلب الأمير (عليه السلام) من القابلة التي كانت تقف مع الفتاة المسكينة خلف الستار، أنْ تضع الحشائش في وعاء كبير للغاية. مم أمرها أنْ تطلب من الفتاة الجلوس عارية فوق الحشائش الموجودة في الوعاء. وأضاف أنه عند إنجاز هذا العمل، سيخرج من جسمها الموجود الغريب الذي ينبغي أنْ يخرج.

بعد مضي فترة وجيزة ، أتى من يخبره بالتالي : يا على . . . لقد خرج من جسمها حيوان يشبه الدودة من حيث الشكل وراح يشرح له كافة أوصافه وملاعه . عندئذ تصدى على (عليه السلام) بنفسه لحل هذا اللغز المحير ، وطلب ممن حوله إحضار الفتاة . وعندما أحضرت قال لها ما مفاده : أخبريني . . . هل سبق أنْ سبحت في بعض الأحيان ، في بركة تحتوي على مياه راكدة وعفنة ؟ . . . . أجابت الفتاة : أجل . . . هناك بركة تقع بالقرب من المكان الذي نسكن فيه . وقد سبحت فيها عدة مرات في الأونة الأخيرة .

فقال لها ما مفاده: أجل ... لقد سبحت مراراً في تلك المياه الراكدة ، حيث دخل ذلك الحيوان الذي يشبه الدودة إلى جسمك . ثم بقي داخل جسمك لفترة طويلة ، حيث كبر ونما عبر التغذي بدهك . عندها علت أصوات الجميع منادية : ألله أكبر(١) .

- J-1(-:4) · J-3(-:4)

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : الجزء التاسع .

#### علي (ع) كان يستمد طاقته وقوته من عالم ما وراء الطبيعة :

من ناحية ثانية نشير إلى أَنْ كل إنسان قوي ومقتدر ، يستمد قوته وقدرته وطاقته المميزة من مصدر مادي ، وليس من عالم ما وراء الطبيعة . إذ إنَّ القوة الشديدة ، والعضلات المفتولة اللتين يتمتع بهما ، قد حصل عليهما من خلال الطعام المناسب والغذاء الكامل . وهذا ما يصطلح على تسميته حسب اللغة العلمية (بالثيتامينات) . أي إنّ (الثيتامينات) المغذية تصبح جزءاً من خلايا جسمه بواسطة الطعام ، فتكسبه القوة والصحة والحيوية . إذن فهو يستمد قدرته من مصدر مادي ، بينها كانت قدرة على (عليه السلام) وقوته الخارقة مستمدة من عالم ما وراء المادة . ترى ماذا كان يتناول على (عليه السلام) من الطعام ؟ . . .

يقول سويداء بن غفلة في هذا المجال ما مفاده: ذهبت ذات مرة إلى منزل أمير المؤمنين (عليه السلام). بعد مضي فترة وجيزة، أراد سلام الله عليه أنْ يتناول الطعام. أحضرت له السفرة مع وعاءٍ صغير كان يحتوي على القليل من المخيض الذي شممت رائحته بوضوح أي إنَّ اللبن كان محمضاً. فك الإمام (عليه السلام) عقدة السفرة فتبين أنّها تحتوي على رغيف واحد من الخبز. وقد اندهشت عندما رأيت أنّه قد اضطر لضرب الرغيف بقوة لكي يشطره إلى نصفين، من شدة صلابته وقساوته. ومن ثم قسمه إلى أربعة أقسام، ومنها إلى أجزاء صغيرة حيث غمسها داخل وعاء المخيض وتناولها. عند رؤية هذا المشهد، تأثرت بشدة وحزنت. وعندما أردت الخروج من المنزل، قلت لأهل الإمام (عليه السلام): ما هذا الطعام الذي يتناوله أمير المؤمنين (عليه السلام)؟... لقد أصبح

على (عليه السلام) متقدماً في السن لقد بلغ الثالثة والستين من العمر. كيف يمكن أنْ يأكل رغيفاً من الخبز مع قليل من المخيض ويشبع ؟... كيف يمكن أنْ يكتفي بهذا المقدار الزهيد من الطعام ؟... لماذا لا تعالجون الرغيف بقليل من الزيت كي يصبح طرياً وقابلًا للمضغ ؟...

وكان الجواب التالي: الإمام نفسه لا يقبل بذلك. الإمام هو الـذي يشد عقدة السفرة بنفسه، ولا يتجرأ أحد على فتحها أو المساس بها. هـو الذي يريد اتّباع هذه الطريقة في الأكل(١١).

# علي (ع) كان يعيش مثل أبسط الناس :

أريد أن أذكر هنا مسألة أكثر غرابة من المسألة السابقة . وقد رويت هذه القضية على طريقتين . تفيد الرواية الأولى بالتالي : عندما أن سفير روما إلى الكوفة ، نزل ضيفاً على الإمام الحسن (عليه السلام) (على أساس أنَّ الإمام الحسن (عليه السلام) كان مسؤولاً عن ترتيب مسألة استقبال الضيوف الذين يفدون من الخارج . أي إنهم كانوا يحلّون ضيوفاً عليه طوال المدة التي كان يستلزمها إنجاز أعالهم ومهاتهم) . وعندما مدّت السفرة وهم بتناول الطعام ، بدت على السفير فجأة معالم الحزن والحسرة فقال : لن أتناول شيئاً من الطعام .

سأله الإمام الحسن (عليه السلام) عن سبب الحزن والإمتناع عن تناول الطعام. فقال: سيدي ... تذكرت فقيراً كنت قد التقيت به مند مدة . إنني متألم بشدة لحالته المحزنة . إنني حزين للغاية لن أقوى على تناول شيئاً من الطعام ، إلا إذا تكرمت وأرسلت له بعض المأكولات الموجودة على السفرة . سأله الإمام الحسن (عليه السلام) عندها عن هوية هذا الفقير والمكان الذي يتواجد فيه ، فقال السفير: ذات ليلة ذهبت إلى المسجد بعد انتهاء الصلاة وتفرق الناس، فشاهدت عربياً يهم بتناول طعام العشاء (من هنا ندرك بوضوح أن أمير المؤمنين كان يعيش في وضع يشابه العشاء (من هنا ندرك بوضوح أن أمير المؤمنين كان يعيش في وضع يشابه

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : الجزءالتاسع .

وضع أبسط الناس الموجودين في المجتمع ، حيث لم يكن يتميز عنهم معيشياً في شيء ) . مدّ سفرته التي كانت بحوزته وبدأ بتناول دقيق الشعير . ثم شرب من جرة الماء التي كانت موجودة قرب السفرة . ثم نظر إلي ودعاني إلى مشاركته في الأكل ، ولكنني شعرت بأني لا أستطيع تناول هذا النوع من الطعام . فحزنت لحالته البائسة كثيراً . والآن ، هل يمكنك يا سيدي أن تتكرم وترسل له كمية من هذا الطعام فبكى الحسن (عليه السلام) وقال ما مفاده : إنّه والذي علي (عليه السلام) . . . . إنه أمير المؤمنين . . . إنّه خليفة المسلمين . . . وقد اختار لنفسه ذلك .

أما الرواية الثانية فتفيد بأنَّ رجلًا من أشراف العرب دخل المسجد بعد صلاة العشاء وقد تفرق الناس ، فرأى علياً (عليه السلام) يفطر . فلما فرغ من الصلاة ، دعاه علي (عليه السلام) وأعطاه شيئاً من طعامه ، ولم يكن يعرف علياً (عليه السلام) . فخرج من المسجد وجاء إلى الحسن (عليه السلام) وتعشى عنده ، فتناول من ألوان الطعام ، فأخذ منه شيئاً وقال للحسن (عليه السلام) إنَّ رجلًا فقيراً كان في المسجد يأكل دقيق الشعير ، فإنْ تأذن في أعطيته هذا الطعام . فبكى الحسن (عليه السلام) وقال هو أبي خليفة المسلمين ، وقد اختار لنفسه ذلك(۱) .

إذن فالقدرة الخارقة التي تتمتع بها تلك العضلات ، ليست نابعة من مصدر مادي . إنها عبارة عن استعراض وتجل لقدرة الغيب . إنها قدرة الروح . إنها قدرة عالم ما وراء الطبيعة . إذ إنَّ صاحبها هو آية الله الكبرى وإسم الله الأعظم .

كها أسلفنا فقد اعتاد أمير المؤمنين (عليه السلام) في آخر أيام عمره الشريف ، على أَنْ يقتصر إفطاره في كل ليلة على ثلاث لقم من لون واحد من الطعام . ذات مرة وضع على السفرة نوعين من الطعام ، فقال ما مفاده : نوع واحد يكفي . كان يقول سلام الله عليه ما مفاده : بما أنني

<sup>(</sup>١) ينابيع المودة : صفحة ١٤٧ . إحقاق الحق : الطبعة الجديدة ، ٢٨٢/٨ .

خليفة للمسلمين ، فينبغي أنْ أعيش مثل أفقر الناس وأضعفهم على الإطلاق ، من دون أنْ يشكل ذلك تكليفاً لبقية المسلمين في هذا المجال .

بعد كل ذلك ، هل نستطيع القول إنّ هذه القدرة ، الشهامة الشجاعة ، والطاقة ، مستمدة من مصدر مادي؟ . . إنّها آية الله العظمى التي تبين قدرة الله عز وجل . وتجعلها في متناول فهم البشر وإدراكهم . عندما يتأمل الإنسان قدرة أسد الله الغالب ، علي بن أبي طالب (عليه السلام) ، يتمكن من تصديق قدرة الغيب وقوته اللامتناهية . إذ إنّه يرى بأمّ عينه الخوارق والمعجزات التي تتم بإذن الله سبحانه وتعالى .

أنظر إلى خلق الله . أنظر كيف تدور هذه الكرة الأرضية على عظمتها ، بمشيئة الله عز وجل . أنظر كيف بقيت معلقة غيرها من الكريات والكواكب ، تحت رعايته وعنايته سبحانه وتعالى .

يمكنك أنْ تتعرف إلى نموذج عن قدرة الغيب من خلال دراسة شخصية على (عليه السلام)، وبالتالي أنْ تعرف الله وتتقرب منه بصورة مثلى .

## علم علي (ع) هو تبيان لعلم الله عز وجل :

لنتعرف الآن إلى نماذج من علم على (عليه السلام) ومعرفته . لنتعرف إلى علم الغيب . كل العلوم والمعارف التي اهتدى إليها البشر تعتبر مكتسبة . أي إن كل إنسان يدرك علماً معيناً ويتقنه بصورة جيدة ، إنما قد تعلم هذا الباب من المعرفة من إنسان آخر مثله . وحتى لو أضاف بنفسه لمسات خاصة على مجال تخصصه ، فلا يعدو ذلك كونه علماً مكتسباً . أما على (عليه السلام) فلم يتلق العلم إلا على يد معلم واحد فقط ، ألا وهو خاتم الأنبياء محمد المصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) . كان هو المحصل ، أما محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) فكان الأستاذ الذي تزود بالعلم الإلهى الزاخر(1) .

<sup>(</sup>١) ﴿ وعلَّمناه من لدنًا علماً ﴾ سورة الكهف : الآية ٦٥ .

لم يكن هناك ثمة جامعات في فترة صدر الإسلام . أين هي العلوم المكتسبة من علم علي بن أبي طالب (عليه السلام) ؟ . . . وهـل يمكن التزود بذلك العلم الزاخر عن طريق الإكتساب يا تُرى ؟ . . .

لقد قال مراراً وتكراراً: (سلوني قبل أَنْ تفقدوني). يمكنكم أَنْ تطرحوا على على (عليه السلام) أي سؤال يخطر على بالكم. فليس هناك من مسألة تستعصي عليه، وليس هناك من نقطة مبهمة أو مجهولة بالنسبة له. فلو طالع أحدنا الأحكام السديدة التي أطلقها أمير المؤمين (عليه السلام)، والقضايا المحيرة للعقول التي تولى البتّ فيها بإتقان بالغ، لأصيب بالدهشة حقاً. من أين لي أَنْ أبدأ ؟... وأي وجه من وجوه معارفه أتناول بالحديث ؟... وكيف لي أَنْ أشير إلى علم علي (عليه السلام) ؟... فعلومه تبدأ من علم النحو الذي يشرح القواعد (عليه اللألفاظ، وتنتهي عند علم التوحيد والمعارف الإلهية التي تختص بالملك والملكوت، مروراً بآلاف الأبواب التي لا يتسع المجال لسردها في هذه العجالة.

أرى من المناسب أَنْ أذكر الآن قصة حل النزاع الذي حدث حول كيفية اقتسام الجمال . ولا بد أن القارىء الكريم قد تلقى العلم إلى مرحلة معينة ، مما يجعله مطلعاً على علم الحساب إلى حدٍ ما . ترى هل يمكنك حل هذه المعضلة الحسابية ؟ . .

## التحكيم في مجال تقسيم الجمال:

ذات مرة قصد ثلاثة أشخاص على (عليه السلام) وعرضوا عليه المسألة التالية: لدينا سبعة عشر جملًا. نريد أنْ نقتسمها فيها بيننا بطريقة لا تؤدي إلى كسور. أما الترتيب الذي نريد أنْ نراعيه في هذه القسمة، فهو أنْ ينال أحدنا النصف والآخر الثلث والثالث التسع.

إذا نظرنا إلى العدد الكلي للجهال(١٧)، لوجدنا أنَّ نصف يساوي ثمانية ونصف ، وثلث يساوي ستة إلا قليلًا ، وتسعه يساوي إثنين إلا

قليلًا . أي إنَّ هذا الحساب لا يعطينا أرقاماً صحيحة ، بـل يفضي إلى كسور . وهذا ما سيجبرهم عـلى نحر أحـد الجمال لكي يستوي التقسيم ، الأمر الذي يريدون اجتنابه . هذا بالإضافة إلى أنَّهم لا يريدون اللجوء إلى المال لحل المسألة . أي إنَّهم يريدون تقسيم الجمال فيما بينهم بشكل عادي . ما هو الحل يا تُرى ؟ . . .

أجاب الأمير (عليه السلام) فوراً بما مفاده : هل تأذنون بأنْ أضيف جملًا من جمالي الخاصة إلى جمالكم كي أدلكم على طريقة تقسيمها ؟ . . .

فقالوا: هذا كرم بالغ منك. فأمر بإحضار إحدى جماله. وعندما أحضرت إحدى جمال أمير المؤمنين (عليه السلام)، بات عدد الجمال ثمانية عشر فقال الأمير (عليه السلام) عندها ما معناه: والآن سوف نقسمها.

نصف العدد الكلي (١٨): يساوي تسعة بالضبط. الشخص الذي يحق له النصف بإمكانه أنْ يأخذ تسعة جمال.

أما الشخص الذي يحق له الثلث ، فبإمكانه أنْ يـأخذ ستـة جمال ، لأنَّ ثلث العدد الكلي يساوي ستة ، بدون زيادة ولا نقصان .

أما الشخص الذي يحق له التسع ، فبإمكانه أنْ يأخذ جملين فقط ، لأنَّ تسع العدد الكلي يساوي إثنين بالضبط .

والآن ماذا بقي لدينا؟... إذا أخذنا المجموع نجد أن : ٩ + ٦ + ٢ = ١٧ . إذن أعيدوا جملي إلى مكانه الأول .

## الزائر الذي دفع ثمانية دراهم ومضى :

مرة أخرى أقبل شخصان على علي (عليه السلام) ، وعرضا عليه القضية التالية :

سيدي . . . كان يوجد عند أحدنا خمسة أرغفة من الخبز ، وعند الآخر ثلاثة أرغفة فقط . وذات مرة قصدنا زائر غريب ، وتناول طعام الغذاء معنا . وعندما أراد الذهاب ، أعطانا ثمانية دراهم مقابل الطعام

الذي أكله ومضى. وعندما أردنا تقسيم الدراهم فيها بيننا ، إختلفنا حيال ذلك . الشخص الذي كان يمتلك خمسة أرغفة يقول إنَّه يجب أَنْ يحصل على خمسة دراهم ، بينها يحصل صاحب الأرغفة الثلاثة على ثلاثة دراهم . أما الشخص الذي كان يمتلك ثلاثة أرغفة فيقول إنَّه ينبغي تقسيم المبلغ مناصفة ، بحيث يحصل كل واحد على أربعة دراهم . فها رأيك في ذلك ؟ . . .

في البداية وجّه أمير المؤمنين (عليه السلام) حديثه إلى صاحب الأرغفة الثلاثة وقال له ما مفاده: لا داعي للإختلاف. خذ الدراهم الثلاثة واذهب. المسألة ليست ذات أهمية. هذا المبلغ البسيط لا يستحق أَنْ تنازع عليه غيرك.

فقال ذلك الرجل: لا أقبل بذلك. أود أَنْ تبين لنا ما يمليه الحق في هذه القضية. إذ إنَّه يحق لي أَنْ أحصل على أربعة دراهم. لقد دفع لنا ذلك الزائر ثمانية دراهم لإيفاء حقنا معاً. إذن يحق لي النصف، كما يحق له النصف الأخر.

غضب ذلك الرجل وقال بنبرة مستنكرة : كيف يصح ذلك ؟ . . . من قدّم ثلاثة أرغفة إلى المائدة يأخذ درهماً واحداً ، بينها يأخذ من قدّم خسة أرغفة سبعة دراهم ! . . .

أجاب الإمام (عليه السلام) بما مفاده (خلاصة الرواية الشريفة) : لقد قدمت ثلاثة أرغفة إلى المائدة ، وشاركت في الأكل . وزميلك الذي قدم قدّم خمسة أرغفة إلى المائدة ، شارك في الأكل أيضاً . والزائر الذي قدم إليكما ، شارك في الأكل هو الآخر . إذن لقد كنتم ثلاثة أشخاص على سفرة واحدة . وعليه يجب أنْ نقسم الأرغفة الثانية التي أكلت ، إلى ثلاثة

أقسام متساوية أي إن كل واحد منكم قد أكل بنسبة ثهانية أجزاء من أصل أربع وعشرين جزءاً. أو نستطيع القول بتعبير آخر إن كل واحد منكم قد تناول رغيفين وثلثي الرغيف. فمن الواضح أنه إذا اشترك ثلاثة أشخاص في أكل ثهانية أرغفة فسوف تكون حصة كل واحد منهم عبارة عن رغيفين وثلثي الرغيف. وبناءً عليه ، فقد أكل صاحب الأرغفة الثلاثة ما يعادل الرغيفين وثلثي الرغيف، وقدم إلى ذلك الزائر ثلث الرغيف المتبقي فقط. أما صاحب الأرغفة الخمسة ، فقد أكل أيضاً رغيفين وثلثي الرغيف ، بينها قدم إلى الزائر رغيفين وثلث الرغيف . إذن لو أردن الآن تقسيم الحصص بدقة ، لقلنا إن صاحب الأرغفة الخمسة رغيفين وثلث رغيف من الخبز فقط ، بينها قدم صاحب الأرغفة الخمسة رغيفين وثلث الرغيف . بينها لا يحق للأول رغيف من دوهم واحد (۱) .

#### نظرة إلى عالم الملك والملكوت و . . . . .

ساقدم الآن نموذجاً عن باب آخر من أبواب علم على (عليه السلام). وعليه السلام). وعليه السلام). دات مرة قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في مجلسه: (سلوني قبل أنْ تفقدوني). وما كادينهي جملته هذه، حتى بادره أحد الموجودين من وسط المجلس بالسؤال التالي: يا علي ... أين هو جبرائيل الأن ؟...

فجأة ، نظر أمـير المؤمنين ( عليـه السلام ) نـظرة إلى الملك والملكوت وقال : ( أنت جبرائيل ) .

ثم أضاف ما مفاده: نظرت إلى العرش والسماوات والأرض، وتفقدت جميع عوالم الملك والملكوت، فوجدت أنَّ كل واحد موجود في مكانه ما عدا جبرائيل.

<sup>(</sup>۱) بحار الأنوار: ٤٨٦/٩.

( أنت جبرائيل ). . . ما كاد الإمام ( عليه السلام ) يقول هذه العبارة ، حتى اختفى المخاطب من المجلس (١) .

ترى ، ما هو الهدف من وجود كل هذه النهاذج من القدرة والعلم ؟ . . . الهدف السامي هو أَنْ تقوم هذه النهاذج بدرو المعرّف . الهدف هو أَنْ تجعل الغيب في متناول إدراك الخلق وفهمهم . أَنْ تفتح عيون الناس على صفات الله عز وجل ، كي يتعرفوا إليها ويفهموها بصورة عميقة . أيّها العقلاء . . . يا أولي الألباب . . . المادة ليست كل شيء كما يعتقد البعض . . . الأسباب ليست كل شيء . . . هناك مسبب الأسباب أيضاً . أنظروا إلى شخصية علي (عليه السلام) وتعرفوا عليها وتمعنوا فيها ملياً ، كي تعرفوا الله حق المعرفة .

تولّوا علياً (عليه السلام) واجعلوا قلوبكم عامرة بحبّه ، حتى تصبح جوارحكم مشدودة إلى غيب الغيوب وغارقة في حبّه وعشقه . فكروا في الطريقة المشلى التي يبين من خلالها على (عليه السلام) صفات الله ويشرحها لكم . حقاً إن تأدية هذه المهمة ، تحتاج إلى طاقة يفتقر إليها مطلق أنسان . إذن من هو الذي يقوى على تبيان الصفات المتضادة ، غير على (عليه السلام) ؟ . . . .

#### العفو عند قمة المقدرة:

من صفات الكهال التي يتصف بها ربّ العالمين سبحانه وتعالى ، هي أنّه حليم وغفور عند قدرته الكاملة وسطوته المطلقة (٢) . إنّه صاحب عفو ومغفرة ، وتسامح عند سلطته الكاملة التي تقوى على كل شيء . هذه الصفة الإلهية أيضاً ، تولّى علي (عليه السلام) مهمة تعليمها للبشرية جمعاء . ماذا عساني أقول عن عفو علي (عليه السلام) عند قمة مقدرته ؟ . .

<sup>(</sup>١) الأنوار النعمانية ، للسيد الجزائري .

<sup>(</sup>٢) والحمد لله على حلمه بعد علمه ، وعلى عفوه بعد قدرته . . . ، ( دعاء الإفتتاح ) .

لنتحدث قليلاً عن حرب (الجمل). تلك المعركة التي حقّق فيها علي (عليه السلام) انتصاراً ساحقاً. بعد أنْ وضعت الحرب أوزارها، وبعد مقتل طلحة والزبير، ترى كيف تصرّف علي (عليه السلام) على أثر انتصاره في المعركة، وتغلّبه على أعدائه الألدّاء؟... أي عظمة، ونبل، وشهامة. أبداها تجاه من بادروا إلى قتاله ؟... أولا نجد أنّه بادر إلى اتخاذ إجراءات كلية، حيث أصدر إعلاناً عاماً يفيد بأنَّ الجميع في أمان. أي إنّه لا يحق لأي كان أنْ يأخذ شيئاً على سبيل غنيمة حربية، أو أنْ يغير على أمتعة الفئة المهزومة. وبالنسبة إلى الزبير الذي كان قد انسحب من المعركة، أعلى الإمام (عليه السلام) أنّه لا يحق لأي كان أنْ يلاحقه أو يطارده. وكذلك بالنسبة للذين كانوا يرابطون في الصفوف الخلفية حيث عمدوا إلى الفرار تباعاً، فقد أعلن سلام الله عليه أنّه لا يحق لأحد أنْ يطاردهم أبداً.

وفي معرض الحديث عن تسامحه تجاه الأعداء، نشير إلى أنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قد أمر بأنْ تعامل عائشة ـ التي كانت أوّل من أشعل نار الحرب، وأكبر محرض على وقوعها ـ باحترام فائق، وأنْ تؤخذ إلى مكان مناسب وآمن. وذلك من دون أنْ يمنّ عليها من جهة، أو يوجّه لها الملامة والتوبيخ من جهة أخرى. بعد ذلك قال لها ما مفاده: من الأفضل لكِ أَنْ تعودي إلى المدينة.

ثم عبر عن قراره بقوله ما معناه: سوف أُرتَب مسألة العودة بطريقة تضمن سلامة عائشة. طوال الطريق من ناحية ، كما تحفظ حرمتها ومكانتها وشخصيتها من ناحية أخرى .

ومن ثم إختار عشرين إمرأة مقتدرة من نساء العشائر للقيام بهذه المهمة . وتفيد رواية أخرى بأنَّه قد أرسل بمعية عائشة أربعين امرأة من قبيلة عبد قيس ، لحمايتها والمحافظة عليها طوال الطريق(١) . هذا بالإضافة

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٤٥٢/٨.

إلى أنّه أصدر عفواً بحق مروان بن الحكم ، وعبد الله بن الزبير ، وسعد بن العاص ، الذين كانوا قد تورطوا جميعاً في محاربته وقتاله(١) .

تُـرى ، على أي شيء تــدل كل هــذه الوقــائــع ؟ . . . وعن أي شيء تعبّر ؟ . . . إنها تقدم طبعاً نمــاذج عن عفو الله عز وجل .

عندما يطالع أحدنا بتمعن الأخبار التي رردت عن حياء على (عليه السلام) ، مروءته ، فتوّته ، عفوه ، تسامحه ، وخلقه القويم ، يدرك جيداً أنَّ ربّ العالمين يتعامل مع خلقه بهذه الصورة المثالية . كلما أوغل ذلك العبد الآثم في المعصية ، نجد أنَّ الله عز وجل يحلم ، ويغفر ، ويعفو . وبالرغم من أنَّ الله يستطيع أنْ يهلك ذلك العبد في اللحظة التي يرتكب خلالها الإثم والمعصية إلّا أنه يحلم ويسامح . . إلّا أنّه يمهل ، ويعفو ، ويعفو .

#### حنان وعطف إلى جانب شجاعته وقوته :

لنتحدث الآن عن الصفات المتضادة التي يتحلى بها الحق سبحانه وتعالى (٢) . مرة أخرى ، لا بدّ لنا من العودة إلى نبع علي ( عليه السلام ) الذي لا ينضب .

بعد أنْ تحدثنا عبر الصفحات السابقة عن القدرة ، والصلابة ، والشهامة ، والعطمة الهائلة ، التي تجلت في شخصية على (عليه السلام) ، أود أنْ أشير إلى جانب آخر من جوانب فضائله ، من خلال سرد القصة التالية .

ذات يوم ، وبينها كان على (عليه السلام) يمشي في السطريق ، وجد أنَّ هناك امرأة مسنّة تحاول أنَّ ترفع جرة ماء ثقيلة فوق كتفها ، فلا تقوى على ذلك . لم يستطع سلام الله عليه رؤية ذلك المنظر ، فاقترب منها ، وأخذ الجرة من يدها ، ورفعها على كتفه . ثم سألها عن عنوان منزلها .

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٢/٨٥٤ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ يَا مَنْ هُو فِي عَلُوهُ قَرِيبٍ ﴾ ( دعاء الجوشن الكبير ) .

وبينها كان يسير معها متوجهين نحو منزلها ، راح يتبادل الحديث معها ويطمئن إلى أحوالها ، حيث قال لها ما مفاده : من أنتِ ؟ . . . كيف أحوالك ؟ . . . هل تسير الأمور على خير ما يرام ؟ . . .

فقالت: لقد قتل زوجي في وقعة (صفين)، إلا أَنَّ علياً (عليه السلام) لا يعرف شيئاً عن مصيبتنا وعن الحالة المأساوية التي نعيش فيها . . فسألها عمّا إذا كان لديها ثمة أولاد . فأجابت بأَنَّ لديها ثلاثة أيتام موجودين في المنزل .

وعندما وصلا إلى باب المنزل ، وضع الجرة على الأرض ، وذهب الإحضار كمية من التمر والطحين . بعد مضي فترة وجيزة ، أتى الإمام (عليه السلام) ومعه المواد الغذائية حيث طرق باب المنزل ، فسألت المرأة عن هوية الطارق .

فأجاب الأمير (عليه السلام) بما مفاده: أنا ذلك العربي الذي أحضر جرة الماء إلى المنزل. لقد أحضرت معي قليلًا من الطحين والتمر من أجل الصغار. عندها فتحت الباب، حيث دخل الإمام (عليه السلام) إلى المنزل. قال لها الإمام (عليه السلام) ما مفاده: أيها أنسب بالنسبة لك . . أنا أعجن وأخبز، وأنت تهتمين بالأطفال، أم أنت تعجنين وتخبزين وأنا أهتم بهم ؟ . . . .

فأجابت المرأة قائلة : الأم تستطيع أنْ تسهر على راحة صغارها أفضل من أي شخص آخر . فقال الأمير (عليه السلام) ما معناه : إذن سوف أعجن وأخبز بنفسي .

أشعل الإمام (عليه السلام) التنور بنفسه . وعندما اشتدّت ألسنة اللهب وباتت النار حارقة ، إقترب منها حيث بات وجهه في مواجهة اللهب تقريباً ، وقال ما مفاده : يا علي . . . ذق عذاب النار وحرارتها ، كي لا تغفل عن بؤس اليتامى فيها بعد .

وبينها كان منشغلًا بتأدية هـذا العمل ، أتت الجارة إلى منـزل تلك

المرأة فتعرفت إلى شخصية على (عليه السلام)، فنادت صاحبة البيت وقالت لها: ويحك . . . أتعرفين من هو الشخص الذي يعمل في المطبخ ؟ . . . أتدرين من هو الرجل الذي يعجن ويخبز من أجلك ؟ . . . إنّه خليفة المسلمين . . . إنّه أمير المؤمنين (عليه السلام) . . .

فضربت تلك المرأة على رأسها واعتذرت من علي (عليه السلام) ، وأبدت له بالغ أسفها وندمها .

فقال لها على (عليه السلام) ما مفاده : أنا الذي أعتذر منك للتقصير الندي بدر مني . لقد تأخرت في الوصول إليك ، وغفلت عنك وعن أولادك(١) .

أردت أنْ أشير من خلال هذه القصة إلى الرحمة . أردت أنْ أبين أنَّ شخصية على (عليه السلام) قد جمعت إلى القوة والشجاعة ، الشهامة والرحمة إلى درجة لا توصف . لقد لاحظنا سوية أنه لا يحتمل رؤية دمعة واحدة تنسكب على خدّ اليتيم إذ إنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قد توصل إلى ذلك العلو الأعلى (٢) .

لقد عرَّف علي (ع) عن الله عز وجل ، فهو القائل : (لولانا ما عرف الله ) :

إذن فقد عرّف علي (عليه السلام) عن الله عز وجل . . . وقد عرف علي (عليه السلام) عن القيامة . . . كما عرّف علي (عليه السلام) عن القيامة . . . كما عرّف علي (عليه السلام) عن الثواب والعقاب أيضاً . إذ إنّه لولا اطّلاعنا على الحالات التي عاشها علي (عليه السلام) ، كيف كان لنا أنْ ندرك مدى صعوبة الموقف الذي سيواجهنا يوم القيامة ؟ . . . عندما نقرأ سيرته الطاهرة ، نجد أنّ علياً الذي كان يمثل قمة التقوى وقمة العمل . حيث كانت إنجازاته تضاهي

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : الجزء التاسع .

<sup>(</sup>٢) \* اللهم إني أسألك من علوّك بأعلاه . وكل علوّك عال ٍ » ( دعاء السحر في شهر رمضان المبارك )

الجبال في عظمتها وشموخها ـ ويكفي أنَّ ضربة واحدة صدرت منه ، باتت أفضل من عبادة الجن والإنس<sup>(۱)</sup> ـ كان يقوم في الليالي المظلمة ويمسك لحيته بيديه ، ويتلوى كمن له غته أفعى ويقول : " آهٍ من قلة الزاد ، وطول السفر ، وبعد الطريق ، وعظيم المورد "(۱) .

من هنا ندرك جيداً إنَّ القضية في غاية الصعوبة . وندرك أيضاً أنَّ الواحد منّا يحتاج بعد موته ، حاجة ماسّة ، إلى الأعمال الصالحة . لا تقل أبداً إنَّي قد أدّيت قسطي من العبادة ، والطاعة ، والعمل الصالح . تُرى هل استعدَّيت لهذا السفر الطويل ، وتزودت بصورة أفضل وأكمل من علي (عليه السلام) ؟ . . . . .

الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) يقول : « ألِقلة الـزاد أبكي أم لطول مسافتي »(٣) .

ويقول الإمام على (عليه السلام) ما مفاده: يداي خاليتان . . . وأفتقر إلى العمل الذي يؤهلني لبلوغ المنزل . وكانت الأمور تصل به أحياناً إلى حدّ الإغماء . ويكفي أنْ نشير إلى أنَّ معاوية قد تأثَّر عند سماعه هذه الجملة على رغم قساوة قلبه الذي يفوق الحجر بلادة ، للدلالة على مدى التأثير الذي تمارسه هذه الكلمات على النفس البشرية .

إنْ كانت هذه الجملة قد أثّرت في معاوية ، تُرى أي شعور سينتابك أنت عند سماعها ؟ . . . وأي حالة سوف تسيطر على قلبك ؟ . . . إنْ كانت دموع ألدّ أعداء على (عليه السلام) قد انسكبت عند سماع هذه العبارة ، تُرى أي زلزال سيهزك أنت عند سماعها ؟ . . .

عندما وُصِفَتْ حالات على (عليه السلام) أمام معاوية :

بعد رحيل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن هذه الدنيا ، حضر

<sup>(</sup>١) « ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين » ( بحار الأنوار ، الحزء التاسع )

<sup>(</sup>٢) عدة الداعي، للحلِّي.

<sup>(</sup>٣) مناجاة الإمام السجاد (ع).

ضرار ذات مرة مجلس معاوية ، فطلب منه هذا الأخير أنْ يحدثه عن حالات على (عليه السلام) . فطلب منه ضرار أنْ يعفيه من هذه المهمة . فقال له معاوية : لا يمكن ذلك . بما أنَّ علياً (عليه السلام) قد رحل الآن عن هذه الدنيا ، فلا بد أنْ تحدثني ملياً عن صفاته وحالاته . إذ إنَّك كنت دائماً بمعيته وصحبته .

فقال له ضرار ما مفاده : من أهم مزايا على (عليه السلام) أنَّه كان يتصف ببعد النظر وعمق الرؤية . . كان إنساناً عظيماً يفكر في الآق ويحسب حساب الأخرة . وعندما كان يتطرق إلى أي حديث أو موضوع ، كانت الحكمة والمعرفة تنساب عبر كلماته المضيئة ، لتنبر عقول المستمعين بالفكر الثاقب، والرأي السديد، والبيان الساحر. كان ينفر من ملذات الدنيا وبريقها . كان يأنس بالليالي المظلمة . كان يقوم في ظلمة الليل ويناجى ربّه من خلال الأدعية . كان يجب تناول الأطعمة التي لا تتصف بمذاق طيب ولذيذ ، ويميل أكثر إلى ارتداء الألبسة التي تتميز بخشونة الملمس . لم يكن هناك من جبار مقتدر ، أو صاحب نفوذ وقوة ، يتجرأ على ارتكاب جريمة أثناء وجود على (عليه السلام) ، أو إلحاق مظلمة بحق الآخرين ، أو الإقدام على خيانتهم . لقد كان على ( عليه السلام ) بمثابة أمل لكل المظلومين ، حيث كان وجوده بين الناس يحول دون تسلل اليأس إلى أفئدة الضعفاء ، والمساكين ، والعجزة . كما كان وجوده سلام الله عليه ، يطرد الخوف من قلوب تلك الفئات على حقوقها من أنْ تضيع ، وتـداس بأقـدام الظلمـة . إذ إنَّ الفئات المـذكـورة كـانت تـدرك أنَّ عَليـاً ( عليه السلام ) هو نصير المستضعفين ، ومدد البؤساء والمسحوقين . إلى أنْ يصل إلى هنا حيث يقول ما معناه: قسماً بالله . . . لقد رأيته ذات ليلة حالكة السواد ، وبعد أنَّ كانت كل نجوم السهاء قد اختفت ، وهو يقوم ساعة السحر ويتلوى كمن لدغته أفعى ، ويتأوَّه كـالمرأة المفجـوعة بـابنها ، ويتضرع قائلًا ما مفاده : أيتها الدنيـا . . من أين لك أَنْ تخـدعينني ؟ . . . من أين لك أَنْ تجذبي قلب على ؟ . . . أنتِ أحقر من أَنْ تستطيعي حداع على . . . كيف يمكن لعلى أنْ يهتم بملذات الدنيا ؟ . . . تلك الملذات التي لا تدوم . . . تلك الملذات الفانية الزائلة الباطلة . . . ملذات الدنيا تنفع الإنسان الذي ليس لديه اطّلاع على الأخرة وما يجري فيها . اللذة الموجودة في عالم الطبيعة والمادة تستطيع أنْ تجذب قلوب البسطاء والسذّج من الناس ، الذين لا يعرفون شيئاً عن العالم الأعلى(١) .

إذن فقد رأينا سوية أنَّ سيد العقلاء ، حيدر الكرار ، يـدرك حقائق الأمـور ويراهـا بوضـوح . يعلم إنَّ أصحاب التفكـير الصبياني ، كمعـاوية وأمثاله ، هم الذين يتلفون عمرهم سعياً وراء الغرائز والشهوات .

أما العقلاء والعارفون ، الذين يتدبرون أمر الآخرة ، فإنَّهم يسيرون على خطى على (عليه السلام) في الطريق المؤدي إلى الله وحسن العاقبة . إنَّهم يجدون دوماً للوصول إلى الخيرات الدائمة الباقية التي لا فناء لها .

أنين آخر كان يطلقه سلام الله عليه بقوله : « آهٍ من قلة الزاد ، وطول السفر ، وعظيم المورد » . عند سماع تلك الكلمات المؤثرة انسكبت الدموع على خدّي معاوية عليه الهاوية .

أما أنتم فلا أدري ماذا سيحلّ بكم عند سماعها . إلا أنّي متيقن من أنكم ستبكون بغزارة فيها لو تعمقتم في جوهر هذا الوصف .

بعد ذلك قال معاوية: يا ضرار . . . ما هو التأثير الذي تركته مصيبة فقدان علي (عليه السلام) عليك ؟ . . . فقال ضرار : بت كمن لفظ أعز الناس عليه أنفاسه الأخيرة على صدره . منذ اللحظة التي غادر علي (عليه السلام) فيها هذه الدنيا ، لم أعد أشعر بالراحة والإستقرار وهدوء البال أبداً . لم أعد أقوى على تحمل هذه المصيبة . ثم نهض من مكانه وغادر المجلس .

 <sup>(</sup>١) و الدنيا دار من لا دار له . ومال من لا مال له . ولها يجمع من لا عقـل له ـ وأيضـاً ـ الدنيـا دار
 الغرور ودار من لا دار له . ولها يجمع من لا عقل لـه . . . » (سفينة البحار : ٥٧٢/١) .

عند ذلك نظر معاوية إلى عمروبن العاص وقال له: لقد رحل على (عليه السلام) عن هذه الدنيا . ولكن أسمعت ما قاله صديقه في وصفه ؟ . . . تُرى هل تتحدثون عني أنتم أيضاً بهذه الطريقة عندما أموت ؟ . . . فأجاب عمرو بن العاص بقوله : يا معاوية كل إنسان يحدث عمّا رأته عيناه . أي إننا إذا لمسنا فيك الخصال والفضائل نفسها التي لمسها هو في على (عليه السلام) ، فسوف ننوّه بها حتماً (١) .

#### اللهو واللعب في الدنيا يؤديان إلى طول الإنتظار في القيامة :

الهدف الأساسي الذي أسعى إليه من خلال هذه السطور ، هو شرح صفات علي (عليه السلام) وتوضيحها . . . . هـ و التعريف عن شخصية على (عليه السلام) .

يا من عرفتم علياً (عليه السلام) . . . . يا من أحببتم وعشقتم علياً (عليه السلام) . . . لقد شاهدتم بأنفسكم كم كان علي (عليه السلام) يخاف من عذاب الله عز وجل . إذن يجب أنْ تخافوا أنتم أيضاً من سعيرها . يجب أنْ تدركوا جيداً أنَّ المسألة في غاية الصعوبة . لقد تحدثنا عن الإستغاثات التي كان يطلقها علي (عليه السلام) . عندما نرى أنَّ علياً (عليه السلام) الذي يمثل قمة الزهد ، والورع ، والتقوى ، يخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى ، علينا أنْ ندرك كم هو صعب وعسير حساب يوم القيامة . لهذا عندما وضع أمامه ، سلام الله عليه ، على المائدة صنفان من الطعام ، قال بأنَّه يكتفي بصنف واحد .

لذا نشير إلى أنَّ من يقضي سحابة عمره في اللهو واللعب ، ستطول وقفته غداً في يـوم القيامـة . . . . ويطول انتظاره عند كشف حسابه (٢) . « في حلالها حساب ، وفي حرامها عقاب » . من الواضح يـا علي أنَّ طـول الإنتظار عند ساعة الحساب هو أمر في غاية الصعوبة . لذلك فقد اكتفيت

<sup>(</sup>١) عدة الداعي .

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ، الجزء التاسع .

في تلك الليلة بتنـاول الخبـز والملح فقط ، بسبب خـوفـك من هــول تلك الساعة .

#### الطفل يدرك مكمن الخطر ، من خلال ردة فعل والده . . .

سوف أضرب لكم مثلاً بسيطاً يا شيعة علي (عليه السلام) وعبيه . الطفل الذي لا يتجاوز عمره سنتين ، أو ثلاث سنوات ، لا يدرك شيئاً عن الأخطار الموجودة في الدنيا . لا يدري مثلاً ماذا تعني الأفعى . لذا فقد يبادر بعض الأحيان إلى مداعبتها أو إلى وضع يده داخل فمها آمناً مطمئناً . وهو لا يلام على ذلك ، لأنه لا يعرف شيئاً عن الأفعى ، ولا عن الخطر المميت الذي تنطوي عليه . لا يعرف إن لدغتها السامة تودي بحياة الإنسان لكن لو افترضنا أن هذا الطفل كان برفقة والده عندما مرت من أمامه الأفعى ، تُرى ماذا كان سيحدث حينها ؟ . . . كان سيرى أن والده علوب أيضاً تقليداً لأبيه . إذن فقد كان هذا الطفل مستعداً لوضع يده الهروب أيضاً تقليداً لأبيه . إذن فقد كان هذا الطفل مستعداً لوضع يده داخل فيم الأفعى ، قبل رؤية الموقف الذي اتخذه والده . ولكن عندما شاهد ذلك الموقف ، ورأى الخوف الذي أصيب به والده ، أدرك خطورة الأفعى وهولها ، من خلال الرعب الذي طبع به تصرف الأب .

يا أبناء على (عليه السلام) . . . يا أولاد على (عليه السلام) . . . أنا وأنتم لا نعرف شيئاً عن ماهية النار وعذابها . ترى ماذا يعرف الواحد منّا عن جهنم حقاً ؟ . . . يتحدثون أمامنا في المجالس عن جهنم . . . أنا وأنتم نستمع إلى هذه يتحدثون أمامنا دوماً عن عذاب الأخرة . . . أنا وأنتم نستمع إلى هذه الأقوال كمن ينصت إلى قصة عابرة . ولكن عندما نرجع إلى سيدنا ومولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) ونتدبر الحالات التي كان يمر بها ، نجد أن علياً (عليه السلام) كان يصاب بالإغهاء أحياناً من شدة خوفه من يوم القيامة . إذن أي يوم عظيم ومهول هو يوم القيامة حتى نرى أن علياً (عليه السلام) على عظمته ، وسموه ، وعلوه ، يبكي لشدة هولها . يخاف ويقول ما مفاده : إلهي . . . ماذا عساني أفعل غداً ؟ . . .

باستطاعة كل واحد منّا أنْ يطّلع على أدعية على (عليه السلام) ومناجاته ساعة السحر من خلال كتب الدعاء المعتبرة . تناول إحدى تلك الكتب وطالعها بتمعّن كي ترى كيف كان سيدك ومولاك على (عليه السلام) يخاف . . . كيف كان يناجي ربّه عبر الأدعية السنية . يقول الإمام (عليه السلام) في إحدى تلك الأدعية ما مفاده : إلهي . . . إنْ كنت قد اتبعت خط الهوس والهوى . . . إنْ كنت قد ففلت عنك . . . أنْ كنت قد ابتعدت عنك من خلال أعمالي . . . إنْ كنت ملازماً لخط الهوس والهوى . . . إنْ كنت ملازماً لخط الهوس والهوى . . . أن كنت ملازماً خط الهوس والهوى . . . أن كنت ملازماً .

أنتم أيضاً ينبغي أنْ تسلكوا النهج نفسه السذي سلكه والسدكم السروحي علي بن أبي طالب (عليه السلام). يما أبناء علي (عليه السلام). . . . عندما ترون أنَّ والدكم يتضرَّع ويئن من الألم والحرقة ، إعلموا إنَّ هناك مسألة هامة جداً ينبغي التنبه لها . وعليه ، يجب عليكم أنتم أيضاً أنْ تتضرعوا وتئنوا من الألم والحرقة مثله .

#### ذنب كل إنسان يتناسب مع شأنه ومقامه :

نشير في هذا الباب إلى مسألة حساسة جداً. وهي أنَّ ذنب على (عليه السلام) يتناسب مع المقام الرفيع والشأن السامي اللذين يتمتع بها. من نافل القول إنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إماماً ، معصوماً ومنزهاً عن ارتكاب المعاصي . ولكن هناك بعض الأمور الدقيقة التي كان يعتبرها هو ذنوباً . إذ إنَّ الذنوب التي نرتكبها أنا وأنت ، هي نفسها الذنوب الكبيرة والصغيرة التي تحرقنا بلهيبها . أما الذنوب التي تحدث عنها علي (عليه السلام) ، فهو الذي يعرفها . فقد يعتبر سلام الله عليه ، بعض الحالات بمثابة قلة توجه أو عدم توفر استغراق كامل وشامل . هذه

<sup>(</sup>١) الحسي لئسن أعسطيست تسفسي سُسؤلها فسها أنسا في روض السنسدامية أربسع المناجاة المنظومة لأمير المؤمنين (ع) ، مفاتيع الجنان .

الأمور هو الذي يعرفها . لندعه إذن مع حالاته التي هو وحده يعيشها ويعرفها . أنت أيضاً إنتبه إلى حالتك الخاصة وتعرّف إليها جيداً . إنتبه إلى ذنوبك بشكل جيد . إستمع إلى كلمات على (عليه السلام) ورددها ، عندما يقول ما مفاده : إلهي . . . . لقد عظمت خطيئتي . الذنوب تضغط على صدري حالتي لم تعد تطاق . لقد بتّ غارقاً في الذنوب من قمة رأسي إلى أخمص قدمتي . إنْ كانت ذنوبي قد عظمت وكثرت ، فإنَّ عفوك أعظم وأوفر(١) . ومن أنا يا إلهي ؟ وماذا أُمثَل أمام عفوك وكرمك ؟ . . . .

يا كريم يا رحيم . . . يا ربّ العالمين . . . نقسم عليك بحق علي (عليه السلام) أنْ تغفر لنا كل ما صدر عن ألسنتنا ، وأعيننا ، وآذاننا ، وأعضاء جسمنا ، وجميع جوارحنا ، من أشياء تخالف توجيهاتك وأوامرك . نقسم عليك بحق علي (عليه السلام) أنْ تغفر لنا كل الذوب السابقة . . . من أول العمر حتى هذه اللحظة . . . ونحن نتعهد بأنْ نبتعد عن المعاصي والذنوب من الأن فصاعداً (٢) .

ثم قل : ولا وفاء لي بـالتوبـة إلا بعصمتك . ولا استمســاك بي عن الخطايا إلا عن قوتك(٣) .

#### كلمات أمير المؤمنين (ع) الأخيرة :

تركزت الأنظار مندهشة نحو أمير المؤمنين (عليه السلام) حين قال : «هذا أخي رسول الله . هذا عمي حمزة . هذا أخي جعفر . هؤلاء أصحاب رسول الله . سلم عليهم جميعاً . . . الواحد تلو الأخر . سلم عليه وآله وسلم ) . . . على حمزة . . . على

<sup>(</sup>١) إله من المنين المؤمنين (ع) . مناجاة الأمير المؤمنين (ع) .

<sup>(</sup>٢) « ولك يا رَبُّ شرطي آلا أعود في مكروهك . وضاني ألا أرجع في مذمومك وعهدي أنْ أهحر جميع معاصيك » ( الصحيفة السجادية : دعاء التوبة ، ٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) الصحيف السجادية .

جعفر . . . على كل الذين سبقوه إلى الدار الآخرة . عندما يموت الإنسان ، يتقدم لاستقباله أصدقاؤه الذين سبقوه إلى الدار الآخرة ، في اللحظة التي يفارق الدنيا خلالها . فإذا كان الإنسان المتوفّى من أهل الخير والصلاح ، يتقدم أصدقاؤه الصالحون لإستقباله . حيث تذهب روحه المؤمنة برفقة أرواحهم الطاهرة . آمنة مطمئنة . . . سعيدة فرحة . لذا فقد تقدم لاستقبال علي (عليه السلام) ، النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأصحابه البررة بالإضافة إلى الملائكة المقربين . عندها تلا سلام الله عليه آيتين من القرآن الكريم ، وهما : ﴿ لمشل هذا فليعمل العماملون ﴾ . . . (١) . و ﴿ إنَّ الله مع الذين اتقبوا والذين هم عسنون ﴾ . . . (١) . إذن يجب على كل واحد منا أن يتعب ويجاهد نفسه من أجل ضان سعادته في الدار الآخرة . وكأنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول : يجب على كل واحد منكم أنْ يتعب ويجاهد نفسه للوصول إلى المرحلة التي وصلت إليها .

الآن حان الوقت الذي يجني فيه على (عليه السلام) ثماره الطيبة . لقد انتهت المدة التي زرع فيها على (عليه السلام) البذور في الحياة الدنيا . والآن حانت لحظة قطف الثمار الزكية . عندما رأى الإمام (عليه السلام) طليعة هذه المحاصيل ، قال ما مفاده : لمثل هذا . . . يا شيعتي . . . إبذلوا قصارى جهدكم حتى اللحظة الأخيرة من عمركم ، لجني هذا النوع من المحاصيل الغنية .

أي إنّه يجب عليك أنْ تسلك طوال حياتك مسلكاً يعينك ويسعدك في ساعة الموت ، وما بعد الموت . وعندها ستحلو كل المناظر في عينيك ، إبتداءً من اللحظة التي تودع خلالها الحياة وترحل . وعندها ستغدق النعم عليك من كل حدب وصوب .

<sup>(</sup>١) سورة الصافات : الأية ٦١ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: الآية ١٢٨.

واسع دوماً لكسب الأصدقاء والرفاق الذين يشدون من أزرك في ساعة الموت . . . الذين يفيضون عليك في تلك الساعة من نور تقواهم وروحانيتهم ، فتأنس نفسك بذاك النور وتطمئن .



# بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبينٌ لهم أنَّه الحق أوَ لم يكفِ بربّك أنَّه على كل شيء شهيد ﴾(١) .

الآيات التي تتحدث عن الأنفس ، تحير العقول . الآيات الإلهية تعني الشواهد التي تستعرض قدرة الله عز وجل ، والأدلة التي تثبت وجود غيب الغيوب . الإله العظيم . . . خالق السهاوات والأرض ، لديه آيات تختص وتتحدث عن الأفاق والأنفس . أي إنَّ نفوس البشر هي عبارة عن آية . إحدى هذه الآيات التي تختص بالأنفس هي : ﴿ ومن آياته منامكم بالليل ﴾ . . . (٢) .

ترد هذه الآيات في عدة أماكن من القرآن الكريم . إحدى الدلالات التي تبين لنا قدرة ربّ العالمين ، تتمثل في مسألة النوم التي يعنى بها كل البشر . إذ إنَّ الواحد منّا ينبغي أنْ يفهم من خلال استسلامه لسلطان النوم ، إنَّ هذه المسألة خارجة عن نطاق إرادته . إذ إنّنا لا نستطيع أنْ نتمالك أنفسنا ، ونمنعها من الخلود للنوم . حاول أنْ تقدم على

 <sup>(</sup>١) سورة فصلت : الآية ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الروم : الآية ٢٣ .

ذلك . . . . حاول أنْ تسيطر على أعصابك ، وتمنع نفسك من النوم ليومين ، أو ثلاثة أيام متوالية . . . لن تقوى على ذلك . إذن إعترف بعجزك ، وقل إنَّ القضية خارجة عن نطاق إرادتك أ . هذا من أجل أنْ تعرف أنَّ هناك رساً للعالمين . . . من أجل أنْ تعرف أنَّك عبد الله عز وجل . عندها لن تدعي أبداً أنَّك قادر على كل شيء . ترى ، هل قامت إحدى المخلوقات الأخرى التي تناظرك في الخلق بمهمة خلقك ؟ . . . هل تعلم يا ترى ، ما هو عدد الخلايا والأعصاب والشرايين التي يحتوي عليها جسمك ؟ . . . وهل تعرف أيضاً عدد الأنسجة الموجودة في جسمك يا ترى ؟ . . . وهل تعرف عدد المصانع والمعامل الطبيعية الموجودة في ثنايا بدنك ؟ . . . وهل تعرف عدد المصانع والمعامل الطبيعية الموجودة في ثنايا بدنك ؟ . . .

## الخالق المزعوم الذي لا يعرف شيئاً عن مخلوقاته :

ينقل أنَّه وجد في زمن الإمام الصادق (عليه السلام) دجال أنكر وجود الله سبحانه وتعالى . وكان يحاول إثبات إدّعائه الباطل عبر هذه الأقوال الواهية : إنْ كنتم تدّعون أنَّ الله هو خالق الخلق ، فأنا أيضاً أقدر على الخلق! ثم كان يقوم بإجراء اللعبة السخيفة التالية . كان يتناول زجاجة فارغة ويقوم بتعبئتها بالماء . ثم كان يضيف إلى الماء كمية من الرمل والأوساخ . وبعد مرور أيام قليلة ، كان هذا المزيج يقوم بتوليد الديدان التي كانت تبدأ بالظهور رويداً رويداً داخل الزجاجة عندها .

كان ذلك الدجال يقول بمنتهى الصلافة والوقاحة : أرأيتم ؟... لقد خلقت هذه الكائنات التي ترونها تسرح وتمرح داخل الماء . أعطوني عدداً من الزجاجات الفارغة واصبروا عليَّ لمدة أسبوع أو ثمانية أيام على الأكثر ، حتى أتمكن من خلق مقدار وفير من هذه الكائنات الحية . وبالفعل كان يأخذ منهم الزجاجات الفارغة ، حيث كان يعمد إلى تعبئتها بالماء .

 <sup>(</sup>١) و لا يملك لنفسه نفعاً ، ولا ضراً ، ولا موتاً ولا حياة ، ولا نشسوراً ، (مفاتيح الجنان :
 صفحة ١٧ ، ضمن تعقيبات صلاة العصر ) .

ومن ثم كان يخلط الماء بكمية من الأوساخ والمواد القذرة . وكانت النتيجة الطبيعية للتفاعل الكيميائي بين هذه المواد المجتمعة ، ظهور الديدان بعد مرور أيام معدودة .

وقد انطلت هذه الحيلة على عدد من الحمقى حيث صدقوا ادّعاءات هذا الدجال ومن المعروف أنَّ كل منافق أطلق مجموعة من الأكاذيب والأضاليل ، وجد من يصدقه وينحو نحوه .

قام البعض عندئذ بنقل هذه المسألة إلى مسامع الإمام الصادق (عليه السلام) ، حيث قالوا له : هناك دجال منافق ظهر بين الناس يدَّعي القدرة على الخلق والتكوين . يقول بأنَّه يستطيع أنْ يخلق . يقول إنَّ الله عز وجل يخلق الناس ويخرجهم من بطون أمهاتهم ، في مهلة زمنية تصل إلى تسعة أشهر . أما أنا فأقوم بتوليد وخلق الكثير من الكائنات الحية ، في ظرف أيام معدودة كما شاهدتم جميعاً!

قال الإمام (عليه السلام) عندها ما مفاده: قولوا له إنّنا سوف نطرح عليك مسألتين تتعلقان بالكائنات الموجودة داخل إحدى تلك الزجاجات. فإذا تمكنت من الإجابة عليها بطريقة صحيحة، صدقنا مقولتك وادّعاءك:

أولاً: ما هو عدد هذه الكائنات الحية التي قمت بخلقها وتكوينها ؟ . . . . ( لم يكن ذلك الدجال ليتوقع بأنَّ سؤالاً كهذا سوف يطرح عليه ، كي يستعد مسبقاً ويعد تلك الديدان . ومن الطبيعي أنَّه لم يكن يعرف إبتداءً عددها الحقيقي ) .

ثانياً: بعد أَنْ يجيب على هذا السؤال ، قولوا له: أنت قمت بخلق هذه الكائنات الحية المتحركة كم تدّعي . إذن لا بدّ أنْ يكون سلطانك نافذاً عليها ، وقدرتك غالبة لها . إذ إنَّ الغلبة والقهر هما مسألتان متلازمتان مع صفة الخلق . إذن أفرض بالقوة على كل واحدة من تلك الكائنات أنْ تغير مسار حركتها . أطلب منها أنْ تسير في اتجاه آخر ، رغماً

عن اختيارها ورغبتها الخاصة . أطلب منها أنْ تتحرك وفق إرادتك أنت . . . كما تشاء ، وفي الإتجاه الذي يجلو لك . عندها ، طرحوا هذين الموضوعين على ذلك الدجال . فكر الدجال بهذه الورطة التي وقع فيها وقال : هذه المسائل لا تعنيكم . لقد خلقت عدداً كبيراً من هذه الكائنات . ألا يكفي أنكم ترون بأم أعينكم الديدان التي خلقتها ؟ . . . وماذا يهمكم من عددها ؟ . . .

فقالوا له : يـا لـك من خـالق عجيب غـريب . ألا تعـرف عـدد الكائنات التي قمت بخلقها بنفسك ؟!..

حسناً . . . هل تستطيع الآن أنْ تـأمر الكـائنات التي تســير في هذا الإتجاه أنْ تغيّر وجهة سيرها ، وتمشي في الإتجاه العكسي .

فقال لهم : هذه المسألة خارجة عن نطاق قدرتي . صحيح أنني خلقت تلك الكائنات ، ولكنها تسير وتتحرك وفق رغبتها الخاصة .

#### الإستيقاظ ساعة تشاء . . . .

أيّها العقلاء . . . . هل فكرتم ذات مرة في مسألة النوم التي يتعرض لها كل واحد منكم في كل يوم يمر ؟ . . . مسألة النوم هذه تشكل دلالة واضحة على أنَّ قضية إدارة أعصابي وردّات فعلي وجسدي ، والتحكم بها بصورة شاملة ، وهي قضية خارجة عن نطاق إرادتي . إذ إنني كإنسان لا أعدو كوني مخلوقاً ضعيفاً لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً . إذ إن هناك مالكا وخالقاً يعينني ، ويرأف بي . منامي بيده ، ويقظتي أيضاً بيده ، وتحت رعايته وعنايته . وهل يستطيع أحد أنْ يدعي بأنْ يقظته تتوقف على إرادته الخاصة فقط ؟ . . . ترى ، عندما يخلد الواحد منا إلى النوم ، هل يمكنه أن يستيقظ ساعة يشاء ؟ . . . أبداً . . . . يلاحظ كل واحد منا إنه لا يقوم من نومه أحياناً ساعة السحر في ليالي شهر رمضان المبارك ، لكي يتناول نومه أحياناً ساعة السحر في ليالي شهر رمضان المبارك ، لكي يتناول نشتهي . وقد يرغب أحدنا أنْ يستيقظ أحياناً بعد ساعة من منتصف نشتهي . وقد يرغب أحدنا أنْ يستيقظ أحياناً بعد ساعة من منتصف الليل ، فلا يقوى على ذلك . وهذا أيضاً يدل على أنَّ المسألة ليست

بيدنا . وهذه النقطة تدل أيضاً على أنَّ المسألة ليست بيدنا . وهذه النقطة تدل أيضاً على ضعفك أمام القدرة الإلهية . لكي تعلم . أنَّك عبد ضعيف مسكين لا يملك لنفسه ضرأ ولا نفعاً .

لاذا أنت غافل إلى هذه الدرجة يا تُرى ، عن الله العزيز الكريم ، الذي يمدك بكل شيء وتحتاج إليه في كل أمورك ؟ . . . . لاذا تتصرف على هذه الشاكلة ؟ . . . لا تريد الخروج من دائرة نفسك وغيرك من الناس الذين يناظرونك في الخلق ، غافلًا عن الرب الذي بيده محياك ، وماتك ، ونومك ، ويقظتك . هل تعرف أنّ هناك عدداً من الناس الذين توافيهم المنية وهم نيام ؟ . . . أي إنّ الواحد منهم عندما ينام ، تدق ساعة موته وتنفصل روحه عنه إلى غير رجعة . عندها يصبح نومه نوماً نهائياً يتصل بحلول يوم القيامة . أي إنّ الإنسان يفارق الحياة أثناء النوم . أما الشخص الذي لم تحن ساعة موته ، فتبقى روحه ملازمة له بإذن الله تعالى ، ويعود إلى حالة اليقظة ثانية (۱) .

وإذا أراد المؤمنون أنْ يستيقظوا في ساعة محددة ووقت معين بالذات ، يجب أَنْ يطلبوا ذلك من الله عز وجل . أحياناً ، يضطر الواحد منا أنْ يحاول الإستيقاظ في ساعة محددة بالذات ، من أجل تأدية عمل معين . . . مهمة خاصة . . . عقد النية على أداء صلاة الليل . . . تناول الطعام ساعة السحر إستعداداً للصيام .

هنا نشير إلى أنَّ كل شخص يربد الخلود إلى النوم مع رغبته في الإستيقاظ في ساعة معينة ، ينبغي أنْ يتلو الآية الأخيرة من سورة الكهف (٢) ومن ثم ينام . هذه الآية لها وقع المعجزة حقاً . وقد جرّبها الكثير من الكبار والعظاء . وقد ذكر أنَّه إذا ادّعى أحد الناس بأنَّه قد تلا

 <sup>(</sup>١) ﴿ الله يتوفى الأنفس حين موتها ، والتي لم تمت في منامها . فيمسك التي قضى عليها الموت ،
 ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ﴾ سورة الزمر : الآية ٤٢ .

 <sup>(</sup>٢) ﴿ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحمد فمن كان يسرجو لقماء ربه فليعممل عملاً
 صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ﴾ سورة الكهف : الآية ١١٠ .

هذه الآية ونام ، ثم لم يستيقظ في الوقت الذي أراده ، فقد اشتبه عليه الأمر . تيقنوا من أنه قد استيقظ في الوقت المطلوب ، ولكنه استسلم مجدداً لسلطان النوم من شدة تعبه وإعيائه .

أردت من خلال هذا الشرح المطول أنّ أذكر بـإحدى الجـوانب التي تدخل في نطاق الآيات التي تختص بالأنفس .

لقد رأينا سوية فيها سلف ، أنَّ الله عز وجل قد ذكر مسألة النوم في القرآن المجيد . وقد عرفنا أنَّ هذه المسألة ليست بيدنا . إذن هي بيد من يا ترى ؟ . . . الله الذي خلقني وسوّاني بيده أصل كل الشؤون التي تتعلق بي .

المسألة الأخرى هي أنَّ كل من يفكر في الحكمة التي ينطوي عليها النوم . . . لماذا فرضت علينا هذه القضية ؟ . . .

سواءً أراد أن يخلد إلى النوم أم لم يسرد ، فيتوجب عليه أن ينام لساعات معينة في كل يوم . وإذا أراد أن يتحدى السبات بعدم الرضوخ له ، فسوف يجد أن سلطان النوم سوف يجره إلى منطقته بالقوة والإكراه . وقد ذكر القرآن الكريم حكمة النوم عبر إحدى آياته الشريفة : ﴿ وجعلنا نومكم سباتاً ﴾ . كلمة السبات تأتي من سبت ، وتفيد معنى الإستراحة . أي إننا قد كتبنا عليكم النوم لكي يكون مصدراً مناسباً للإستراحة واستمرارية عجلة الحياة والعطاء . أتدرون كم يعمل هذا الجسد ، ويكد ، ويتعب ، خلال فترات اليقظة ؟ . . . . فهناك سلسلة من النشاطات الداخلية التي يؤديها تلقائياً وبصورة غير اختيارية . . . . الجهاز وغيرها من الأعمال التي لا يتسع المجال لذكرها هناك ، حيث تدخل في وغيرها من الأعمال التي لا يتسع المجال لذكرها هناك ، حيث تدخل في يكلف الإنسان بدنه بالقيام بها بمحض إرادته . . . المشي ، المركض ، الأكل ، التكلم ، الأعمال التي يؤديها بواسطة يديه ، والأعمال الأخرى التي يؤديها بواسطة عينيه وأذنيه .

وبناءً عليه ، نجد أنَّ الواحد منا يؤدي أعمالاً متعددة بواسطة جسده خلال فترات اليقظة . ومن ناحية أخرى ، هناك النشاطات الذهنية والفكرية التي تستهلك جزءاً كبيراً من طاقة الإنسان . ومن الطبيعي أنَّ كل ذلك يسبب التعب والإرهاق للشخص ، سواءً شاء ذلك أم أبى . فإذا عمل أي إنسان لمدة أربع وعشرين ساعة في اليوم من دون انقطاع ، فإنّه بذلك يتلف بدنه وطاقته ، مها أوتي من أسباب القوة والمناعة . لا بدّ له من أنْ يستريح لعدة ساعات كي يستعيد قوته وحيويته . إذ إنَّ الشخص الذي يكد ويتعب سعياً لإنجاز أعهاله ، فمن اللحظة التي يستيقظ فيها ، وحتى وقت متأخر من الليل ، إنما يعرض فكره ، وجسده لجهد مستمر . ولذا فإنّه يحتاج لوقت معين من الراحة وهدوء البال ، والأعصاب ، سواءً شاء ذلك أم أبى . فهذه الفترة تعينه على تجديد قواه وشحذ همته .

لذلك نقول: إنّه كلما زادت نسبة تعب الإنسان وإرهاقه ، كلما زادت ضرورة خلوده للنوم . وكلما عمل لساعات أطول ، وتعرض لإجهاد أشد ، كلما حلّ عليه سلطان النوم بصورة تلقائية ولا إرادية أوضح . وبعد أنْ ينال قسطاً وافراً من الراحة يستيقظ من النوم متخلصاً من ذيول التعب ، حيث يشعر إنّ النشاط قد دبّ في جسمه من جديد . وأظن أنّ كل واحد منكم قد مرّ بهذه التجربة .

لذا يستحب أنْ يسجد الإنسان سجدة شكر عندما يقوم من نومه ، وأنْ يقول التالي : ( الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور . الحمد لله الذي ردّ عليَّ روحي لأحمده وأعبده )(١) .

(النوم أخ الموت). عندما ينام الإنسان، تتعطل جميع أسباب إدراكه المعروفة. أما الشيء الذي يستمر في أداء مهمته بانتظام، فهو الأفعال الطبيعية والنشاطات اللاإرادية. ونقصد بذلك التنفس، النمو، عمل الجهاز الهضمي، الدورة الدموية، وبقية الأفعال الطبيعية.

<sup>(</sup>١) حاشية مفاتيح الجنان : صفحة ١٣٥ .

أما أسباب الإدراك ، فتكون قد توقفت عن العمل تماماً .

إذن فالإنسان الذي يغط في سبات عميق ، لا يختلف أبداً عن الإنسان الميت من ناحية الإدراك . وهنا نقول : إنَّ الروح قد انفصلت عن الجسد إذا صح التعبير . ولكن هذا الأنفصال لا يعتبر كاملاً ، فهناك خيط رفيع لا يزال يربط الروح بالجسد ، لذا يستحب أنْ يجهز الإنسان المؤمن كفنه قبل خلوده إلى النوم . ربما لن يستفيق ثانية . ربما كان قد وضع حداً لحياته في هذه الدنيا ، عند إحدى الليالي . من هنا يستحسن أنْ يكون قد وصى قبل النوم ، لكي يكون على استعداد تام لكافة الإحتمالات .

#### الرؤيا . . . نموذج الثواب والعقاب في عالم البرزخ :

أود أنْ أشير في هذا الباب ، إلى نقطة مهمة أخرى تتعلق بالآية الشريفة التالية : ﴿ وَمِن آياتِه منامكم بالليل والنهار ﴾(١) جاء في (أصول الكافي) ما يفيد بأنَّ مسألة الرؤيا ، المنام ، والأحلام ، التي يتعرض لها كل البشر ، لم تكن موجودة في بداية الخلقة . (الأحلام فقط وليس النوم نفسه) .

وبقي الوضع هكذا حتى بعث أحد الأنبياء إلى إحدى الأمم . وراح هـذا النبي يسترسل في الحديث عن عالم البرزخ ، الإستجواب في القبر ، والعذاب والشواب ، أمام جموع أمته . وبالرغم من طول الشرح والإستفاضة في التحليل ، كانوا لا يقتنعون بكلامه أبدا . وكانوا يقولون له : ما هذا الكلام ؟ . . . . . وهل يعقل أن يستجوب الإنسان الميت ؟ . . . . . فهو عندما يموت ، يتحول إلى تراب ويندثر . وكلمات أخرى من هذا القبيل .

عندها كتب الله سبحانه وتعالى على جميع أفراد هذه الأمة ، رؤية الأحلام . . . . فأصبح كل واحد منهم يشاهد حلماً خاصاً به . . . . أحلام

<sup>(</sup>١) سورة الروم : الآية ٢٣ .

غتلفة لم يسبق لأحدهم أن شاهد مثلها . وعندما كانوا يلتقون ببعضهم البعض ، كان كل واحد منهم يقول بأنه شاهد ليلة البارحة في نومه أشياء عجيبة غريبة . وعندما استفاق من سباته ، وجد أن كل ما شاهده قد تبخر .

وكان الآخر يرد عليه قائلًا : لقد شاهـدت أثناء نـومي أشياء أغـرب وأعجب . وعندما استيقظت، وجدت أنّ كل ما شاهدته قد تبخر .

أخبروا نبيهم بالأمر في آخر المطاف . قال لهم النبي ما مفاده : لقد أراد الله جل جلاله أنْ يبين لكم من خلال هذه المسألة ، بأنَّه من الممكن أنْ يتنعم الإنسان بعد موته بالثواب بالرغم من وجود بدنه تحت التراب ، وبالرغم من استغراقه في نوم طويل الأمد . أو أنْ يكون لا سمح الله في حالة مخزية تضطره إلى أنْ يطلق صرخات الألم والخوف والوحشة (١) .

جاء في (معاني الأخبار) أنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) قال ذات مرة ما مفاده: في فترة ما قبل البعثة ، كنت آخذ أغنام عمي أبو طالب إلى المرعى في بعض الأحيان . أحياناً ، كنت ألاحظ أنَّ تلك الأغنام كانت تقفز قفزات متتالية ، من دون أنْ يكون هناك أي أمر ملفت للنظر . ثم كانت تجفل وتتوقف في مكانها . وفجأة كانت تبتعد عن العلف الذي كان قد أعد لها . عندها سألت جبرائيل عن سبب ذلك . فأجابني جبرائيل بقوله : كلما أطلق أحد الأموات أنيناً من عالم البرزخ ، سمعت الحيوانات ذلك الأنين ، من دون أنْ يسمعه البشر والجن . لذلك تستوحش هذه الحيوانات عند ساعها لصوت أنين الأموات . وقد قضى رب العالمين بحكمته البالغة ، بإخفاء الصوت الموحش هذا الذي يطلقه الأموات ، عن الأحياء كي لا تتكدر حياتهم ، وتنغص معيشتهم .

# الأموات يترجُّون الأحياء :

لو أتيح لأحد الناس أَنْ يسمع أصوات الأنين التي يطلقها معارفه

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: الجزء الثالث.

وأقربائه ، لما استطاع الإستمرار في حياته من شدة الموحشة والتأثر . لقد اقتضت الحكمة الإلهية بألا يعرف أي من الناس شيئاً عن وضع الأموات وحالتهم . الله جل جلاله هو وحده الذي يعرف كم هي أصوات الأنين والترجّي ، والعويل ، والصراخ ، التي يوجهها الأموات إليكم أنتم جميعاً . إذ إنّ الأموات يسألونكم الدعاء دوماً ، وخاصة في ليالي القدر الجليلة التي هي خير من ألف شهر . وسؤالهم هذا لا يشبه الطريقة التي نسأل بعضنا البعض نحن الأحياء ، والدعاء من خلالها . فطريقتنا في طلب الدعاء ، لا تعدو كونها نوعاً من أنواع المجاملة في معظم الأحيان . أما الطريقة التي يسألنا عبرها الميت ، المدعاء ، تشبه التضرع ، والتسول ، والإستغاثة . . . .

تفيد إحدى الروايات بأنً رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بكى ذات مرة وقال ما مفاده: أطلبوا الرحمة والمغفرة للأموات، خاصة في شهر رمضان المبارك. إذ إن لسان حال الموق يخاطبكم بقوله: نحن أيضاً كنّا نعيش شهر رمضان المبارك. وقد مرّت علينا أيضاً ليالي القدر الجليلة. ولكننا لم نعرف قدرها حق المعرفة. والآن باتت بعيدة عن متناول أيدينا. أنتم أيضاً سوف تأتون إلينا عاجلًا أو آجلًا. ولكن طالما أنّكم لا تزالون تعيشون شهر رمضان الكريم، أذكرونا في أدعيتكم وأطلبوا لنا العفو والرحمة(١).

نـ لاحظ هنـا أنّ البؤس الـذي يـطبـع طـريقـة التـرجّي والتمني التي يتبعها الأموات ، قد أسال دموع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .

في بعض الأحيان ، يشاهد أحدنا أحلاماً موحشة وفي غايسة السوداوية . وقد يصل به الأمر إلى إطلاق صرخات الألم والإستغاثة في عالم

 <sup>(</sup>١) كان الموقى يأتون في كبل جمعة من شهر رمضان فيقفون وينادي كبل واحد منهم بصوت حزيل باكياً: يبا أهلاه ، ويبا ولداه ، ويبا قرابته ، أعطفوا علينا شيء يبرحمكم الله ، واذكروسا ولا تنسونا بالدعاء ، وارحموا علينا . . . (سفينة البحار : ٥٥٦/٢) .

الرؤيا ، من دون أنْ يسمعه الشخص الذي يجلس إلى جانبه . وأحياناً أخرى تصبح المسألة معكوسة تماماً ، حيث يشاهد الإنسان أحلاماً سعيدة وطريفة تدغدغ أحاسيسه ، فيطلق ضحكات مدوية في رؤياه . فلو حدث ذلك في عالم اليقظة ، لوصل صوت ضحكه إلى مسافة بعيده . ولكن بما أنَّ الضحك قد حدث في المنام ، لا يسمع الشخص الذي يجلس إلى جانبه أيّ صوت . عندما تذهب لزيارة قبر والدك ، لا تسمع أي صوت . ولكن أيّ صوت . ولكن الشخون في أصوات أنين ، وتضرع ، واستغاثة ، يطلقها ذلك المسكين في تلك اللحظة . أو إنْ شاء الله تعالى في أي بهجة ونعيم يقيم ، ومن أي سعادة ، وسرور ، وحبور رائع ، يغرف .

إحدى الحكم الجليلة التي تخترنها مسألة الأحلام والرؤيا، هي أنّها تضع الإنسان إلى حدٍّ ما في أجواء الحياة التي تحل علينا بعد الموت ، وتمده بقدر من المعرفة عن تلك الحياة . إذ إنّه يرى من خلال أحلامه نموذجاً معبراً عن القضايا التي قد تواجهه بعد الموت .

## إحاطة النفس هي نموذج عن إحاطة الله عزّ وجل :

إحدى الأيات التي تختص بالأنفس ، والتي يستطيع من خلالها أهل العقل ، والفكر ، والمعرفة ، أنْ يهتدوا إلى ذات الله التي لا تنزول ، ولا تفنى ، ويؤمنوا بوجودها ، هي مسألة إحاطة النفس . ومن نافل القول إنَّ هذه المسألة تتجلى في كل طرف على قدر مستواه . لو أردنا تشريح أحد الأموات من قمة رأسه إلى أخمص قدميه ، لوجدنا أنَّ جسمه يحتوي على الملايين من الأقسام ، والأجزاء ، والخلايا ، والأعصاب ، والشرايين . ومن الطبيعي إنَّ الروح لديها إحاطة بجميع هذه الأجزاء والأقسام ، على اختلافها وتنوعها . الله أكبر . . . أنظر إلى عظمة خلق الله عز وجل . لا تظنن أنَّ روحك موجودة في رأسك ، أو قلبك ، أو ظهرك . كلا ، فالمسألة ليست كذلك ، فهي ليست في داخل الجسم ، كما أنَّها ليست منفصلة عنه أيضاً . فإحاطة الروح هي من المسائل الحساسة التي تحير العقول حقاً . إذا أيضاً . فإحاطة الروح هي من المسائل الحساسة التي تحير العقول حقاً . إذا فكرت في أي جزء من أجزاء جسمك ، لوجدت أنّه يتمتع بالروح . كل

جزء من هذه الأجزاء يفيد الإثبات والنفي في آن . يقول إنَّها موجودة وغير موجودة في آن أي إنّ السروح ليست موجودة في البدن ، كما أنّها ليست منفصلة عنه أيضاً ، كما أشرنا . إنّها من أدق الأمور وأكثرها حساسية .

لا بد أن كل واحد منكم قد جرّب القضية التالية: في بعض الأحيان وأثناء تناول الطعام ، تبقى شعرة دقيقة من إحدى اللقم في فم الواحد منا . عندها نشعر مباشرة بوجودها فنعمد إلى إخراجها من فمنا بأقصى سرعة . الآيات التي تختص بالأنفس تساعدنا في إدراك الحقيقة التي تفيد بأن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علماً (١) . وأوضح مثال ونموذج على ذلك ، هو روحك أنت . أيّها الإنسان . . . لو فرضنا أن نملة ما مشت على قدمك ومن ثم عضتها ، ألا تشعر الروح مباشرة بأثار تلك العضة ؟ . . . . حتماً ستشعر بذلك .

الشعرة التي لا تكاد تشغل حيزاً لشدة دقتها . . . . عندما تبقى عالقة في الفم ، تشعر الروح بوجودها مباشرة لأنّها تتمتع بملكة الإحاطة . من ناحية أخرى ، لو تأملت قوة الذاكرة التي يتمتع بها الإنسان ، لوجدت أنّها تحتفظ بمعلومات غزيرة وغنية جداً ، لأنّ سعتها كبيرة جداً . ولا حاجة لنا للتذكير بأنّ الروح لديها اطّلاع تام ، وتنظيم دقيق ، لكل المحفوظات التي تختزنها الذاكرة .

## الأعمال المتعددة لا تقف حائلًا أمام إحاطة الروح:

( لا يشغله شأن عن شأن ) . نكرر القول هنا إنَّ هذه المسائل تتجلى في كل طرف على قدر مستواه . الآن ، عندما يمسك كاتب هذه السطور بالقلم ويشرع في الكتابة . . . . يده تعمل ، عيناه تبصر ، فكره يحلل ، وذاكرته تستعيد المعلومات المختزنة لديها ، هناك عدة مطالب ، وأفكار ، ومواضيع ، تختمر في رأسه ، وسرعان ما يدونها على صورة ، كلمات وجمل

<sup>(</sup>١) ﴿ إِنَّ الله قد أحاط بكل شيء علماً ﴾ سورة الطلاق : الآية ١٢ .

مسلسلة . إذن فالحس المشترك هو الذي يضبط إيقاع الأمور . ويتجلى هذا الحس من خلال النشاطات المتعددة التي يؤديها الإنسان بصورة متزامنة . من خلال العين مثلاً . عندما أفتح عيني ، أرى الأشياء الموجودة أمامي ، فأتمكن من الكتابة . إذن فعيني باتت تميز الأشياء وتدركها بوضوح . من خلال الأذن مشلاً . الآن ، وبينها أنا جالس في غرفتي ومنشغل بالكتابة ، أسمع بعض الأصوات والأحاديث التي تجري في الغرفة الأخرى .

وبالرغم من أني مستغرق في الكتابة حيث أحاول تركيز كل طاقتي الفكرية على الأمور التي أريد الخوض فيها ، إلا أنَّ عقلي الذي يفكر وعيني التي تبصر ، ويدي التي تكتب ، لا تستطيع الحؤول بيني وبين الأصوات التي أشرت إليها . من خلال حاسة اللمس مشلًا . في أية لحسظة من اللحظات ، عندما تستجد حكة في زاويةٍ ما من زوايا وجهي ، سوف أشعر بها فوراً وأبادر إلى معالجتها . إذن فحاسة اللمس عندي تعمل هي الأخرى الأن .

هذا عن الجهات التي تختص بالإدراك عندي . وعلى نفس المنوال نقول إنَّ المعدة ، والكلية ، والأمعاء ، تعمل هي الأخرى ، وفي الوقت نفسه تماماً . الكبد أيضاً يؤدي وظيفته على أكمل وجه في الوقت ذاته . وهناك مقولة في الطب الجديد تفيد بأنَّ الكبد يؤدي إثنتي عشرة مهمة في آن واحد . إحدى هذه المهات هي مسألة تصفية الدم ، القلب أيضاً ينبض ويعمل لحظة بلحظة حيث يتصدى لتصفية وضخ دماء الجسم . نشير هنا إلى أنَّ القلب لديه أربعة حجرات . الدم الملوث يدخل عبر حجرتين من هذه الحجرات . أما الدم النظيف ، فيخرج من خلال الحجرتين التاليتين ، بعد أنْ تُجرى عليه عمليات التصفية . ومن خلال عملية الدخول والخروج هذه ، يتعرض دم الجسم إلى التصفية . أي إنَّ كل هذه المعامل والمصانع تنشغل بأداء مهاتها بصورة متزامنة .

ومن الجدير بالذكر إنَّ الأعمال المتعددة لا تقف حائلًا أمام إحماطة

الروح التامة . أي إنَّ الروح لا تعجز عن أداء هذه المهمة ، حيث أنَّ إحاطتها بإحدى الأعمال ، لا يمنعها من الإحاطة بالأعمال الأخرى . وهذا يقدم نموذجاً متواضعاً عن إحاطة رب العالمين جلّ جلاله . إذ إنَّ الله عز وجل يحيط في كل لحظة بما يجري في السّماوات ، والأرض ، والأفلاك ، والكريات ، يحيط بما يجري في كل زاوية من زوايا الأرض . . . بما يجري تحت الأرض . . . بما يجري فوق الأرض . . إنَّه يسمع كل صوت يصدر عن أي طرف في هذا العالم ( لا يشغله سمع عن سمع ) .

لا تظن إنَّ إحدى الأصوات التي تصدر في مكان من العالم ، تحول بين الله وبين الأصوات التي تطلق في الأماكن الأخرى . بالإضافة إلى ذلك ، نشير إلى أنَّ مسألة توزيع الأرزاق هي أيضاً محفوظة ومصانة . لا نظنن أنَّ إسباغ الرزق على أحد الناس ، يمكن أنْ يشغل الله عز وجل عن مسألة إنزال الرزق على شخص آخر . أو أنَّ إدارة وتوجيه إحدى الكريات أو الأفلاك ، يمنعه من التحكم بشؤون كرة أخرى أو فلك آخر . عندما نقرأ ( دعاء الجوشن ) ، نلاحظ وجود هذه العبارات : ( لا يمنعه فعل عن فعل ، لا يشغله شأن عن شأن ، لا يغلطه سؤال عن سؤال ) . أي إنَّه لا يخطىء ولا يزل أبداً . على سبيل المثال ، لا يخطىء عند توزيع الرزق على البشر ، كما لا يخطىء في عجال استجابة الدعوات .

عندما يقول أحد الناس: رباه ... إنني جائع ... أريد بعض خبزاً ... وعندما يقول الآخر: ربّاه .. إنّني ظمآن ... أريد بعض الماء ... يستحيل أنْ يخطىء الله جلّ جلاله في إعطاء كل واحد منها رغبته وسؤاله . أيْ إنّه يستحيل أنْ يمنح الله بعض الخبز إلى الشخص العطشان ... وبعض الماء إلى الشخص الجائع . هذه المسائل أوردها هنا على سبيل المثال . فهذه الأمور يستحيل أنْ تحدث لدى مصدر الخلق والتكوين . وقد أشرنا إلى إحاطة أرواحكم أنتم بكل التفاصيل التي تجري في الأجسام ... فكيف بإحاطة الله سبحانه وتعالى ؟ . . . .

# نفس علي (ع) هي أعظم الآبات التي تختص بالأنفس:

روحي وأرواح العالمين فداك يا على . . . عندما نتحدث عن الآيات التي تختص بالأفاق والأنفس ، لا بدّ لنا من التطرق إلى شخصية على (عليه السلام) . لذا نشير هنا إلى أنَّ علياً (عليه السلام) هو الآية الكبرى . ومن زاوية (لا يشغله شأن عن شأن) التي قلنا بشأنها إنها تتجلى في كل طرف حسب مستواه ، نتطرق إلى مسألة إحاطة علي (عليه السلام) . هنا نشير إلى أنَّ كل الأنفس البشرية تقف في جهة ، ونفس علي (عليه السلام) المقدسة تقف في جهة . من هنا نقول إنَّ نفس علي (عليه السلام) هي نموذج معبر عن النفس الكلية الإلهية ، إذا صح التعبير . أما بقية النفوس البشرية ، فلا تعدو كونها نفوساً جزئية . أما نفس علي (عليه السلام) ، فهي التي تعبر بوضوح عن النفس الكلية .

من أجل توضيح مسألة إحاطة علي (عليه السلام) العظيمة إلى حـدٍ ما ، نورد الآن إحدى المعجزات المعبرة التي ارتبطت به (عليه السلام) . عندها ، عليكم أنْ تنفذوا من خلال فهم إحاطة علي (عليه السلام) ، إلى إدراك إحاطة الله سبحانه وتعالى .

### الملائكة تلتمس البركة في المجالس التي يذكر فيها علي (ع) :

نشير بدايةً إلى أنّ بعض الملائكة تحيط دوماً بأطراف تذكر فيه فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام). وبعد انتهاء المجلس، تصعد إلى السهاء وأريج العطر ينبعث منها. أما بقية الملائكة، فتغبطها على ذلك وتقول لها: أين هو مصدر هذه الروائح الزكية ؟.... فتجيبها على ذلك بقولها: الكرة الأرضية. كنا في إحدى المجالس التي تذكر فيها فضائل أسد الله الغالب، على بن أبي طالب (عليه السلام). وقد تحلينا بهذا العطر الرائع في ذلك المكان. فتقول تلك الملائكة لنذهب نحن أيضاً، علنا نتبرك بهذا العطر. فتجاب على ذلك بالتالي: لقد انتهى المجلس مع الأسف الشديد. لكن يمكن الذهاب إلى هناك لملامسة أبواب المكان وجدرانه،

لأنَّ آثـار المسك المنبعث من إسم عـلي (عليه السـلام) لا تزال بـاقية عـلى تلك الزوايا . أريج المسك الذي يمكن أخذه بإذن الله تعالى ، زاداً معنا إلى القر .

## علي (ع) لوحده في مواجهة جيش مجهّز بأكمله :

يقول السيد البحراني في كتاب (مدينة المعاجز) مامفاده: في غزوة صفين التي ظلِّ معاوية عليه الهاوية ، والشيطان الماكر ، الثعلب المخـادع ، عمرو بن العاص عليهما لعنة الله ، على رأس جند الشام ، يحاربان خلالها جيش ولي الله لمدة ثمانية عشر شهراً . . . كان معاوية قد أعـد جيشاً قـوامه خمسة وعشرين ألف جندي . وقد حرص على تهيئة أفضل وسائل التدريب ، وأنجح أسباب الجهوزية الحربية والقتالية لهذا الجيش . كما وضع في تصرف قواته أفضل الوسائل الأجهزة العسكرية وأكثرها فـاعلية ، حيث بات تسليحها متكاملًا . ومن جملة هذه التجهيزات ، نـذكر الـدروع والثياب الواقية من السهام والنبال . كان اللباس الواقى يحجب الجندي منهم من قمة رأسه إلى أخمص قدميه ، فكان جسمه يغرق في كتلة حديدية رهيبة . هذا بالإضافة إلى القبعة الواقية التي كانت تغطى الرأس بأكمله ، فيها عدا العينين . وهذا ما كان يحصن كـل زوايا أجسامهم ، تجاه مخـاطر الأسلحة الحربية . أي إنَّ السيف كان لا يطال أي مكان من أجسامهم ، ولا يستطيع النيـل منها . ولـو أنَّهم استـطاعـوا أنَّ يغـطوا أعينهم لفعلوا ، ولكن عاملَ الرؤية كان يحول دون ذلك . أما الجسم وبقية الرأس ، فقـد حجبهما الحديد والفولاذ تماماً .

إذن فقد أعد معاوية جيشاً بهذه الشاكلة كي لا يعرضه إلى أي نوع من أنواع الضعف ، أو الوهن ، أو الهزيمة . عندما يهب إلى الميدان جيش قوامه خمسة وعشرين ألف جندي فارس ، ومدجج بالسلاح بالطريقة الرهيبة التي أشرنا إليها . . . حتى لو لم يقدم على أي عمل يذكر ، فإن باستطاعته أنْ يضعف روحية قوات على (عليه السلام ) ، أو أنْ يقضي

على معنويتها نهائياً . وخلاصة الحديث أنَّه بعد تجهيز هـذا الجيش الجرار ، أطلق عليه إسم خاص ، حيث بات يعرف بإسم ( جيش الكتيبة ) .

وفجأة أذيع الخبر الذي أعلن عن وصول الجيش الفلاني الجرار إلى ساحة المعركة. وقد أحدث هذا الخبر هزة معنوية داخل صفوف جيش علي (عليه السلام). لم يتجرأ أحد على التقدم لمبارزة أولئك. إذ إن كل واحد من قوات أمير المؤمنين (عليه السلام)، شعر بصعوبة الموقف وخطورة المعركة. فقد تبادر إلى ذهن الجميع أنَّ من يتقدم لمنازلة جيش (الكتيبة)، كأنَّه يسير إلى الموت برجليه. كها عرفوا أنَّهم لن يستطيعوا قتل أحد من جند العدو، ذلك أنَّه ليس هناك من منفذ ينفذ من خلاله السيف إلى جسم الخصم وفجاة خرج على (عليه السلام) من بين الصفوف. في البداية وجه حديثه إلى جنوده ورجاله، وراح يتلو على مسامعهم النصائح والإرشادات الضرورية. كها حرص على إشاعة جو من التشجيع والإثارة وشحذ الهمم بينهم. ثم قال لهم ما مفاده: أريد أن أؤكد لكم أنَّ جيش (الكتيبة) هذا الذي أعده معاوية، ليس من القوة في أؤكد لكم أنَّ جيش (الكتيبة) هذا الذي أعده معاوية، ليس من القوة في أوحدي أنْ أتصدى للوقوف في وجه هذا الجيش الجرار بأكمله. أكرر قولي أنه لا يحق لأي كان أنْ يتزحزح من مكانه.

ثم أخذ الإمام (عليه السلام) السيف بيده وحمل على الأعداء الذين كانوا قد وقفوا في صفوف متراصة . وكان كل صف يتألف من ألف جندي . . . إما أكثر قليلاً أو أقل قليلاً . وكها أسلفنا ، فقد كان هذا الجيش مؤلفاً من خمسة وعشرين ألف جندي . ولا يستطيع القلم أنْ يصف البركان الذي فجره علي (عليه السلام) بوجه هؤلاء ، عندما حمل سيف ذو الفقار وهبّ إلى ساحة الوغى . فقد مزّق صفوفهم وفتك بهم . وعندما أسقط في يدهم لاذوا بالفرار ، حيث عمل علي (عليه السلام) على مطاردة فلولهم المبعثرة . وقد وصل بهم الأمر إلى درجه أنَّ الفرق الهاربة بالت تذهب نحو خيمة القيادة التي كانت مقراً لمعاوية ، عند رؤية هذا بالت تذهب نحو خيمة القيادة التي كانت مقراً لمعاوية ، عند رؤية هذا

المنظر ، أصيب معاوية بالذهول . فقد كان يتوقع أنْ يذهب جيشه إلى ساحة المعركة ليقضي على قوات على (عليه السلام) بأكملها ، ويعود إليه كها تعود الجيوش الفاتحة من الحرب زاهية معتزة . ولكن حساباته كانت خاطئة للغاية . فقد عاد إليه جيشه مهزوماً ، حيث خلف وراءه عدداً كبيراً من القتلى والجرحى . بالإضافة إلى الفرق التي استطاعت أنْ تلوذ بالفرار ، فسلمت وعادت إليه تجر ذيول الخيبة .

صعق معاوية لهول المفاجأة ، فقال لهم : ويحكم . . . . من الذي فتك بكم بهذه الطريقة الفظيعة ؟ . . . وهل كان جيش علي يزيدكم عددا وعدة ؟ . . . فأجاب الجميع : يا معاوية . . . لم نشاهد أي أثر لجيش علي على الإطلاق . لم نشاهد حتى فرداً واحداً من عسكر علي . كنّا كلما نظرنا إلى الخلف ، نجد أنّ علياً يطاردنا . كنّا نرى أنّه يحمل سيف ذو الفقار في يده ، ويهجم علينا بعزم لا يلين . تيقن فقط من الحقيقة التالية : كل من سقط في ساحة المعركة ، قتل بسيف علي بن أبي طالب (عليه السلام) . كل من أصيب بسهم ما ، جرح بسهام علي (عليه السلام) . كل من أصيب بنبلة ما ، جرح بنبال علي (عليه السلام) . قال معاوية : ولكن علياً لا يملك النبال ! . . . فأجابوه بقولهم : والله لم نعرف ماذا يجري عولنا . . . تارة كان علي يحمل علينا بسيفه . . . تارة أخرى كان يهاجمنا حولنا . . . وأحياناً ، كان يفتك بنا بسهامه . . . مرة كان يطارد هذا الصف ، ومرة أخرى كان يلاحق الصف الآخر .

### في كل لحظة ، كان يقف عند رأس ألف إنسان محتضر :

في ذلك اليوم ، ظهر علي (عليه السلام) في آلاف الأمكنة . علي (عليه السلام) لديه روح واحدة فقط . ولكن هذه الروح هي النموذج المعبر عن الروح الكلية الإلهية . هي روح محيطة . لذا فهي تستطيع أن تتجلى في أي مكان يروق لها . وعلى حدّ قول العلامة المجلسي ، من الممكن أنْ يكون ألف إنسان في حالة الإحتضار ، في كل لحظة تمر . ومن الممكن أنْ يحضر علي (عليه السلام) عند رأس كل واحد من هؤلاء .

ومن نافل القول إنَّه يـظهر من خـلال البدن المثـالي الذي ينـاسب روحـه المحيطة .

بعد أنْ عرفنا أنَّ الله عز وجل قد منَّ على أمير المؤمنين بتلك الإحاطة العظيمة ، والقدرة الهائلة ، سوف تتوضح لنا الكثير من معالم إعجازاته ونعرف أنَ انهاكه بمحاربة الصف الفلاني من جيش العدو ، لا يمنعه من منازلة صف آخر . ونعرف أنَ انهاكه بضرب السيف ، لا يمنعه من التصدي لرشق الخصم بالسهام والنبال . ولا نملك أمام هذا الإعجاز إلا أنْ نقول عنه : ( مظهر العجائب ومظهر الغرائب ) . إذ إنّنا لا نستطيع أنْ نفهم أنْ نتصور الإحاطة التي يتمتع بها ( عليه السلام ) . لا نستطيع أنْ نفهم كيف يحدث ذلك . أنا وأنت لا نخرج عن إطار النفوس الجزئية . أما علي كيف يحدث ذلك . أنا وأنت لا نخرج عن النفس الكلية . هو الذي تصل مدى إحاطته إلى جميع العوالم ، بتوفيق وتسديد من الله سبحانه وتعالى .

في ليلة واحدة ، حلّ علي (عليه السلام) ضيفاً على أربعين منزلاً . وتفيد الرواية بأنَّ جبرائيل قال للنبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) : يا رسول الله . . . ليلة البارحة ، كان علي (عليه السلام) معنا في ذلك المكان . كما كان موجوداً في مكان آخر . هذه هي الإحاطة التي نتحدث عنها .

#### عندما سار علي (ع) خلف جنازته :

تفيد إحدى الأخبار التي أوردها المجلسي في ( البحار ) نقلاً عن ( مشارق الأنوار ) ، التالي ومفاده : قبل موعد أذان الصبح ، سار الموكب الذي حمل جنازة سيدنا ومولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . عندما رفع الإمام الحسن ( عليه السلام ) الجهة الإمام الحسن ( عليه السلام ) الجهة الخلفية من الجنازة ، لوحظ أنَّ المقدمة ارتفعت تلقائياً . وهذا يعني أنَّ جبرائيل وميكائيل قد حملا مقدمة الجنازة ، بينا تكفّل الحسن ( عليه السلام ) والحسين ( عليه السلام ) والحسن ( عليه السلام ) والحسين ( عليه السلام ) والحسين ( عليه السلام ) بإخراج مؤخرة التابوت من داخل

المنزل . وعندما أرادت زينب وأم كلثوم وسائر النسوة التقدم منعهن الحسين (عليه السلام) من ذلك ، وطلب منهن العودة إلى أماكنهن والتزام الحسن السكينة والهدوء . وهنا نستمر في الرواية نقلًا عن الإمام الحسن (عليه السلام) نفسه . وتفيد بأنَّ الحسن (عليه السلام) قال ما مفاده : عندما أصبحنا على مقربة من النجف ، إلتقينا بفارس مقنع شدني إليه رائحة المسك التي كانت تنبعث منه . وجّه ذلك الفارس ، حديثه إلي ، وقال ما مفاده : هل أنت السبط الأكبر ؟ . . . . هل أنت السبط الأكبر ؟ . . . . هل أنت وصى هذا الإمام ؟ . . . .

فأجاب الإمام الحسن (عليه السلام) بما مفاده: نعم ... هذا صحيح . فقال الفارس ما مفاده: هل هذا الحسين ؟ ... هل هذا أب الأئمة ؟ ... فقال الحسن ما مفاده: أجل ... هذا هو الحسين ... هذا هو رضيع الحكمة . فقال ما مفاده: سلموني هذه الجنازة واذهبوا في حال سبيلكم .

فقال له الحسن (عليه السلام) ما مفاده: لا يحق لنا أنْ نقدم على ذلك . لقد أوصانا والدنا بالا نسلم جنازته لغير جبرائيل والخضر . ومن تكون أنت يا ترى ، حتى نوافق على تسليمك جنازة والدنا ؟ . . . عندها رفع ذلك الفارس القناع عن وجهه ، يتابع الحسن (عليه السلام) سرد الموضوع فيقول ما مفاده : حيث أصبنا بالدهشة . فقد عرفنا في تلك اللحظة أنَّه أسد الله الغالب ، على بن أبي طالب (عليه السلام) .

عندئذ تفضل سلام الله عليه بالجملة التالية ، ومفادها : يا أبا محمد . . . أنّا أحضر عند رأس كل إنسان محتضر . ترى ، هل يمكن أنْ أتغيّب عن جنازة نفسى ؟ . . . (١) .

<sup>(</sup>١) أنت الحسن بن علي رضيع الـوحي والتنزيـل ، وفطيم العلم والشرف الجليـل خليفة أمـير المؤمنين وسيـد الوصيـين . قال : نعم ، وهـذا الحسين إبن أمـيرالمؤمنين سبط الـرحمة ورضيـع العصمـة وربيب الحكمة ووالد الأثمة ، قال : نعم . (بحار الأنوار ، الجـزء التاسـع . نقلاً عن مشـارق الأنوار ) .

حارث الهمداني الذي كان طاعناً في السن ، حاني الظهر ، ومريضـاً بشدة ، تمكن من أنْ يتقدم ويقف بين يدي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بصعوبة بالغة . وراح يعرب عن حزنه الشديد وحسرته البالغة لأنَّه قد حرم في الأونة الأخيرة من رؤية جمال وجود أمير المؤمنين (عليه السلام) ، بسبب بعد الطريق والتقدم في السن .

فقال له الإمام ما معناه: يا حارث . . . ( من يمت يرني ) . أبشرك يا حارث لتعرفني عند المات ، وعند الصراط ، وعند الحوض ، وعند المقاسمة .. قال الحارث وما المقاسمة . قال مقاسمة النار أقاسمها قسمة صحيحة أقول هذا وليّى فاتركيه وهذا عدوي فخذيه(١).

قال السيد الحميرى في هذا الصدد:

یا حارث همدان من یمت یرنی يسعسرفسني طسرفسه وأعسرفسه أقمول للنار حمين تموقف للعمرض دعيه لا تقربيه إذَّ له

من مؤمن أو منافق قبلا بعینه واسمه ما عملا وأنبت على الصراط تعرفني فلا تخف عبرة ولا زللا أسقيك من بارد على ظمأ تخاله من الحلاوة عسلا دعيه لا تقبلي الرجلا حبىلا بحبل الموصل متصلا

أكتفي بهذا القدر من الحديث حول إحاطة على (عليه السلام). والأن أصف بقية مجريات دفن الأمير ( عليه السلام ) .

### الأرواح الطيبة تشارك في مراسم دفن علي (ع) :

ما أنْ ضُربَ المعول على الأرض حتى ظهر أمام الأعين قبر جاهز ، لحد جاهز ، ولوحة جاهزة . وكان قد كتب على اللوحة ما مفاده : هذا هو القبر الذي أعدَّه النبي نوح لأجل العبد الصالح ، الـطاهر المطهر ، وصي

<sup>(</sup>١) سفينة البحار: ١/٢٤٠

عمد (صلى الله عليه وآله وسلم). وقد قام الإمام الحسن (عليه السلام) بنفسه بوضع الجسد الشريف داخل القبر. وتفيد الرواية الموجودة في مشارق الأنوار بأنَّ أميرالمؤمنين (عليه السلام) كان قد أمر ولاه الحسن (عليه السلام) من قبل ، بأنْ يصلي ركعتين لينظر بعد ذلك إلى ما يجري داخل القبر. وقد عمل الحسن (عليه السلام) بهذا الطلب حيث صلى ركعتين ومن ثم ذهب إلى القبر ونظر إلى أعلاه ، ليجد هناك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وآدم وإبراهيم . لقد أن هؤلاء كي يباركوا لعلي (عليه السلام) حلوله في هذا المنزل الأمن . ومن ثم نظر إلى الأسفل فوجد أنَّ فاطمة الزهراء (عليها السلام) قد أتت . . . وحواء قد أتت . . . ومريم بنت عمران قد أتت . . . وآسية قد أتت . . .

تأمل هذا الموقف . لقد أتى إلى العالم الآخر ، ذلك الشخص الـذي خصص له أصل الجنة . كل هؤلاء الذين قد حضروا عند قبر أمير المؤمنين (عليه السلام) ، هم صفوة أهل الجنة .

وبعد إتمام عملية الدفن ، عمد الحسن (عليه السلام) إلى إخفاء معالم قبر والده ، عملًا بوصية أمير المؤمنين (عليه السلام) نفسه .

كان علي (عليه السلام) يدرك جيداً أنَّ هناك بعض الأشقياء الـذين تفوق شقاوتهم شقاوة إبليس، من أمثال بني أمية وأتباع مروان، يضمرون له كل الشر والكراهية.

كان يعرف أنَّه لو تسنَّى لأولئك الأشقياء معرفة مكان قبره ، فإنهم لن يتورعوا عن نبش القبر لإخراج الجسد الطاهر منه ، تمهيداً لحرقه لا سمح الله .

لذا فقد أمر سلام الله عليه ولده الحسن (عليه السلام) مسبقاً بأن يخفي قبره . وعلى هذا الأساس ، عمد الحسن (عليه السلام) بعد عودته إلى الكوفة ، إلى تجهيز ثلاثة توابيت . وتفيد الرواية بأنّه قد صلى على إحدى التوابيت ، حيث أخذت على أساس أنّ الجسد الطاهر سوف يدفن في المنزل . كما أرسل تابوتاً آخر إلى منزل جعدة بن هبيرة ، على أساس أنَّ الدفن سوف يتم هناك . أما التابوت الثالث فقد أرسله إلى دهليز المسجد ، على أساس عملية الدفن سوف تتم هناك .

وهناك رواية أخرى تفيد بأنَّ الحسن (عليه السلام) قد عمد إلى تجهيز ثلاثة توابيت أخرى أيضاً . وتضيف بأنَّه قد أرسل التابوت الأول إلى بيت المقدس ، لكي يعتقد الجميع بأنَّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قد دفن هناك . وأرسل التابوت الثاني إلى المدينة المنورة . أما التابوت الثالث ، فقد أرسله إلى مكة المكرمة ، من أجل ذر الرماد في عيون الأعداء(١) .

وهكذا فقد احتمل الأعداء وجود القبر في كل الأمكنة التي ذكرت ، ولكنهم لم يضعوا في حسبانهم أبداً أنْ يكون في ( النجف ) ، أي على بعد فرسخ واحد من الكوفة . لذا فقد بقي ذلك القبر الشريف مصاناً ومحفوظاً ، وبعيداً عن متناول أيدي الأعداء . حتى إنَّ الأصدقاء لم يعرفوا مكانه في ذلك الوقت .

نشير هنا إلى أنَّ الإمام السجاد (عليه السلام) قد أي عدة مرات بعد وقعة كربلاء إلى النجف ، حيث زار بصورة سرية مقام جده أمير المؤمنين (عليه السلام). كما أنَّه قد دلّ بعض الخواص من أمثال أبو حزة الشمالي (صاحب الدعاء المشهور) ، على موقع المرقد الشريف . وفيها بعد ، ذهب الإمام محمد الباقر (عليه السلام) عدة مرات من المدينة المنورة إلى النجف الأشرف، حيث زار مرقد علي (عليه السلام) ، وصلى هناك وتلا بعض الأدعية السنية . كما دلّ بعض الأصحاب على موقع المقام الجليل . وبقي الحال هكذا إلى أنْ حل زمن الإمام الصادق (عليه السلام) الذي أعطى صفوان بعض الدراهم ، وأمره بأن يشتري بهذا المبلغ عدة حجارة ليضعها على قبر جده ، وقال له ما مفاده : لم يتسنّ حتى الأن تمييز القبر بأي أثر أو علامة فارقة ، من شدة كيد الأعداء .

<sup>(</sup>١) إرشاد القلوب : للديلمي .

فذهب صفوان وجهّز مجموعة من الحجارة حيث وضعها حول القبر ، فبات المرقد محاطا بما يشبه التلة الصغيرة . وكان القصد من وراء ذلك تشييد بناء يميز المقام ، لكي يصبح بالتالي دلالة على موقعه .

ومن الجدير بالذكر أنَّه في حقبة الإمام الصادق (عليه السلام) ، تـوافد العـديـد من الأخيـار والأبـرار الشيعـة أيضـاً إلى النجف الأشرف ، للتشرف بزيارة المرقد المقدس .

### قبر على (ع) هو الملاذ الأمين :

نورد هنا قصة جرت وقائعها في زمن هارون الملعون . خرج هارون ذات مرة من ( بغداد ) في رحلة صيد . وعندما وصل إلى المنطقة الصحراوية التي تضم ( النجف الأشرف ) ، ظهر للعيان عدد كبير من الغزلان الشاردة . فها كان من هارون إلا أنْ أرسل كلاب الصيد وطيور الباز التي كانت تستخدم عادة في هذه الرحلات ، في أثر تلك الغزلان . إلا أنّه لاحظ أنّ الكلاب وطيور الباز قد تركت الغزلان وشأنها . ذلك أنّ هذه الأخيرة قد ركضت بسرعة نحو التلة الصغيرة التي أتينا على ذكرها في الفقرة السابقة ، وإحتمت هناك . أي في المكان نفسه الذي يضم الآن قبر سيدنا ومولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . تسلقت الغزلان تلك التلة واستلقت هناك من دون خوف ولا وجل . كلاب الصيد عادت إلى مواقعها . وطيور الباز التي لم توفق في مهمتها عادت هي الأخرى .

أصيب هارون بحيرة شديدة ، وأراد أنْ يعرف السرّ الكامن وراء هذه الحادثة الغريبة . إعتقد في البداية أنّ المسألة ما هي إلا صدفة عابرة . بعد مرور فترة وجيزة ، شعرت الغزلان بالأمان مجدداً فنزلت مرة أخرى إلى ساحة لهوها . أراد هارون أنْ يجرب حظه للمرة الثانية . فأرسل كلاب الصيد وطيور البازكي تلاحق الغزلان مجدداً . فها كان من هذه الأخيرة إلا أنْ لجأت إلى قبر على (عليه السلام) ثانية واحتمت به .

نشير هنا إلى أنَّ الشيعة والسنة قد نقلا هذا الموضوع ، مما يــدل على

توافق الروايـات بشأنـه . ونخص بالـذكر هنـا المؤرخ السني الشهير ( إبن خلكان ) . كما أنَّ غيره من أهل الثقـة عند السنـة قد نقلوا هـذا الموضـوع أيضاً .

وتضيف الروايات المنقولة إنَّه ما إنْ وضعت هذه الغزلان وجوهها على تراب القبر أي عندما أصبحت في حمى على (عليه السلام) حتى عادت فجأة كل كلاب الصيد وطيور الباز . عندئذ إزدادت ثقة هارون بفكرته الأولى التي حدثته عن سرٍ كامن في هذه المسألة . مرة أخرى شعرت الغزلان بتحررها من قيود الخطر ، فعادت تمشى على رسلها .

وللمرة الثالثة على التوالي ، جرّب هـارون حظه في اصـطيادهـا ، ولكنه لم يحقق نتيجة أفضـل . عندهـا ذهب بنفسه ليتفحص مـوقع التلة ، علّه يعرف اللغز الذي يكتنف هذه المسألة ويدرك حقيقة ما يجري .

أراد أنْ يفهم سر هذا الملاذ العجيب الذي يحتمي بظله الجميع ، حتى الحيوانات . ولهذه الغاية طلب من بعض رجاله أنْ يفتشوا في أرجاء المنطقة ، علّهم يعثرون على عجوز يخبرهم شيئاً عن حقيقة هذه البقعة . ذهب الرجال لتنفيذ المهمة وشرعوا في البحث . بعد قليل ، لمحوا من بعيد خيمة صغيرة . تقدموا منها فوجدوا أنَّ رجلًا مسناً يسكن فيها ، فأحضروه إلى هارون . قال له هارون : ماذا يوجد هنا ؟ . . . . أجاب العجوز : أنا أعرف ماذا يوجد هنا . فقال له هارون : لقد منحتك الأمان . أريد أنْ أعرف فقط طبيعة هذه البقعة . لا أريد شيئاً آخر .

فقال العجوز: كنت آتي دوماً إلى هذا المكان برفقة والدي . وأبي كان يقول لي بأنّه قد اعتاد على المجيء إلى هنا برفقة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) . وأنَّ هذه البقعة التي تسأل عنها الآن ، هي قبر أمير المؤمنين ، علي (عليه السلام) .

عند سهاعه ذلك ، توضأ هارون وصلَّى هناك . وأمر بعــد ذلك ببنــاء

غرفة مناسبة فوق قبر أمير المؤمنين (عليه السلام) ، بصورة تليق بجلالة المقام . لذا يعتبر هارون أوّل شخص بادر إلى إعبار قبر عليه (عليه السلام)(١) .

وبقي الوضع على حاله حتى حلول سنة ثلاثمئة للهجرة ، حيث أن المغفور له المرحوم عضد الدولة الديلمي إلى النجف الأشرف ، وعمد إلى تشييد بناء مجلل فوق الضريح الطاهر . وبعد عضد الدولة ، وفق بعض السلاطين إلى المساهمة في إضافة معالم الأبّهة والفخامة إلى الضريح المقدس . ومن جملة هؤلاء السلاطين ، نذكر (نادر شاه) .

يا شيعة على (عليه السلام) . . . لقد عرفتم الآن أنَّ قبر على (عليه السلام) يعتبر بمثابة ملجأ وملاذ . حتى أنَّ كل حيوان يتمكن من الوصول إلى هناك ، يشعر بالسكينة والأمان .

#### أحمى من مجير الجراد :

هذه العبارة تشكل مثلًا من أمثال العرب . وقد ذكرت في مجمع الأمثال . أما قصتها ، فتروى على النحو التالي :

كان هناك رجل عربي يعيش في خيمة داخل الصحراء . وذات يوم، لاحظ قدوم سيل من الجراد باتجاه خيمته كها شاهد مجموعة من العرب

<sup>(</sup>١) فرحة الغري .

تطارد سيل الجراد ، بقصد الإمساك به تمهيداً لأكله . فها كان من الجراد المسكين إلا أنّ هرب فزعاً ، والتفّ حول خيمة ذلك العربي . نظر صاحب الغيرة والشهامة هذا إلى جميع أطراف خيمته ، فرأى أنّها قد اكتظّت بسيل الجراد الهارب . رأى أنّ الجراد قد التفّ حول بعضه البعض . وأدرك أنّ هذا السيل قد أصبح في داره وهماه . نظر إلى البعيد فرأى أنّ مجموعة من الرجال تتقدم نحوه . عرف أنّ هؤلاء يريدون الإمساك بالجراد ، من خلال الوسائل التي كان بحوزتهم . فها كان منه إلا أنْ أحضر سيفه ، وترسه ، وسهامه ، ونباله ، ووقف خارج خيمته ، حيث صرخ في وجه أولئك الرجال ، قائلاً : (لقد التجأ هذا الجراد إلى خيمتي . أي إنه قد أصبح في ظل حمايتي . وإذا سولت لكم أنفسكم أنْ تمدوا أيديكم لتنالوا سيل الجراد هذا بسوء ، فسوف يكون ردّي على ذلك عبر ضربات السيف ورشقات الرماح والنبال ) .

عند سماع هذا التهديد الصارم ، عرف أولئك الرجال إنَّ المسألة جدية ، وأنَّ هذا العربي سوف يقرن القول بالعمل . لذا إحتكموا إلى العقل وأدركوا أنَّ المسألة لا تستحق أنْ تبذل في سبيلها الأرواح ، فانسحبوا وعادوا أدراجهم . وعلى أثر هذه الحادثة ، بات المثل يضرب بين العرب بشهامة هذا الرجل وغيرته . واشتهرت عبارة (أحمى من مجير الجراد) .

منذ ذلك الوقت . وعندما كان العرب يريدون أنْ يشيدوا بـالغيرة الشديدة التي يتحـلى بها أحـد الناس ، كـانوا يقـولـون إنَّـه أحمى من مجـير الجراد .

ما ألطف البيان الذي عبر عنه الحاج الشيخ عباس ، عندما قال ما مفاده : يا على . . . لسنا أقل شأناً من الجراد . كما أنّ غيرتك وشهامتك لا يمكن أنْ تقارن بغيرة ذلك العربي وشهامته . إذن أغمر بحنانك سيل الجراد الذي قد اجتمع في أطراف قبرك الشريف الطاهر . . . الذي قد استأنس بمجاورة أمير المؤمنين (عليه السلام) .

#### الأنوار التي تنبعث من قبر على (ع) لتضيء القبور التي تحيط بها :

ذات مرة ، رأى المرحوم ملا فتح علي الأخوند عبر إحدى المكاشفات ، أنَّ هناك أنوار متالألئة تنبعث من قبر أمير المؤمنين (عليه السلام) . وأنَّ هذه الأنوار تسطع على القبور والبيوت وأماكن توافد القوافل والزوار . من المعلوم أنَّ هناك عدداً كبيراً من القبور المنتشرة في النجف الأشرف . ومن الملفت للنظر أنَّه قلّما يشاهد الإنسان بيوتاً تخلو من القبور ، على امتداد الأزقة والأحياء الداخلية . لذا فيمكن أنْ يشاهد الواحد منّا عند قيامه بزيارة النجف ، قبوراً موزعة ما بين البيوت والأحياء المختلفة ، وصولاً إلى وادي السلام . رأى الأخوند أنَّ هناك خيطاً متصلاً من النور ينبعث من قبر أمير المؤمنين (عليه السلام) ، ليسطع على بقية القبور . عندها تيقن من صحة المسألة . عرف أنَّ كل من يرقد في أطراف هذا المكان ، يشعر بالأمان والإطمئنان .

ينبغي أنْ نسأل الله سبحانه وتعالى دوماً ـ وخاصة في ليالي القدر الجليلة ـ أنْ يحقق لنا هذه الأمنية : ربّاه . . . تحنن علينا واجعل زيارة قبر علي (عليه السلام) والدفن الآمن في جواره ، من نصيبنا يا ربّ العالمين . نشير هنا إلى أنه إذا تمنى الإنسان حقاً نيل مطلب معين ، فسوف يحقق أمنيته في نهاية المطاف . إذا شعر الإنسان بحبّ عميق وتعلق شديد تجاه علي (عليه السلام) ، فتيقنوا أنه يستحيل أنْ يهمله علي (عليه السلام) .

عندما يلتجيء أحد الناس إلى علي (عليه السلام)، فهل يعقل يا ترى أنْ يتخلى عنه علي وألاّ يهتم بأمره ؟ . . . (ما هكذا الظن بك) . علي (عليه السلام) هو آية الله الكبرى . علي (عليه السلام) هو أعظم نموذج لأسهاء الله عز وجل وصفاته . إذا آب أحد المذنبين إلى الله سبحانه وتعالى وتوجّه إليه ، فإنَّ الله لا يحرمه . إذا مدت إحدى الأيدي إليه جلّ جلاله ، فلن تعود خالية أو خائبة . صفات الكهال تستمد جذورها من الله عزوجل . أما ظهورها التام ، فيتجلى من خلال هذه الكوكبة التي تضم أربعة

عشر نـوراً ساطعاً طاهراً مطهراً . أما سائـر المؤمنين ، فيتحـلى كل واحـد منهم بهذه الصفات بـدرجة تتنـاسب مع درجـة اتّصالـه الروحي بـآل محمد ( صلّى الله عليه وآلـه وسلم ) . ومن المعلوم أنَّ إحدى صفـات الكمال التي يتصف بها الله ، هي الحياء .

#### اليد التي تمتد إلى الله عز وجل ، تعود غاغة :

إستناداً إلى إحدى الأخبار التي وردت في أصول الكافي ، قال الإمام الصادق (عليه السلام) ذات مرة ما مفاده : عندما ترفع يديك نحو السهاء من أجل الدعاء وطلب الحاجة . . . وفي اللحظة التي تريد خلالها أنْ تعيدهما إلى الأسفل ، إمسح وجهك وصدرك بهما . . . لماذا ؟ . . . . لأنّ الله عز وجل يستحى أنْ يعيد اليد التي امتدت نحوه ، خالية .

عندما تمد يديك نحو الله عز وجل وتسأله العطاء... ترى هل يحرمك ويردك خائباً ؟... إلا إذا كان طلبك خارجاً عن إطار الجدية والحاجة الحقيقية . ولكن إذا مددت يبدك نحو الله إنطلاقاً من الحاجة المواقعية ؟ والتعاسة ، والحيرة ، والإضطراب ، فيستحيل ألا يأخذ بيدك ... يستحيل أن يعيد يدك خالية خائبة ... تيقن أن يبدك ستعود غاغة ، هانئة .

يحدونا الأمل أنْ يلتفت إلينا علي (عليه السلام) ، عند حلول ساعة المسوت . إذ إنّه خليفة الله الكريم الرحيم . ربّاه . . . دعْ عليماً (عليه السلام) يهبّ لنجدتنا عند إطلاقنا لصرخات الإستغاثة . وعند وضعنا في حفرة القبر الموحشة ، دع أشعة نور علي (عليه السلام) تنطلق نحونا ، لتؤنس وحشتنا ووحدتنا . . . (أسألك الأمن والإيمان بك والتصديق بنبيك) .

### مرة أخرى ، أمر الحسين (ع) النساء بالتحلي بالصبر :

لقد ذكرنا في أحاديثنا السابقة أنَّه عنـدما خـرج الموكب الـذي كان

يحمل جنازة أمير المؤمنين (عليه السلام)، بدأت النساء بالبكاء، والنحيب، وإطلاق أنين الحزن. وعندما أرادت التقدم منعها الحسين (عليه السلام) من ذلك، وقال لها ما مفاده: عودوا إلى أماكنكن .... إلتزموا السكينة والهدوء .... تحلوا بالصر.

وفي يوم عاشوراء ، عندما قام الحسين (عليه السلام) بإجراء الوداع الأخير ، أراد أنْ نخرج إلى ساحة الوغى . إلا أنَّ النساء تمسكن به ومنعنه من الخروج . فأمرهن بالعودة وقال لهنّ : (عليكن بالصبر) . . . . وأضاف سلام الله عليه : (إنَّ البكاء أمامكن) . . . لا ينبغي البكاء في هذه اللحظة . . . لأن العدو سوف يشمت بي عند رؤية ذلك .



# بسم الله الرحمٰن الرحيم

﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا اجْتَنْبُوا كَثْيُراً مِنَ السَّظُنِّ إِنَّ بِعَضِ الظَّنِ إِثْمَ ، ولا تَجْسُوا ، ولا يغتب بعضكم بعضا ، أيجب أحدكم أنْ يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ، واتقوا الله إنَّ الله تواب رحيم ﴾ .

#### الجهل ليس بعذر

سوف نحاول أنْ نتداول في هذا الفصل ، في تكملة هذه السورة المباركة التي تشتمل على عدد من الأحكام الفقهية . والملفت في الأحكام التي وردت في هذه الآيات ، أنَّها تعتبر من موارد الإبتلاء لدينا . لذا فيعتبر الإطلاع عليها ، والتقيد بها ، من الأمور الواجبة علينا . هذه الآيات الشريفة تعتبر بمثابة قانون يضبط سلوكنا وتصرفاتنا ، وليست مجرد نصيحة وموعظة . البعض مثلاً يطلق عليها إسم المحسنات الأخلاقية . نعلق نحن على هذه التسمية فنقول إنَّها لا تقف عند هذا الحدّ ، بل تتعداه إلى مستوى يمكننا القول معه إنَّها من أحكام الله عز وجل .

لذا يجب علينا جميعاً أنْ نتعرف عليها أولاً ، ونلتزم بها تبالياً . إنَّها من الأحكام الفقهية الإسلامية التي لا يستطيع أحد أنْ يبرر جهله بها أبداً . فإذا حاول تبرير بعض مواقفه غداً في يوم القيامة والحساب بقوله :

(لم أكن أعرف شيئاً عنها) ، فسوف يجبه بالقول التالي: (هلاً تعلمت). بمعنى أنّك لماذا لم تتعلم؟ . . . . إذن فهو لا يستطيع تبرير مواقفه تحت عنوان الجهل ، فالجهل هنا ليس عذراً . يروى في (أصول الكافي) أنّ الإمام الصادق (عليه السلام) قال ذات مرة : « لوددت أنّ أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا «(۱) . (ليتفقهوا في الدين) . يا شيعة آل محمد (صلّى الله عليه وآله وسلم) . . . . يجب أن تكونوا من الذين يعرفون المسائل الفقهية . . . من الذين يعرفون حلال الله وحرامه . . . من الذين يعرفون حلال الله الإبتلاء لديهم . الإنسان الذي تتوفر فيه هذه الشروط ، يمكن أنْ نسميه فقيهاً . أي الإنسان المطلع على أصول الدين وفروعه .

أردت من خلال هذا العرض السريع ، أنْ أبينَ لكم مدى أهمية هذه الأحكام كي تعتنوا بها جيداً . إذ إنه يتوجب علينا أنْ نطلع عليها ونفهمها بصورة عميقة ، ومن ثم أنْ نطبقها من خلال العمل والسلوك . والآن سوف ننصرف إلى شرح ما ورد في هذه الآية الشريفة .

#### لا تحملوا الأمور على محمل الفساد :

كم أسلفنا فـإنَّ سوء الـظن يعني أنْ يرى الإنسـان عملًا ، أو قـولًا صادراً عن أحد المؤمنـين ، فيحملـه على محمـل الهدف السيّىء والفسـاد . ومن الأمثلة التي تبين سوء الظن عند الأفراد ، نذكر الحالة التالية:

يسمع أحدهم كلمة صادرة عن شخص ما ، فلا يفهم معناها جيداً . . . لا يعرف إنْ كان ذلك الشخص قد شتمه ، أو جامله بكلمة طيبة . عند ذلك يقول في نفسه فوراً : (لا بدّ أنّه قد شتمني ) . وبذلك يكون قد حمل الأمر على محمل الفساد . ولكنه لو أحسن الظن . لكان باستطاعته أنْ يقول التالي : ربما قد خيّل لي أنّ ذلك الشخص قد شتمني ،

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: باب فرض العلم، صفحة ٣١.

إلَّا أنَّه لم يشتمني بالفعل . ربما أنَّه قد جاملني بكلمةٍ طيبة لائقة .

لذا نقول أنّه طالما أنَّ الإنسان لم يتيقن من صوابية فكسرته ونظرته . . . وطالما أنَّ رأيه لا يزال مبنياً على كلمة (ربما) . . . فلا يحق له أنْ يحمل الأمور على محمل الفساد والسوء . حتى لو سمعت بأذنك أنّه قد شتمك ، فلا يحق لك أنْ تسيء الظن طالما أن هناك مجالاً لوجود كلمة شتمك ، فلا يحق لك أنْ تسيء الظن الصادر عنه . . . ربما أنَّ الشتيمة قد خرجت من فمه بصورة لا إرادية . . . ربما أنني لم أسمع جيداً من المقصود بالشتيمة . . . . إلى أي درجة يجب علينا أنْ نحسن الظن ؟ . . إلى المدرجة التي يقول عنها الإمام (عليه السلام) : (كذّب سمعك المدرجة التي يقول عنها الإمام (عليه السلام) : (كذّب سمعك وبصرك) (١) . حتى لو رأيت بعينك أنَّ ذلك الشخص قد تفوه بكلمات غير وبصرك أنكر ذلك الشخص ما تقوله وقال : لا . . . لم مشيناً . . . وبعد ذلك أنكر ذلك الشخص ما تقوله وقال : لا . . . لم أرتكب ذلك العمل . . . لم أتفوه بتلك الكلمات . . . عندها يجب أنْ أذناي . . . الإنسان معرض دوماً للوقوع في الخطأ . . . لقد خيّل لي أنّك أذناي . . . . الإنسان معرض دوماً للوقوع في الخطأ . . . لقد خيّل لي أنّك أقدمت على ذلك .

من المعلوم أنَّ الواحد منّا يخطى، في إبصاره أحياناً ، فيرى أشياء غير موجودة وظواهر غير حقيقية . لذا لا نستطيع قول العبارة التالية : (لقد رأيت ذلك بعيني هاتين) ، للدلالة على حدوث أمرٍ ما . إذ إنَّ الشيء الذي وقع عليه نظرك ، يجب أنْ يصل إلى منطقة الحس المشترك . وعندما تصل المسألة إلى منطقة الحسّ المشترك ، تصبح الروح هي وسيلة الإدراك . ومن الممكن أنْ يتسرب الخطأ إلى الروح أيضاً .

دائرة النار المشتعلة وحركة الأشجار:

سوف نضرب الآن مثلًا عـلى خطأ الإبصـار عند الإنســان . تصــور

<sup>(</sup>١) سفينة البحار : ١١/٢ .

حركة النار المشتعلة في ( الشعالة ) إذا صحّ التعبير . عندما ينظر الإنسان إليها ، بخيل إليه أن هناك دائرة متصلة من النار أمامه . إلا أن الحقيقة تفيد بأنّه ليس هناك أي دائرة . ليس هناك سوى ( الشعالة ) وقليل من الجمر المشتعل فيها . وبما أنّ ( الشعالة ) تنتقل بسرعة كبيرة من مكان إلى آخر ، يخيل للإنسان أنّ هناك دائرة متصلة من النار . ذلك أنه ما تكاد هذه النقطة أنْ تغادر منطقة الحس المشترك ، حتى تصل النقطة التي تليها ، فتتمثل للعين وكأنها متصلة .

مثال آخر على خطأ الإبصار . عندما يصعد الواحد منّا في السيارة ، أو في القطار ، ماذا يلاحظ أثناء فترات السير ؟ . . . إذا نظر من خلال الزجاج إلى الخارج ، يتراءى له أنّ الأرض تسير بسرعة كبيرة ، بينهاكل من السيارة ، أو القطار ثابت في مكانه .

ومن البديمي أنَّ هذه الظاهرة تدخل في نطاق خطأ الإبصار لدى عين الإنسان .

أردت من خلال عرض هذه الأمثلة ، أنْ أبين لك عدم صوابية هذا التساؤل : وهل يمكن لعين الإنسان أنْ تخطىء في عملية الإبصار؟!... الجواب على ذلك هو التالي : أجل ، يمكن ذلك .

لذا حتى لو رأيت بعينك أنَّ المسألة الفلانية قد حصلت ، قبل في نفسك ، التالي : ربما أني لم أتبين الأمر بوضوح تام . إذن طالما أنَّ هناك مجالاً لورود كلمة (ربما) في المسألة ، لا يحق لأي كان أنْ يحمل الأمر علي محمل الفساد . وكم من المرات يجد الواحد منا نفسه خلالها خجلاً نادماً ؟ . . . . وذلك لأننا نتسرع أحياناً في إصدار أحكامنا ، ونحمل الأمور على محمل السوء . وبعد فترة تتوضح المسائل ، حيث ندرك إنَّ حساباتنا كانت خاطئة ، بعد فوات الأوان .

# لم يردّ عليك السلام لأنَّه مصاب بالصمم:

منذ سنين طويلة ، كنت أعرف رجلًا محترماً طاعناً في السن . وبما أنَّه كان عجوزاً ، كنت أحرص على إلقاء التحية والسلام عليه إبتداءً . بعد فترة لاحظت أنَّه لا يردّ التحية على . وبعد أنْ تكررت هذه المسألة عدة مرات ، حيث كنت ألقى عليه السلام إبتداءً من دون سماع أي جواب ، عزّ علىّ ذلك وقلت في نفسي : لماذا ينبغي لي أنْ أسلّم على شخص لا يردّ عليّ التحية ؟ . . . بعد مضى عدة سنوات ، إنتقل ذلك الرجل المحترم إلى رحمة الله تعالى . وذكر البعض أمامي في إحدى المجالس ، أنَّ المرحوم كان قد أصيب بالصمم في السنوات الأخيرة من عمره . عندها عرفت الحقيقة . بما أنني كنت أجهل هذه المسألة ، كنت أظن أنَّه يتعمد عدم ردّ التحية على . الإحتمالات المكنة في مثل هذه الحالات كثيرة . ربما أنَّك قد سلَّمت على الشخص المقصود ، بصوت هادىء للغاية أو ربما سمعه ثقيل للغاية . لا تقل مباشرة إنَّه لم يردّ التحية على . لا تقل إنَّني سلمت عليه ، لكنه لم يبادرني بالجواب . إذا نظرت إلى هذه القضية بعمق وتدبر ، فسوف تجد أنَّه من المكن أحياناً أنْ تقع في شرك المخاطر ، والتهم ، والإفتراءات ، بسبب عدم الإلتفات إلى هذه الأحكام وعدم رعايتها . والويل إذا كان الطرف المعنى ، من أولياء الله عز وجل وأحبَّائه . الويل لمن يلصق تهمة بأحد أولياء الله عز وجل . عندها تصبح المسألة في غاية الخطورة . لا يستطيع أحد التكهن بالمصير الأسود الذي ينتظر هذا المفتري وأمثاله . كل هذه العواقب الوخيمة تحل علمه على أثر سوء الظن ، بالإضافة إلى ما يتبعه من استغابة تطال عباد الله .

### إساءة الظن بولي الله عز وجل ، هي من الأمور الخطيرة :

ننقل في هذا الباب القصة التالية : يـروى أنَّه كـان هناك في مـدينة مشهد (خراسـان) المقدسـة ، تاجـر متدين عقـد النية عـلى زيارة بيت الله الحرام ، من أجل أداء مراسم الحج الـواجبة عليـه . وكما تعلمـون جيداً ،

فقد كان السفر إلى مكة المكرمة يستغرق في الماضي شهوراً عدة . فراح ذلك التاجر الملتزم يبحث عن شخص موثوق لكي يوكل إليه جميع شؤونه ، أثناء فترة غيابه . كان يريد أنّ يسلمه شؤون تجارته ، بيته ، عائلته ، وحياته بصورة عامة . فقصد لهذه الغاية أحد كبار التجار في (مشهد) . وكان هذا الأخير قد اشتهر بإيمانه وتقواه وصدقه واستقامته ، إلى درجة أنّه بات مضرب المثل بين سكان (مشهد) ، لذيوع صيته في مجالات الورع والأمانة وحسن السيرة . قصده وقال له : أريد الذهاب إلى الحج ، فهل أنت مستعد لمساعدتي ؟ . . . . فقال له التاجر الكبير : على الرحب والسعة . عندها سلّمه مفاتيح متجره وخزنته وقال له : إنّني أوكل لك شؤون عائلتي أيضا ، في فترة غيابي . أرجو منك أنْ تسلم أهل المنزل كل ما يحتاجون إليه من مال . وإذا صادفتهم بعض المتاعب أو المشاكل ، ساعدهم على حلها .

وافق الرجل الأمين على كل هذه الطلبات . بعد مضي فترة من النزمن ، أى هذا الرجل المقدس ذات يوم إلى منزل صديقه الغائب كالمعتاد . وصادف أنَّ باب المنزل كان مشرعاً في ذلك اليوم بالنذات . بينها كان الرجل يسير باتجاه المنزل ، وصل إلى الجهة التي تشرف على الباب الخارجي ، أي النقطة التي تكشف ما بداخل البيت . وفي هذه الأثناء مرت زوجة التاجر الغائب من أمام الباب ، وهي في وضع لا يستر مواضع الجهال والفتنة لديها . عندها شاهد الرجل الأمين تلك المرأة وهي في الحالة التي ذكرناها . وبما أنَّ ما تبصره العين من جمال يتسرب أثره إلى النفس ، قلبت هذه النظرة كيان التاجر الأمين . وفي بعض الأحيان ، يتمكن الشيطان الرجيم من أنْ يصور لنا الأمور كأجمل ما يمكن أنْ تكون عليه . نستجير بالله العظيم من هذه المواقف .

وخلاصة القول أنَّ التاجر الأمين وجد نفسه بين نارين . فمن ناحية ، شدّته أهواؤه النفسية إلى امرأة محصنة . ومن ناحية أخرى ، هناك

سمعته التي باتت مهددة بالخطر . فبغضّ النظر عن الآخرة ، وجليل وقوع المكاره فيها ، وعذاب الله الأليم ، فقد أصبحت سمعته الحسنة في خطر شديد . فبعد أنْ عاش سنيناً طويلة من حياته ضمن خط التقوى والصلاح ، كيف يمكن له أنْ يعشق امرأة محصنة ؟ . . . . أي فضيحة ستحلّ عليه ؟ . . . لن يستطيع بعدها أنْ يبقى في مشهد ليارس أعاله وتجارته شامخ الرأس كها في السابق . وهكذا وجد نفسه محاصراً بين نارين . وكما تفيد الرواية ، لاذ التاجر الأمين بمقام الإمام الرضا (عليه السلام) وهو في حالة مؤسفة من البؤس والحزن ، علّه يستطيع من خلال ذلك أنْ يطرد عشق تلك المرأة من قلبه . ربّاه . . . أطرد هذا العشق الشيطاني من قلبي . . . أرحني من هذا العذاب . . . ما العمنل يا إلهي ؟ . . .

بعد التوسلات ، والأدعية ، والأحزان التي بنّها في الليل ، قيل له في المنام ، التالي : يجب أنْ تـذهب إلى المدينة الفلانية ـ أعتقد أنَّ المدينة المقصودة كانت مدينة الري ـ . إذهب إلى الشارع الفلاني لتجد شيخاً بهذه المواصفات . هذا الشيخ هو الذي سيحل مشكلتك الصعبة .

ذهب التاجر الأمين إلى المدينة المعنية . وراح يسأل الناس عن أحوال هذا الشيخ ومكانته . فلاحظ أنَّ الجميع راحوا يتناولونه بالسوء ، ويلصقون به أشنع العيوب والتهم الفظيعة . ومن جملة ما سمعه من الناس الذين سألهم : أيّها التاجر الأمين ، أنت رجل محترم وموقّر . . . لقد أتيت من مشهد إلى هنا وتكبدت مشاق السفر لكي تقابل هذا الرجل ؟! . . . أتدري أنَّ هذا الشيخ ليس مسلماً ؟ . . . أتدري أنَّ ه أرمني ؟ . . . أنّه كافر ؟ . . . ألا تدري أنَّه يسكن بين الأرمن ؟ . . . ومن ناحية أخرى ، إنَّه مُدمن على الشراب موجودة دائماً مُدمن على الشراب م . . . فأنت ترى أنَّ أوعية الشراب موجودة دائماً أمامه . . . . هذا بالإضافة إلى أنَّه يعاشر الصبيان . . . . فأنت ترى أنَّ أمامه . . . . هذا بالإضافة إلى أنَّه يعاشر الصبيان . . . . . فأنت ترى أنَّ أمامه . . . . هذا بالإضافة إلى أنَّه يعاشر الصبيان . . . . . فأنت ترى أنَّ أمامه . . . . هذا بالإضافة إلى الدوام .

وهكذا وجّهوا إلى ذلك الشيخ المسكين أبشع أنـواع التهم . عنـد

سياع كل هذه المقولات ، أصيب التاجر الأمين بحيرة شديدة . فهو قد غادر مدينته (مشهد) وأق مدينة (الري) بشق الأنفس ، على أمل أنْ يجد ضالته عند الشيخ الموقر . . . فكانت النتيجة أنَّه سمع هذه الأحاديث المخيبة للآمال . وبعد تفكير طويل أخذ عنوان منزله ، فذهب إلى حي الأرمن حيث استدل على منزل الشيخ . دخل إلى المنزل فوجد أنَّ هناك شيخاً يلبس عهامة على رأسه . ووجد أيضاً قنينة وضعت أمامه . وكان المنظر يوحي بأنَّ وسائل الشراب مهيأة في مجلس هذا الشيخ . كما لفت نظره صبي كان يجلس بالقرب من الشيخ . وجه حديثه إلى الشيخ وقال له المذين الذي تعتنقه ؟ . . . . .

فأجابه الشيخ المسكين بقوله: قسماً بالله إنّي مسلم . . . لا إله إلا الله . . . محمد (صلّى الله عليه وآله وسلم) رسول الله . فقال التاجر الأمين: بما أنّك إنسان مسلم . . . وبما أنّك عالم عارف ، فقد دلّوني عليك لكي تساعدني على حل المشكلة التي أعاني منها منذ مدة . والآن عندما وصلت إليك ، أرى أنّ هناك مشاكل إضافية قد استجدّت . هل تسمح بحل هذه المشاكل الطارئة أولاً ؟ . . . . أجابه الشيخ : هاتٍ ما عندك .

فقـال التاجـر: طالمـا أنّك عـالم عارف مسلم، لمـاذا تعيش في حي الأرمن ؟... ولأي سبب تضع قنينة الشراب في بيتـك ؟... وماذا يفعـل هذا الصبى في بيتك ؟....

فأجابه الشيخ: وأما الجواب فهو التالي . . . أقسم لك يا سيدي بأنّني لم آت لأسكن بين الأرمن . هذا المنزل الذي تراني أسكن فيه ، هو منزل آبائي وأجدادي . هذا المكان كان حي المسلمين من قبل . وعندما اشترى أحد أجدادي هذا المنزل ، سكن فيه على أساس أنّه يقع في حي المسلمين . ومع مرور الأيام ، بدأ الأرمن بالتوافد إلى هذه المنطقة . وراحوا يشترون بيوت المسلمين رويداً رويداً حتى باتت المنطقة تعرف الأن

بحي الأرمن . ، إلا أنّني رفضت أنْ أبيع منزلي إلى الأرمن وبقيت هنا . هل يعني ذلك أنّني أصبحت واحداً منهم ؟ . . . .

فقال التاجر مستغرباً: يا لقلة حياء هؤلاء الناس . . . ما هـذه الأقـوال التي يتفـوهـون بهـا ؟ . . . . أي سـوء ظن هـذا الــذي يبـادرون الله ؟

تابع الشيخ الوقور حديثه قائلاً: وأما عن محتوى هذه القنينة ، فاقترح عليك أنْ تشرب قليلاً من هذا السائل كي تعرف ما هو بنفسك . فسكب التاجر قليلاً من السائل في الكوب ، وأضاف إليه مقداراً من الماء وشرب . عند ذلك قال : هذا عصير البرتقال .

فتابع الشيخ حديثه قائـلاً: أما هـذا الصبي الذي يقيم في منـزلي ، فهو إبن أخي . لقد توفي أخي منذ مدة . ومنذ لحظة وفاته ، تكفلت بتربية إبنه هذا في بيتي . لذا فقد أبقيته إلى جانبي للسهر عليه .

فقال التاجر عندها: يا ساحة الشيخ . . . طالما أنَّ أعمالك كلها خيرة وجيدة ، وإنسانية ، إحرص على أنْ تحسن ظاهرك كي تعطي انطباعاً معبراً عن شخصيتك الحقيقية . وذلك كي تتحاشى ألسنة الناس وأحاديثهم اللاذعة . ينبغي لك أنْ تغادر هذا الحي إلى مكان آخر ، بالإضافة إلى إجراء تغيير جذري على ظاهر أوضاعك . وعندها لن يتناولك أي إنسان بسوء .

وما أنْ أنهى التاجر جملته هذه ، حتى بادره الشيخ بالقول: أنا لا أريد أنْ أُحسن وضعي الظاهري أمام عيون الآخرين . وذلك كي لا يعتبرني الناس من الأخيار . لأنهم إذا اعتبروني كذلك ، فمن الممكن عندئذ أنْ يوكلني أحدهم بشؤون بيته وعائلته أثناء فترة سفره . وعندها من الممكن أنْ يتلاعب الشيطان بي ، فيتسرب هوى زوجة موكلي إلى نفسي . وعندئذ سوف أجد نفسي مضطراً لقطع مسافات طويلة ، لأجد الشخص الذي يمكنه إنقاذي من الورطة التي ابتليت بها .

وكانت لكلماته هذه وقع الصدمة المزلزلة على كيان التاجر الأمين . فقبل أنْ يستمع إلى قصة التاجر ، إستطاع الشيخ أنْ يلفت نظره إلى المخاطر التي ينطوي عليها حسن المظهر . وفي الجلسة نفسها ، تمكن الشيخ من أنْ يؤثر على وضعية التاجر الأمين بعمق . كما استطاع أنْ يحدث تغييراً جذرياً في حالته النفسية . وبذلك أصبح التاجر الأمين جاهزاً نفسياً ومعنوياً لطلب التوبة والمغفرة . . . . أصبح جاهزاً للإنابة . . . حيث عاد إلى مدينته طاهراً تائباً عفيفاً .

#### حقيقة الإستغابة والأعذار الواهية :

نتحدث في هذا الباب عن حكم آخر. ﴿ ولا يغتب بعضكم بعضاً ﴾ . ترى ، ما هو مفهوم الإستغابة بالضبط ؟ . . . (ذكرك أخاك بما يسوؤه) . أي أنْ تتحدث عن عيوب أحد الناس أثناء غيابه . أي أنْ تتحدث عنه بطريقة لا يرضى عنها بتاتاً . لا أنْ تلصق به بعض التهم . هناك أسلوب متداول في أوساط بعض العوام ، للتعامل مع هذه المسألة . إذ إنهم عندما يريدون ذكر عيوب أحد الناس ، أي عندما يريدون استغابة شخص ما . . . فإنهم يقولون التالي : لا أريد أنْ أستغيبه . أريد أنْ أتحدث عن صفاته فقط .

يا للعجب ألا تدري أنّك إذا ذكرت عيوباً ليست موجودة فيه واقعاً ، دخل قولك في باب التهمة ؟ . . . . لتحل لعنة الله عليك إنْ كنت قد اتّهمته بما ليس فيه . عندها تصبح المسألة في غاية الهول والخطورة . أو إنّهم يقولون التالي : (هذا الكلم ليس من عندي . الكل يحدّث بذلك ) . وإن يكن . . . الكل مخطىء مثلك تماماً .

الحقيقة إنَّ الإستغابة هي من المعاصي التي لا تهيَّىء أيّ لذة . إلا أنَّ عواقبها وخيمة إلى درجة لا يمكن لك أنْ تتصورها . إلى حد أنَّ إحدى الروايات تفيد بأنَّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال ذات مرة : « الغيبة أشد من الزنا » . من المكن أنْ تتعجب عند سماع هذا الكلام .

إذ إنَّ الزنا يهيِّى علانسان لذة جسدية ملحوظة . أما الإستغابة ، فلا تزوده بأي لذة تذكر . مع ذلك نجد أنَّ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول : « الغيبة أشد من الزنا » . سأل البعض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : لماذا الغيبة هي أشد من الزنا يا ترى ؟ . . . . أجاب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوله : « لأنَّ الرجل يزني ويتوب ثم يتوب الله عليه . والمغتاب يتوب ولا يغفر الله له حتى يغفر له صاحبه »(١) .

لذا فأنَّ الغيبة هي أشد من الزنا . إذ أنَّ المسألة هنا ترتبط بطرفين . أما في مسألة الزنا ، فالطرف الذي يجب أنْ تستعطفه هو الله عز وجل . بينها عرفنا أنَّه عند حدوث الإستغابة ، يجب أنْ تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى من جهة ، وإلى الشخص المسكين الذي استغبته من جهة أخرى . إذ إنَّك طالما لم تعتذر من ذلك المسكين ، وطالما أنّه لم يسامحك، ولم يرض عنك ، فلن يُغفَر لك . وإذا أراد أحد الناس أنْ يتوب عن غيبة اغتاب بها إنساناً ما ، بعد أنْ عرف أنَّ كلامه قد تناهى إلى سمع ذلك الإنسان حيث آلمه وأحزنه ، فلا حل أمامه إلا أنْ يقصده ، ويعتذر منه ، ويحاول أنْ يداوي الجرح الذي أحدثه في قلبه .

وفي مجال استعراض كفارة الإستغابة ، نقول التالي . إذا استغاب أحد الناس فرداً من المسلمين . . . إذا بادر إلى ذكر عيوب أحد المؤمنين . . . ومن ثم أراد أنْ يعود عن ذنبه ويتوب ، فأمامه أحد هذين الحلين . إذا كان كلامه قد تناهى إلى سمع ذلك الإنسان ، فلا يملك إلا أنْ يذهب إليه ويعتذر منه . أي أنْ يحاول مداواة جرحه ، واسترضائه ، وطلب الساح منه ، كي يعوض عن الإساءة التي ألحقها به . أما إذا كان ذلك الإنسان يجهل الكلام الذي قيل بحقه ، فمن الأفضل ألا يطلعه على مضمون حديثه . لأنّه إذا ذهب إليه وقال له : (لقد بادرت منذ عدة أيام

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ١٨٧/١٦ .

إلى استغابتك . أرجو أنْ تساعني وتغفر لي ما بدر مني من إساءة تجاهك) ، فإنَّ القضية ستزداد سوءًا وتعقيداً . لأنَّ هذا الكلام سيكون بمثابة النزيت الذي يصبّ على النار ، فيلهب آلام الشخص المعني . لذا فمن الأفضل له في هذه الحالة أنْ يتوب إلى الله عز وجل ، وأنْ يبادر إلى إصلاح الخطأ الذي ارتكبه . أي أنْ يقول في المجلس نفسه الذي استغاب من خلاله ذلك الإنسان ، التالي: (لقد كنت غطئاً في كلامي السابق) . وأن يقول لكل شخص استغاب أمامه الطرف المعني ، التالي : (لقد كنت غطئاً في حديثي . الأمر ليس كذلك) وأنْ يعكس كلامه . وذلك بأن يعدد حسنات الشخص المعنى ومناقبه .

إذن فالتوبة عن الكلام السيَّى، المشين عن الأفراد ، تستدعي ذكرهم بكل خير وحسن . إنْ كان أحدكم قد تناول أحد الناس بكلمة سيئة ، أثناء غيابه ، فليبادر إلى قلب الصورة فيها بعد . أي أنْ يبادر إلى ذكر فضائله وحسناته . هذا بالإضافة إلى التضرع والإستغفار . أردت من خلال هذا الحديث أنْ أبين مدى خطورة هذه المعصية ، أي الغيبة . ومن الجدير بالذكر أنَّ إحدى الآيات الأخرى ، تؤكد على خطورة هذا الموضوع : ﴿ إنَّ الذين يجبّون أنْ تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم ﴾(١) .

كما أنَّ التطرق إلى هذه الأحكام ، والتذكير بها ، يعتبر من صلب مهمات العالم والواعظ ، فإنه يتوجب على المستمع أنْ ينصت بكل حواسه إلى الحديث الذي يلقى ، وأنْ يسعى لفهم أحكام الله عز وجل ؛ . الويل لمن يجب أنْ يفضح الأعمال القبيحة ، ويعلنها على الملأ . المسألة تأخذ الطابع التالي . الأول يحدث الثاني بالموضوع الفلاني . فيبادر الثاني إلى نقل الحديث في مجلس يضم العديد من الأشخاص . وبعد مضي فترة وجيزة من الزمن ، نجد أنَّ هذا الموضوع بات على كل شفة ولسان . عندها نسمع الزمن ، نجد أنَّ هذا الموضوع بات على كل شفة ولسان . عندها نسمع

<sup>(</sup>١) سورة النور : الآية ١٩ .

أحدهم يقول: (المدينة كلها تضج بهذا الحديث). وهنا نتساءل: (من هو الذي أطلق شرارة هذه الأحاديث؟...). الجواب على ذلك سهل ويسير: (عدد من النساء اللواتي إعتدن على الثرثرة). وإذا دققنا نجد أن المصدر الذي استمدت منه هذه النسوة أحاديثهن، ما هو إلا امرأة جاهلة أخرى، ارتكبت حماقة، وتفوهت بهذه الأقوال السخيفة. عندها تسمع القول التالي: (المدينة كلها تضج بهذا الحديث).

إنَّ الشخص الذي يساعد على إشاعة جو المفاسد ، وعلى شيوع الفواحش والذنوب ، والمعاصي بين الناس ، بحيث تصبح علنية ، يستحق أنْ يلقى في نار جهنم ، وبئس المصير . حتى لو شاهدت بعينك حدوث بعض الذنوب ، يجب عليك أنْ تسعى لطمسها وإسدال الستار عليها . لا يحق لك أنْ تحدث غيرك من الناس بها . لتحل لعنة الله على كل من يبادر إلى التحدث عن الفواحش التي يراها بعينه . يقول الإمام الصادق (عليه السلام) في هذا المجال : «من قال في مؤمن ما رأته عيناه ، وسمعته أذناه فهو من الذين يجبون أنْ تشيع الفاحشة ولهم عذاب أليم »(١) .

#### الخروج من ولاية الله عز وجل :

هناك خبر في (أصول الكافي) يفيد بأنّ الإمام الصادق (عليه السلام) قال ذات مرة: «من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه، وهدم مروءته ليسقطه من أعين الناس، أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان، فلا يقبله، الشيطان»(٢).

الولاية هنا تعني الإشراف ، اللطف ، المحبة ، المساعدة ، وعدم ترك الإنسان وشأنه . أي أنَّ الله عز وجل يطرده من دائرة ولايته ومحبته ومساعدته . أي أنَّ الطرف المعني قد سقط في هوة سحيقة من الحقارة

<sup>(</sup>١) أصول الكافي : باب الغيبة ، صفحة ٣٥٧ .

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي : باب الرواية على المؤمن ، صفحة ٣٥٨ .

والدناءة والسفالة ، بحيث أنَّ الشيطان الرجيم لا يهتم به ، ولا يقبله . وبما أنَّه ليس مقيداً بأي ضوابط ، أو روادع ، فإنَّ الشيطان لا يهتم بشأنه قيد أنملة . إذ إنَّه يمثل الإنسان الذي يتحدث دوماً عن كل ما رأته عيناه وسمعته أذناه . كل همه ينحصر في تقديم صورة مشوهة وممسوخة عن الشخص الذي يريد الإساءة إليه . هناك آية شريفة أخرى تقول : ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم ، إنَّ السمع ، والبصر ، والفؤاد كلَّ أولئك كان عنه مسؤولا ﴾(١) .

يا أيها الذين تتحدثون عن كل شيء حيث تجري ألسنتكم من دون رادع ولا واعز . . . يا أيها الذين تدعون سوء الظن والأفكار السوداء تتسرب إلى أنفسكم وجوارحكم . . . كل ذلك سوف تسألون عنه في يوم الحساب ، عندما تجزى كل نفس بما عملت .

وهناك آية شريفة أخرى تقول: ﴿ ويل لكل همزة لمزة ﴾ (٢) . قيل في تفسير كلمة الويل ، إنّها بئر في جهنم . تُرى ، من هو الذي يستحق أن يرمى به في ذلك البئر المهول ؟ . . . كل إنسان حقير يسعى للبحث عن مساوىء الآخرين وعيوبهم . وكل مغتاب لا يتورع عن الحديث عن تلك المساوىء والعيوب . هذا الإنسان أشبه ما يكون بالذباب الذي يجوم حول أي جثة ملقاة أمامه . يجوم حولها ، ويفتش في كل زواياها . . . من قمة الرأس إلى أخمص القدمين ، علّه يجد بعض النقاط النازفة لكي يستقر عليها ، ويبدأ بمصها ونهشها . كذلك فإن هذا الإنسان الحقير ينظر إلى شخصية نظيره الإنسان ، فلا يرى أي نقطة من النقاط الإيجابية العديدة التي يتمتع بها . أما إذا وقف على عيب ، أو نقص ، أو تصرف لا يوافق طبعة ، ومزاجه ، عند الطرف الآخر ، فإنّه يتشبث به ، ولا يرى أي شيء سواه . أي إنّه يغض النظر عن كل المحاسن التي يتمتع بها . ومن المكن

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء : الآية ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الهمزة : الآية ١ .

جداً ألّا يكون العيب الذي اكشتفه في ذلك الإنسان المسكين ، سوى مسألة عادية ، بعيدة كل البعد عن مفهوم العيب الحقيقي . إلا أنَّ نفسه المريضة هي التي تصور له هذه الأوهام والتفاهات .

عندما يصبح الخال الذي يزين الخد عيباً من العيوب:

من المعلوم أنَّ علم الحكمة كان رائجاً ومنتشراً إلى حدَّ كبير في الهند كما في اليونان ، خلال العهود والأزمنة الغابرة . ومن وحي تلك الحكمة نروي القصة التالية عن إحدى مدن الهند . . .

تقول القصة إنّه كان هناك تمثالان كبيران عند بوابة تلك المدينة . وأحد هذين التمثالين كان في منتهى الرقة والحسن والجهال ، إلى درجة أنّ كل مقاييس الجهال والأناقة والذوق ، كانت قد كرّست له . ومن جملة المحسنات التي كانت قد أضيفت إلى وجهه الجميل الأخاذ ، نذكر الخال الأسود الرائع الذي كان قد وضع على خده الأيمن . وفي قبالة هذا التمثال الفخم الذي تميّز بجهال الوجه والجسم على حدٍ سواء ، كان قد وضع التمثال الآخر الذي كان يصور عملاقاً في غاية الدمامة والبشاعة . وبعكس التمثال السابق ، فقد جمعت كل المواصفات التي تنضح بالبشاعة والشناعة التمثال السابق ، والقامة ، واللون ، وأضيفت إلى هيئة هذا المارد من حيث الشكل بن والقامة ، واللون ، وأضيفت إلى هيئة هذا المارد المهول . ومن أجل المبالغة في إبراز معالم البشاعة عند التمثال العملاق ، ركب على رأسه قرنان عجيبان ، حيث بدا منظره حينها كمنظر وحيد القرن الجهة دمامة الشكل .

بعد مضي فترة على تجاورهما ، رفع التمثال العملاق إصبعه وأشار إلى التمثال الأول الذي جسّد نموذج الجمال والحسن ، ووجّه حديثه إليه قائلًا بلسان حاله : الحقيبقة إنَّك في غاية البشاعة . أنظر إلى خالك البشع هذا . ألا ترى سواد لونه ؟ . . . .

ومن وحي هذه القصة ، كتب البعض إنَّ هـذا هو وضع البشر على المتداد القرون والعصـور . عجباً . . . إنَّـه لا يلتفت إلى القرنـين العجيبين

الموجودين على رأسه , . . . ولا يلتفت إلى كل مظاهر الجهال التي يتمتع بها وجه ذلك التمثال . . . لا يرى إلا الخال الأسود الموجود على وجه التمثال الأول . . . . وذلك بالرغم من أنّ الخال نفسه هو من مميزات الجهال الأساسية . إلا أنَّ النفسية المريضة هي التي تصوره كعيب أو نقص .

ينبغي أنْ تنظر إلى القرن الموجود على رأسك . طالما أنّك تنبش عيوب الآخرين ، وتبحث عنها ، ينبغي أنْ تلتفت إلى العيوب التي تشوبك أنت أيضاً . يجب أنْ تكون عادلاً منصفاً . إنْ كنت قد اكتشفت عييين أو ثلاثة عيوب لدى الطرف الآخر ، فلا بدّ أنّك ستكتشف عشرات العيوب المعشعشة داخل نفسك ، إنْ كنت صادقاً ، ومتجرداً في نظرتك إلى الأمور .

ولكن من هو الذي يريد أن يلتفت إلى عيوبه ومساوئه حقاً ؟ . . . . إذ إنَّ جميع الناس يحسنون الظن بأنفسهم على طول الخط (حب الشيء يعمي ويصم) . لنفرض أنَّ أحدهم أراد أنْ يتحدث عن عيوب إنسانٍ ما تراه يقول : أجل . . . إنَّ زيداً من الناس هو ناكر للجميل . . . إنَّه لا يتمتع أبداً بالشهامة والوفاء . . . إنه لا يقدر حق الصداقة والصحبة والخبز والملح . . .

عندئذٍ نسأله السؤال التالي : هل كنت أنْتُ من الذين قدروا الله عـز وجـل حق قـدره ؟ . . . هـل مثلت عـرفـان الجميـل من خـلال أعـالــك وتصرفاتك التي يراها الله عز وجل ؟ . . . .

### اين العرفان بالجميل تجاه محبة الله عز وجل ؟...

ذات يـوم قصد تـاجر منـزل العلاّمة المجلسي ، وكـان من محبيه ، ومقلديه ، وقال لـه : سيدي . . . هنـاك مشكلة صعبة أريـد أنْ أعرضها عليك . أرسل لي بعض أوباش (إصفهان) خبراً ومفاده أنّهم يريدون أنْ يسهـروا الليل في منـزلي ، فكرت في التهـرّب من هذه المسألة ، ولكنني لا أقدر على ذلـك ، لأِنّ هؤلاء الأوباش لهم صـلات وثيقة بـأجهزة الـدولة ،

أي إنَّهم سوف ينكدون عيشي . وإذا أتوا فعلًا إلى منزلي هذه الليلة ، يجب على أنْ أهيّىء لهم كل وسائل اللهو ، واللعب ، والمزاح . ترى كيف يمكنني معالجة هذه المشكلة ؟ . . .

أجابه المرحوم العلامة المجلسي ـ أعـلى الله مقامـه ـ بما مفـاده : هوّن عليـك ! سوف آتي هـذه الليلة إلى منـزلـك ، في أوّل السهـرة . وآمـل أنْ تنتهي المسألة على خير .

عند حلول الغروب ، أدّى العلامة المجلسي صلاتيٌ المغرب والعشاء ، وذهب إلى منزل ذلك التاجر ، قبل قدوم ضيوفه .

بعد قليل من قدومه ، وصل الأوباش ، يتقدمهم كبيرهم . وما أنْ وقعت أنظارهم على العلمة المجلسي ، حتى بدت عليهم علامات الضيق . فمن الواضح أنَّ وجود العلامة المجلسي بينهم ، سيفسد عليهم السهرة ، إذ إنهم لن يتمكنوا ، من حضوره ، من الإنصراف إلى اللهو ، والعزف ، والرقص ، كما يحلو لهم . لذا فقد بدت على وجوههم آثار الضيق والإنزعاج الشديد .

بعد قليل ، وجّه العلّامة المجلسي حديثه إليهم قائلًا ما مفاده : ما هذا الطريق الذي اخترتموه لأنفسكم ؟ . . . وما جدوى أعمالكم ؟ . . .

فيا كان من كبير الأوباش إلا أنْ قال بدافع من الغضب الذي تملّك منه : إنَّ الطريق الذي إخترناه ، هو أفضل بكثير من النهج الذي إتبعتموه أنتم !

أجاب المجلسي قائلًا: وكيف يمكن ذلك ؟...

قال ذلك الرجل: نحن نمتاز بالشهامة والوفاء ، نحن نمتاز بالـتزامنا جانب عرفان الجميل. وإذا أسدى لنا أحـد الناس خـدمة ، أو معـروفاً ، فإنّنا نظل أوفياء له حتى آخر العمر ، ولا نبادره بأي سيئة أو خيانة .

وهكذا ركز حديثه على جانب الشهامة والعرفان بالجميل . . . نحن غتاز بالغيرة . . . غتاز بالرجولة . . . غتاز بالشهامة والوفاء . . .

أنصت المجلسي لكلامه جيداً . وعندما هدأ روع ذلك الرجل توجّـه بالحديث إلى مجمل الأوباش وقال لهم ما مفاده :

إنْ كنتم تمتازون حقاً بصفة العرفان بالجميل ، يجب أنْ تقدّموا دليلاً وبرهاناً على ما تدّعون . أخبروني بالله عليكم ، كم هي الحيرات التي أفاض بها الله عيز وجل عليكم ، يا ترى ؟ . . . وكم بادلتم عطاياه الجزيلة وهباته السنيّة بالشكر وعرفان الجميل ؟ . . . .

هل عبرتم عن تقديركم لكل ذلك عبر التنكّر لجميله ؟ . . . كم هي المرات التي إرتكبتم فيها الذنوب والمعاصي ؟ . . . كم هي المرات التي عصيتم فيها أوامره ؟ . . . فلان من الناس أعطاك غرضاً معيناً فبادلته بالشكر الجنزيل ، والتقدير الكبير . أتظن أنَّ هذا هو المعنى الحقيقي للعرفان بالجميل ؟ . . . إنَّ المفهوم الأساسي للعرفان بالجميل يتجلى من خلال تقديرك لهبات الخالق عزّ وجل . الله الذي تفضّل عليك بكل النِعَم والعطايا . . . من الخبز ، والماء ، والهواء ، إلى بقية الأمور التي لا يتسع المجال لذكرها هنا .

المسألة ليست مسألة يوم أو يومين فقط . . . ربما مضت عليك أربعين سنة ، أو ستين سنة ، وأنت تغرف من نعمه وعطاياه . أنت تدّعي أنّك مخلص وفي ، تحفظ العهد ، وتلتزم جانب العرفان بالجميل . . . ترى كيف كان تصرفك كيف كان تصرفك حيال صاحب العطايا السنيّة ؟ . . . كيف كان تصرفك حيال ربّ العالمين ؛ جلّ جلاله ؟ . . . هل شكرته على كل ما فعله من أجلك ؟ . . . وهل قدرت عطفه عليك ؟ . . . هل مثلت العبودية الخالصة له يا تُرى ؟ . . . هل إمتنعت عن إرتكاب أي معصية أو مخالفة نهاك عنها ؟ . . .

وعندما فرغ العلامة المجلسي من إلقاء مواعظه وكلماته النارية هذه ، قام الأوباش من أماكنهم وانسحبوا من المجلس فرداً فرداً . ثمّ قام العلامة المجلسي من مكانه وغادر منزل ذلك التاجر ، وذهب إلى بيته .

بعد حلول موعد أذان الصبح ، سمع المرحوم المجلسي طرقات على باب منزله . فتح الباب فوجد أمامه كبير الأوباش في حالة يرثى لها من الخيبة والإنكسار . طوبي لكبير الأوباش الذي يهتدي إلى التوبة ويصبح من أهلها . وبئس الرجل الملتزم الوقور المقدّس ، الذي يتسرب الغرور إلى قلبه . عندما يعرف الواحد منّا جيداً أنّه ليس منزهاً عن العيوب والمعاصي ، فإنّه يهتدي إلى طريق التوبة والإنابة . وبذلك يصبح من الذين تنعّموا بحسن العاقبة .

دخل كبير الأوباش إلى منزل العلامة ، واعتذر عن كل ما بدر منه من كلام غير موزون ، وقال : سيدي . . . لقد كنت غافلاً فيها مضى من عمري ! ليلة البارحة بالذات ، تيقنت بأنّنا مجموعة من الأشخاص الذين لم يمارسوا سوى نكران الجميل . والآن أتيت نادماً علّني أوفّق إلى نيل التوبة .

عند سماعه هذه الكلمات ، بادره العلامة بالكثير من المحبة ، والعطف ، والحنان . أمسك بيده وأجلسه إلى جانبه ، ودلّه على طرق التوبة ، وسبل الإنابة ، ثمّ قال له : خذ عهداً على نفسك بألا تعود مرة أخرى إلى ارتكاب الذنوب ، والمعاصي . صمّم على الإلتزام التام بمسألتي الصلاة والصوم . إحرص على الإلتزام الدقيق بأوامر ربّ العالمين . . . وعلى تأدية واجباتك تجاه الله عزّ وجل ، صاحب العطايا السنيّة ، لا تُلقِ أوامره ونواهيه وراء ظهرك . وإنْ كنت حريصاً حقاً على تمثّل العرفان بالجميل تجاه الله عزّ وجل ، فلا تُلقِ أحكامه التي فرضها عليك وراء ظهرك . إبتعد عن كل ما نهاك الله سبحانه وتعالى ، عن فعله وارتكابه .

يا أيّها الإنسان الذي تنظر بعينك هذه إلى المناظر والمشاهد التي حرّمت عليك . . . إعلم إنّك لم تقدر نعمة البصر حق قدرها ، إنّك قد أنكرت الجميل الذي تمثّل من خلال منحك هاتين العينين .

يا أيَّها الإنسان الذي تستمع بأذنك إلى الأصوات التي حرّمت

عليك . . . إعلم إنّك قد أنكرت الجميل الذي تَشَل من خلال منحك الأذنين . . .

ترى أي شيء يعبر بصورة أوضح عن مسألة نكران الجميل ؟... أليست هذه التصرفات هي مثال نكران الجميل ؟....

يا أيّها الإنسان الذي تستعمل يدك في ضرب شخص مسكين ، مغلوب على أمره . . . إعلم إنّك قد أنكرت الجميل الذي تمثّل من خلال منحك اليدين . إذ إنّ شكر الإنسان لله عزّ وجل على أي نعمة من النعم التي منحه إيّاها ، إنّا يكون من خلال وضع الأمور في نصابها . . . أي تسخير تلك النعمة للعمل في الإتجاه الصحيح الذي وجدت من أجله .

لقد منحك الله عزّ وجل يدين كي تخدم وتعمل بهها . . ، كي تقدم على أعهال الخير من خلالهما . إلا أنّك قد سخرت هذه النعمة العظيمة للعمل في طريق الشر والمعاصى .

طوبى لمن يوفق إلى التوبة عن كافة مظاهر نكران الجميل التي بــــدرت منه خلال حياته . . . باب الرحمة مفتوح دائماً لإستقبال التائبين . والله عــزّ وجل هو الرؤوف الغفور الرحيم ، الذي يمنّ علينا بالتوبة والغفران .

أدام الله عزّ وجل عليكم نعمة النطق ، واللسان ، والبيان ! هل تدري كم هو صعب أن يبتلي الإنسان بمصيبة الخرس ؟ . . . لنفرض أن أحد الناس كان يعاني من عطش شديد . فإذا كان عاجزاً عن الحركة بسبب المرض والإعياء من جهة ، وعاجزاً عن النطق بسبب إصابته بالخرس من جهة أخرى ، كيف يمكن له أن يعبّر عن عطشه وحاجته إلى الماء ؟ . . . ماذا يستطيع أنْ يفعل يا ترى ؟ . . . كم هي صعبة هذه المصيبة . . .

أي كارثة تحل بالإنسان عندما يصاب بآفة الخرس. إذ إنه لا يستطيع أنْ يكتفي بالإشارة للتعبير عن كل حاجاته ومتطلباته. نستجير بالله من آفة الخرس.

يا أيّها الإنسان الذي تستغيب غيرك من الناس . . . إعلم إنّك قد أنكرت الجميل الذي تمثل عبر منحك نعمة النطق واللسان ، من قبل الله عز وجل . إذا فضحت أحد الناس ، وبذلت ماء وجهه أمام المجتمع ، فقد أنكرت الجميل أيضاً . . إذا بادرت بلسانك هذا إلى الشتم ، أو اللغو ، أو الكذب ، فقد أنكرت الجميل أيضاً وأيضاً .

تعـالــوا الآن لكي نتــوب عن جميـع السيئــات التي صـــدرت عنّـــا في الماضي .

إلهي . . . لقد فتحت بابـاً للرحمة ، إنـطلاقاً من فضلك وكـرمك ، وحنوك .

يقول الإمام زين العابدين (عليه السلام) ما مفاده: إلهي ... حتى لـو أنّنا لم نـوفق لنيـل غـير بـاب التـوبـة من مجمـل أبـواب فضلك، وكرمك، فإنّ ذلك يكفينا ..

كما أنّه يقول سلام الله عليه : الحمد للّه الذي دلّنا على التوبة التي لم نفدها إلّا من فضله(١) .

إنَّ باب التوبة يحتوي على كم هائل من الزخم والفوائد التي لا يمكن أنْ توصف لذا فإنّ الإنسان يستطيع أنْ يستفيد من وجوده إلى أقصى درجة ممكنة ، وعلى أكثر من صعيد . ولكن ، تعساً لنا إذا تقاعسنا عن الإستفادة من باب التوبة . ذلك الباب الفسيح الذي يتوجه لك بقوله : مها بلغت حالتك من السوء والشقاء ، توجه إلى الله عز وجل . حاول أنْ تصلح أمرك . تمسك بالتوبة والإنابة . لا تدع اليأس يتسرب إلى قلبك . لا تقل إنَّ عدد الذنوب التي إقترفتها كبير جداً . . .

إذا كانت ذنوبك وآثامك كثيرة جداً ، فإنَّ عفو الله عزَّ وجل أكثر وأعظم . . عفوه أغزر وأوفر . . . ما عليك إلاّ أنْ تـظهـر نـدمـك عـلى

<sup>(</sup>١) الصحيفة السجادية ، الدعاء الأول في التحميد .

الذنوب والسيئات التي صدرت عنك . . . وأنْ تتضرع وتتوسل إلى الله عزّ وجل كي يتوب عليك . . . . أن تتوسل وتظهر ألمك وحرقتك . . . . وعندها ستجد أنّ الله عز وجل هو أرحم الراحمين .

#### الجنة قد حرمت على المغتاب:

تفيدنا الأخبار التي وصلتنا أنّ الجنّة قـد حرمت عـلى عـدد من الفئات : الفئة التي تـدمن الخمر . . . الفئة التي تأكـل الربـا . . . والفئة التي تستغيب الناس<sup>(۱)</sup> .

ربّاه نسألك ألّا نكون نحن من المنتمين إلى إحدى هذه الفئات الشلاثة . الإنسان الذي يأكل لحم أخيه الميت ـ أي يستغيبه ـ هو مشل الحيوانات التي تعيش على أكل جثث الأموات . هذه الحيوانات لا يسمح لها بدخول الجنة إذ إنَّ المكان الذي يناسبها هو المحل الذي يغرق في الأساخ والقذارات .

من المعلوم لدى الجميع أنَّ الكلاب تتجمع حول الجثث . يجب أنْ تعلم أنّه عندما يتجمع عدد من الأشخاص في مجلس معين . . . ويشرعون في استغابة أحد المؤمنين ، فإنَّ مثَلَهم كمثل الحيوانات التي تتكالب على إلتهام الجثث .

وهناك العديد من الشواهد التي تدل دلالة واضحة على صحة هذا الموضوع. إنّها حقّاً مسألة في غاية الصعوبة والخطورة. عندما تدخل إلى إحدى المجالس وتستقر بين الحضور . . . إذا لاحظت أنّ أحد الموجودين ذكر إسم أحد المؤمنين بطريقة أراد من خلالها ذكر بعض عيوبه ، فعليك أنْ تهبّ من مكانك بسرعة كي تغادر المجلس فوراً . حاول قدر استطاعتك أنْ تردّ الغيبة عن أخيك المؤمن .

<sup>(</sup>١) الحاشية : عن النبي (ص) : (تحرم الجنة . . . على المغتاب وعلى مدمن الخمر » . (سفينة البحار : ١٢٤/١) .

فإذا وفقت في قطع الـطريق على ذلـك المغتاب ، ردّ الله عنـك ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة(١) .

أمّا إذا لم تردّ الغيبة عن الإنسان المؤمن ، وإنبريت لمساعدة المغتاب في حديثه الآثم ، كان عليك كوزر هذا الأخير سبعين مرة . أي إنّ المستمع إلى الغيبة عليه كوزر المغتاب سبعين مرة ، إنْ هو لم يردّ الغيبة عن أخيه المؤمن مع استطاعته على ردّها . وكما يلاحظ القارىء الكريم ، فإنّ الشرح يطول حول هذا الموضوع . .

## إيذاء الحسين (ع) بكلام جارح ، في يوم عاشوراء :

علينا أن نلوذ جميعاً بالإمام الحسين (عليه السلام) كي نستدر مغفرة الله ، ورحمته ، بحق سيد الشهداء ، سلام الله عليه .

من المكن أحياناً أنْ يكون الإحدى الكلمات التي يطلقها لسانك وقع الصاعقة الحارقة المدمرة على من تُوجه إليه . ومن المكن أنْ تتفوه أحياناً ببعض الكلمات التي تحرق قلوب العديد من الناس ، وتكوي أفئدتهم . نشير هنا إلى أنّ بعض الكلمات الجارحة ، قد وجهت إلى الإمام الحسين (عليه السلام) في يوم عاشوراء . . . . كان أشرها على قلب الحسين (عليه السلام) أكبر وأصعب من الجراح التي أحدثتها السهام ، والنبال ، والسيوف ، في جسمه . إحدى هذه الكلمات الجارحة تفوّه بها أحد الكفار ، عندما وجه حديثه إلى الحسين (عليه السلام) قائلًا : يا الكفار ، عندما وجه حديثه إلى الحسين (عليه السلام) قائلًا : يا حسين . . . ألم تقل سابقاً إنّ والدك هو ساقي حوض الكوثر ؟ . . . إذن أطلب منه أنْ يأتي الآن ليرميك من الماء الموجود عنده .

أحد الظلمة الآخرين تفوّه بكلمة جارحة ومؤلمة أخرى . عندما عمد الأرجاس إلى إشعال النار حول الخيم ، بادر اللعين إلى القول : (عجلت بالنار) .

<sup>(</sup>١) و من تسطول على أخيسه في غيبة سمعها منسه في مجلس فسردها عنسه ، رد الله عنسه ألف بساب=

الإستدلال على حرمة الغيبة من خلال أدلة رباعية الجوانب:

﴿ ولا يغتب بعضكم بعضاً ، أيحبّ أحدكم أنْ يأكل لحم أخيــه ميتاً ، فكرهتموه ، واتّقوا الله ، إنّ الله توّاب رحيم ﴾ .

إذا أردنا أنْ نخوض في مجال حرمة الغيبة ، فإنّنا نقول إنَّ حرمتها حتمية وأكيدة ومسلّم بها من خلال أدلة رباعية الجوانب : الكتاب ، السنّة ، الإجماع ، العقل .

ومن المفيد أنْ نشير هنا إلى أنّ إجماع كل المذاهب الإسلامية ، والعلماء المسلمين على حرمة موضوع الغيبة ، هو من الأمور المسلّم بها تماماً .

كما أنّه يمكن إثبات حرمتها أيضاً ، عبر البراهين والأدلة العقلية . كل شيء من شأنه أنْ يؤدي إلى تفرقة المسلمين عن بعضهم البعض ، وإلى نسف دعائم الوحدة فيها بينهم ، هو من الأمور المحرمة .

وأما بالنسبة لما ورد في القرآن الكريم حول هذه المسألة ، فقد مرّ معنا في الصفحات السابقة عدد من الأيات التي ذكرت فيها حرمة الغيبة (١).

#### خمسون رواية حول الغيبة :

وأما عن الروايات ، فنذكر التالي : لقد قام عدد من العلماء الأفاضل بجمع حوالي خمسين رواية تتناول موضوع الغيبة . وقد إستخرجوا هذه الحروايات من بطون الكتب المختصة ، حيث كانت قد ذكرت في أماكن متفرقة من تلك المؤلفات . وأرى أنّه من المناسب في هذا المقام ، أنْ أذكّر

من الشر في الدنيا والآخرة ، وإن هو لم يردها عنه وهو قادر على ردّها ، كان عليه كوزر من
 اغتابه سبعين مرة » . ( لألىء الأخبار : ص ٥٩٧ ) .

 <sup>(</sup>١) مثـل الآيـة الشريّفة التي تقـول: ﴿ إِنَّ الـذين يجبـون أَنْ تشيـع الفـاحشـة في الـذين آمنــوا ،
 لهم عـذاب أليم ﴾ . والآية الشريفة الأخرى : ﴿ إِنَّ السمـع والبصر ، والفؤاد ، كل أولئـك
 كان عنه مسؤولا ﴾ . والآية الشريفة الأخرى أيضاً : ﴿ ويل لكل همزة لمزة ﴾ .

بإثنتين أو ثلاثة من الروايات القصيرة ، من أجل المزيد من نفاذ البصيرة ، وتدبر الفكرة . إذ إنَّ هذه الروايات التي سوف ننتقيها من بين الروايات الخمسين التي أشرنا إليها ، تساهم إلى حدّ كبير في تبيان مدى خطورة وهول هذه المعصية الفظيعة .

## الغيبة أسرع في دين الرجل من الأكلة في جوفه : (١)

يروى في كتاب (أصول الكافي) الشريف ، أنّ خاتم الأنبياء محمد المصطفى (صلّى الله عليه وآله وسلم) قد شبّه الغيبة بالأكلة . وقد أفاد العلامة المجلسي في شرح هذا المعنى أنّه من الممكن أنْ تقرأ هذه الكلمة على أبّا الأكلة ، ولكن الأولى أنْ نلفظها على شكل الأكلة . الأكلة أو الجذام ، وهي عبارة عن مرض جلدي ، يظهر تحت طبقات الجلد . ومن ثم يبدأ عمله الفتاك عبر التهام اللحم ، وتفتيته ، والقضاء عليه ، إلى أنْ تصبح العظام واضحة للعيان .

هذا المرض الخبيث يصطلح على تسميته بالجذام ، أي المرض الذي يفتك بلحم الإنسان ويلتهمه . بعد مرور فترة على إبتلاء أحد الناس به ، والعياذ بالله ، تنظر إليه فتجد أنَّ الأكلة قد أتت على أنفه على سبيل المثال تلاحظ أنَّ أنفه قد اختفى تماماً . لذا فهو مرض خطير للغاية ، بالإضافة إلى أنّه مسري .

ومن خصائص هذا الـوباء اللعـين ، أنّه لا يمكن التنبّـه له في بـداية ظهوره . إذ إنّه يكتشف بعد مضي أشهر عديدة عـلى وجوده ، أي بعـد أنْ يكون قد قضى على العضو الذي بدأ الفتك به ، قضاءً تاماً .

أي إنَّ الـرسول ( صـلَى الله عليه وآلـه وسلم ) يفيد بـأنَّ الغيبـة لهـا المفعول نفسه والتأثير ذاته ، إذ إنَّها تأكل دين المسلم وتقضى عليه .

إذن إذا باتت الإستغابة جزءاً من أسلوب المرء في الحديث وطريقته

<sup>(</sup>١) أصول الكافي : ( باب الغيبة ج٢ ص ٢٥٧ ) .

في التعاطي مع الآخرين ، فإنّ دينه يصبح بالتالي عرضة لتآكل مستمر ، وإنحلال متواصل . ويستمر هذا الوضع إلى أنْ ينحدر إلى مستوى يصبح معه قلبه خالياً من الإيمان تماماً . وإذا مات وهو في هذه الحالة ، فقد غادر هذه الدنيا مجرداً من الإيمان .

#### نيل خيرات الدنيا والآخرة ، وحسن الظنّ بالله عز وجل :

هناك رواية أخرى وردت في كتاب ( الكافي ) الشريف ، تفيد بأنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال إنَّ خاتم الأنبياء محمد ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) قال ذات مرة : والله الذي لا إله إلّا هو ، ما أعطى عبد قط خير الدنيا والأخرة إلّا بحسن ظنّه بالله ، ورجائه له ، وحسن خلقه ، والكف عن اغتياب المؤمنين (١) .

هذه الرواية الشريفة من الممكن أنْ تعتبر بشارة من جهة ، ومن الممكن أنْ تعتبر تهديداً من جهة أخرى . وقد لاحظنا أنّ النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) قد أقسم بالله عز وجل ، للدلالة على مدى أهمية هذه المسألة .

إذن فقد عرف أنَّ خير الـدنيا والآخـرة يتاح للمـرء من خلال ثـلاثة أشياء ، أولها حسن الظن بالله سبحانه وتعالى .

إذن ينبغي للإنسان أنْ يحسن الطن بالله . . . وأنْ يعلق آماله على فيض رحمته ومغفرته . يجب أنْ يثق بالخالق جلّ جلاله ، وأنْ يعلّق آماله الكبيرة عليه . يجب أنْ يثق بأنّ الله سوف يفتح عليه أبواب الثواب إنْ هو أدّى الأوامر التي فرضت عليه ، وأطاعها . . . كما أنّه سوف يغدق عليه الأجر إنْ هو عمد إلى ترك المعاصي ، والذنوب ، والإبتعاد عنها .

<sup>(</sup>١) والله السذي لا إله إلا هسو ، ما أعطى عبد قط خسير المديسا والأخرة ، إلا محسن طسه بالله ، ورجائه له ، وحسن خلقه ، والكف عن اغتياب المؤمنين . الكافي : ج٢ ص ٧١ ( ساب حسن الظن بالله تعالى ) .

(اللهم إغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء): إذا قطع أحد الناس رجاءه في الله عز وجل، ويئس من رحمته، فلن يبقى هناك أي بصيص للأمل في قلبه المظلم. عندها لا يبادر إلى عمل الخير أبداً.. ولا يلتزم بخط العبادة أبداً. المسألة واضحة وبسيطة، إذ إنّ الإنسان الذي لا يأمل نيل أجر الله سبحانه وتعالى، وثوابه، إنْ هو صلى ... وصام، وأنفق على الفقراء والمساكين ... كيف له أنْ يواظب على خط العبادة والطاعة ؟...

وخلاصة القول: إنَّ كل شخص يصل إلى مركز معين أو ينال سعادة معينة ، فإنّما ينال ذلك عبر حسن ظنه بالله عز وجل ، والأمال العريضة التي يعلقها عليه . عندما ترى أنَّ أحد الناس يسعى في سبيل الخيرات ، ويجد من أجل تحقيق النفع والفائدة لغيره من الناس ، ولا يترك فرصة لعمل الخير إلاّ ويشارك فيها ، إعلم أنَّ حسن ظنه بالله قد بلغ درجة عالية ، وأمله بالله قوي وراسخ ، وثقته بالخالق لا تتزعزع . . أما إذا لاحظت أنَّ أحدهم كان متكاسلاً ، متخاذلاً ، قنوطاً ، فاعلم إنَّ أمله بالله عز وجل ضعيف وهزيل .

## حسن الخلق عبر التدريب النفسي في مرحلة الشباب:

أما المسألة الثانية التي عرفنا أنّها إحدى وسائل نيل خير الدنيا والأخرة ، فهي حسن الخلق . ومن المعلوم أنّ هذه الخصلة لا يمكن أنْ تشترى ، كما أنها لا يمكن أنْ تتولّد في ذات الإنسان عبر الدعاء ، والتوسّل ، فقط . مهما دعيتُ وقلتُ في مناجاتي : إلهي . . حسن أخلاقنا ، وإجعل طباعنا سمحاء . . فإنّ هذا الدعاء وحده لا يكفي لتحقق المسألة . إذ إنّ القضية شاقة وصعبة . . . إنّها تحتاج لجهد خارق وصبر طويل . . . إنّها تحتاج إلى تحمل الصعاب ، والتجارب المتعبة .

إذن فالإنسان لا يستطيع أنْ يدرّب نفسه على حسن الأخلاق ، ولين الطباع إلّا عبر كفاح مرير . فالأخلاق ليست كقطعة القماش التي تستطيع

أنْ تغيّر لونها ساعة تشاء ، عبر معالجتها بالمواد الكيميائية الخاصة .

إنَّ مسألة تغيير الأخلاق ، هي مسألة في غاية الصعوبة . هناك رواية تنقل عن الإمام الصادق (عليه السلام) في هذا المجال ، وتفيد بأنّه قال ذات مرة ما مفاده : لو قيل إنّ إحدى الجبال قد تحركت من مكانها وانتقلت إلى مكان آخر ، لكان هذا الأمر أقرب إلى التصديق من القول بأنّ أحد الناس قد وفق إلى تغيير أخلاقه .

إذا تمكن أحد الناس من اكتساب أخلاق حسنة قبل بلوغه سن الأربعين ، فقد وفق إلى إنجاز باهر . أما بعد تخطيه لهذه المرحلة من عمره ، فإنَّ تبديل أخلاقه السيئة إلى أخرى حسنة ، يلزمه وقت طويل ، وجهد جهيد ، إلا إذا وفقه الله عز وجل ، ومدّ له يد العون ، وسدّد خطاه .

هذا بالإضافة إلى أنَّ الشخص نفسه ينبِغي أنْ يبذل قصارى جهده من أجل تحقيق هذا الهدف الصعب . طالما أن الإنسان لا يـزال في مرحلة الفتوة والشباب ، فإنَّه لا يحتاج إلى عناء كبير . . . إنَّه يقـوى على أنْ يحسن أخـلاقه نحـو الأفضل ، ويهـذب طباعه نحو الأمثل ، خلال مـدة زمنية قصيرة . وبعد مضي عدة سنوات ، من المكن أنْ يصبح الأسلوب القويم والطريقة الفاضلة لديه بمثابة ملكة موجودة في ذاته .

أيّها الشباب الأعزاء . . . أدركوا جيداً مدى أهمية مرحلة الشباب هذه . . . قدّروها حقّ قدرها . . طالما أنّكم لا تزالون في مرحلة الشباب ، إحرصوا على تحسين أخلاقكم ، وتهذيب طباعكم . لقد عرفتم جيداً أنّ إحدى وسائل نيل خير الدنيا والآخرة ، هي الأخلاق الحسنة . قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ذات مرة : ما يوضع في ميزان امرىء يوم القيامة أفضل من حسن الخلق(١) .

<sup>(</sup>١) أصول الكافي : ج ٢ ص ٩٩ .

والأن سوف نحاول شرح المعنى الأساسي لحسن الخلق من خلال السطور القادمة .

#### ماذا يعنى حسن الخلق بالضبط ؟ . . .

سوف نحاول أنْ نستعرض معنى حسن الخلق بصورة مجملة . حسن الخلق في مفهومه العام يعني أنْ يكتسب الإنسان في وجوده الباطني ، ملكة خاصة تدفعه بصورة سهلة ويسيرة ، إلى أنْ يتعامل مع جميع الخلق ، بطريقة تفوح منها اللياقة وحسن السلوك . كما أنَّ الأخلاق الحسنة تعني حسن التصرف والتعاطي مع الجميع . . . حسن المعاملة تجاه الزوجة والأولاد . . . حسن التصرف مع الجار ، وحفظ حقوق الجيرة . . . مع الإنسان الذي تعمل معه ، أو تربطك صلة تجارية به ، عبر الشراء والبيع . . . مع الشخص الذي يرافقك في إحدى أسفارك ، أو يجاورك في إحدى المجالس . أي أنْ يسعى المرء دوماً من أجل عدم التسبب بالألم والضيق لأي إنسان ، من خلال طريقته في التعاطي معه أو معاملته له . ومن أجل ألا يدخل الحزن والأسى إلى قلب مطلق إنسان . أي ألا يسبب الأذي لإحد من خلال قوله وعمله وتصرفاته .

وعلى سبيل المثال ، فإنّ صفة التواضع عند الإلتقاء بالأخرين ، والإحتكاك بهم ، تمثّل وجهاً من أوجه حسن الحلق . كما أنّ حسن اللقيا والتبسم في وجوه الآخرين ، واستقبالهم بطريقة لطيفة ومرحّبة ، تمثّل كلها وجوهاً إضافية للأخلاق الحسنة .

وعلى نقيض ذلك ، فإنَّ حالة العبوس وإظهار إمارات عدم الإرتياح والسرور ، تمثّل وجهاً من أوجه سوء الخلق . كها أنّ الحدة في اللفظ والكلام ، واستعمال العبارات اللاذعة ، وقطع حبل كلام المتحدث ، تعتبر كلها وجوهاً أخرى للأخلاق السيئة .

وكم أسلفنا فإنَّ حسن الخلق يعني أنْ تظهر قدرة خاصة في ذات الإنسان ، بحيث تدفعه بصورة سهلة وتلقائية إلى مبادرة الجميع بسلوك

حميد ، ومعاملة طيبة . حتى عند التعاطي مع العدو ، فإنَّ حسن الخلق يقضي بأنْ يلجأ الإنسان إلى العفو حتى المستطاع . وحتى لو أراد المرء أنْ يبادر إلى الإنتقام من عدوه اللدود ، فإنَّه ينتقم إلى درجة تقل عن حقه ، والظلم الذي لحق به .

أما حسن الخلق في الصفقات والأعمال التجارية التي تشمل كل أنواع الشراء والبيع ، فيعني ألاّ يلجعاً أحمد المطرفين إلى العناد الاجوف ، والتشبث بالرأي . إذ إن كثرة التذاكي من قبل المشتري من أجل تخفيض ثمن الأغراض من جهة ، وقطع المطريق على ذلك بصورة حازمة من قبل البائع من جهة أخرى ، يعتبران من دلالات سوء الخلق ، وعدم اللياقة الإجتماعية .

لنأخذ موضوع الزواج على سبيل المثال: عندما يتقدم أحد الشباب لطلب يد إبنتك ، فلا تصعب الأمور ، ولا توصد الأبواب في وجهه . تعرّف إلى شخصيته وتبين كونه ملتزماً بأهداب الدين أم لا . تأكد من هذه المسائل: هل يصلي ؟ . . . هل يصوم ؟ . . . هل يؤدي واجباته الدينية ؟ . . . هل هو بعيد عن الرذائل . والمعاصي والتصرفات المشينة ؟ . . .

إعلم جيداً إنَّ من يزوج ابنته إلى شارب الخمر ، فكأنَّـه قد دفـع بها إلى الفحشاء والزنا . وهناك رواية تؤيد هذه الفكرة(١) .

نضيف هنا إلى أنّ حسن استقبال الضيوف ، والإهتمام بهم ، وإكرام قدومهم ، يعتبر من الدلالات الأكيدة على حسن الخلق ، وأصالة الذوق . كما أنّ مراعاة خاطر الأكبر سناً وإحترامه ، وتوقيره من جهة ، والعطف على الأصغر سناً ، والإهتمام به من جهة أخرى ، يعتبران أيضاً من نماذج حسن الخلق . يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم : ﴿ ولا تصعّر خدّك

<sup>(</sup>١) ، وإيّاك أن تزوج شارب الحمر ، فإنْ زوجته فكأنما زوجته إلى الزنـا ، . فقه الـرضا (ع) ( بــاب شرب الخمر ) .

للناس ، ولا تمشي في الأرض مرحاً ﴾(١) .

إِذَنْ فيجب أَنْ نلتزم دوماً جانب الحكمة ، والإعتدال ، والتـوسط في أعهالنا ، وتصرفاتنا . .

#### الإمتناع عن الغيبة من موجبات نيل خير الدنيا والآخرة :

أمّا المسألة الثالثة التي تعتبر من موجبات نيل خير الدنيا والآخرة ، فهي ( والكف عن اغتياب المؤمنين ) . أي أنْ يمتنع الإنسان عن إغتياب المؤمنين . نعيد الآن ذكر مضمون ذلك الحديث الشريف ، نظراً لأهميته : ( والله الـذي لا إله إلاّ هـو ، ما أعـطي عبد قط خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنّه بالله ، ورجائه لـه ، وحسن خلقه ، والكف عن اغتياب المؤمنين ) .

ونستطيع أنْ نقدم توضيحاً على هامش هذا الحديث الشريف ، عبر هذا الشرح :

من المعلوم أنّ الإنسان عندما يهمّ باغتياب أحد الناس ، فإنَّ نفسه تدفعه بشدة إلى المضي قدماً في حديثه ، (وهذا الأمر يتجلى بصورة واضحة لدى النساء) . فإذا تجلى بقدرة ذاتية ، ورادع وجداني يمكنه من التحكم بلسانه ، وعدم الإنجرار إلى مستنقع الغيبة ، فإنَّه يرتقي ويعلو معنوياً ، درجات عدة . . . إيمانه يقوى ويترسخ . . . روحه تصبح محلقة وصلبة . . . قلبه يعمر بالفرحة والسرور والهناء .

أما ذوو النفوس الضعيفة ، والإرادات الهنيلة ، والشخصية الصبيانية ، فإنهم لا يستطيعون التحكم بألسنتهم ، والإمتناع عن اغتياب الناس . إذ إن الواحد منهم يعمد فوراً إلى التحدث عن كل ما شاهدته عيناه وسمعته أذناه .

إذا كانت تصرفاتك أنت أيضاً تسير على النهج المذكور إذن فما هـو

<sup>(</sup>١) سورة لقهان : الآية ١٨ .

الفرق الذي طرأ على شخصيتك منذ الطفولة وحتى هذه المرحلة من عمرك ؟ . . . في هذه الحالة ، يمكن القول إنّك لم ترتق عقلياً ، ولو في أبسط الحدود .

من المفيد الآن أنْ أذكر لكم بقية الحديث الشريف : « والله الذي لا إلّه هو ، لا يعـذب الله مؤمناً بعـد التوبـة والإستغفار ، إلّا بسـوء ظنه بالله ، وتقصيره من رجائه ، وسوء خلقه ، واغتيابه للمؤمنين »(١) .

### سوء الخلق كان سبباً لعذاب سعد في القبر :

لقد تحدثنا في الأبواب السابقة ، عن مسألة سوء الظن بالله عز وجل ، لذا سوف نتطرق في هذا الباب إلى قضية سوء الخلق . نستجير بالله سبحانه وتعالى من الأخلاق السيئة ومضارها . لا بدّ أنّ البعض منكم قد سمع بقصة سعد بن معاذ .

لقد كان سعد مثالًا للإنسان التقي الصالح الذي يحرص على مراعـاة الموازين الشرعية في كـل أعهالـه وتصرفاته . لقد كـان إنسانـاً جليـلًا بلغ مستوى راقياً من التقـوى والفضيلة ، أهّله لأنْ يصبح من الـذين تستجاب دعوتهم .

خلال وجوده في جبهة (حرب الخندق) أصيب بسهم في جسمه ، فيا كان منه إلاّ أنْ قال ما مفاده : رباه . . أسألك ألاّ تميتني قبل أنْ أرى اللحظة الحاسمة التي تشهد إنتصار الإسلام والمسلمين على يهود بني قريظة .

قبل تلاوته لهذا الدعاء ، كان الجرح الذي أحدثه السهم في رقبته ينزف بشدة ، إلا أنّه ما أنْ انتهى من تلاوة دعائه ، حتى إلتأم الجرح النازف على الفور ، حيث لم تسل بعد ذلك قطرة دم واحدة من شرايين رقبته . واستمر وضعه على هذا الحال حتى اللحظة التي شهد فيها إنتصار

<sup>(</sup>١) أصول الكافي : ج٢ ص ٧٢ .

الإسلام والمسلمين على يهود بني قريظة ، حيث تمكنوا من سحق أولئك اليهود وطردهم فجأة دون أي دليل ، عاد الجرح الموجود في رقبة سعد إلى النزف ، حيث سالت دماؤه بشدة ، إلى أنْ أسلم الروح واستشهد في سبيل الله عز وجل . أردت من خلال هذا الوصف أنْ أعرفكم على شخصية سعد بن معاذ الفذة (١) .

وعند تشييع جنازته ، كان النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم ) بنفسه يمشي حافي القدمين في موكب التشييع ، حيث قال في وصف تلك اللحظة ما مفاده : « لقد كانت يدى في يد جبرائيل . . » .

نشير هنا إلى أنّ سبعين ألفاً من الملائكة قد حضروا موكب تشييع ذلك العبد الصالح . كما أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) هو الذي وضعه في القبر ، وتولّى مسألة تثبيت اللحد في مكانه . عند ذلك قالت أمّه : (هنيئاً لك الجنة) . فما كان من رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) إلّا أنْ قال لها ما مفاده : « وكيف تيقنتِ من ذلك يا ترى ؟ . . ) .

وتفيد رواية أخرى بأنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) قـد اهتز حيث عرضت له رجفة خفيفة . وعندما سئل عن سبب ذلك ، أجاب بما معناه : « إنّ سعداً يعاني الآن من ضغط القبر عليه »(٢) .

ذات مرة ، سئل الإمام (عليه السلام) السؤال التالي : كما نعرف فإنَّ سعداً كان مثال الإنسان المؤمن التقي الذي يراعي الدين في كل أعماله وتصرفاته ، كما أنّه كان مثال المؤمن الذي يلتزم بالحدود التي يفرضها إيمانه عليه ، من أداء للواجبات ، وترك للمحرمات . إذنْ فلماذا تعرّض بعد موته إلى ضغط القبريا ترى ؟ . . .

<sup>(</sup>١) سفينة البحار: ج ١ ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) فقال (ص) : لا تجزمي على ربك فإن سعداً قد أصابته ضمة . . . إلى أن قـال (ص) : إنَّه كـان في خلقه مع أهله سوء .

فأجاب الإمام (عليه السلام) بقوله: « إنّه كان من زعارة في خلقه على أهله »(٢). أي إنّه كان حاد السلوك ، وسيّىء الخلق في تعامله مع زوجته وأولاده. لم يكن يشوبه أي عيب آخر. إذن فقد كان عيبه الوحيد هو حدية السلوك ، وسوء الخلق مع الزوجة والأولاد.

من هنا ندرك أنّه مهما بلغ الواحد منّا مرتبة عالية ... العادل مع الناس ... مجتهد ... سيد ... شيخ ... واعظ ، ومرشد ... فهناك في النهاية حساب سيواجه به . وكما أشرنا ، يقول الحديث الشريف : « والله الذي لا إله إلا هو ، لا يعذب الله مؤمناً بعد التوبة والإستغفار ، إلا سوء ظنه بالله ، وتقصيره من رجائمه ، وسوء خلقه ، واغتيابه للمؤمنين » .

نلفت نظر القارىء الكريم إلى أنّ مسألة سوء الخلق المذكورة هنا ، تشمل إساءة الخلق تجاه الزوجة والأولاد ، كما مرّ معنا للتو ، من خلال قصة سعد بن معاذ ، كما تشمل إساءة الخلق تجاه الأخرين ، في خارج أجواء الأسرة .

ومن البديهي أنَّها تشمل أيضاً الحالة التي يظهـر من خلالهـا النوعـان المذكوران . وهذا ما يزيد الطين بلة ، ويضاعف من قبح القضية .

أما المسألة الثالثة التي تعرض الإنسان لعذاب الله وسخطه والعياذ بالله ، فهي مسألة الغيبة . إنتبه جيداً لما يتلفظه لسانك من أقوال وأحاديث ، فإنَّ المسألة خطيرة جداً .

الغيبة لها تأثير حادّ على ميزان الحسنات والسيئات :

سوف نشرح في هذا الباب التأثير الحاد الـذي تمارسـه الغيبة عـلى ميزان الحسنات والسيئات :

هناك روايات عديدة تفيه المعنى التالي : غداً في يوم القيامة ، من

<sup>(</sup>١) البحار : ج ٣ ص ١٤٣ .

الممكن أنْ يعطى أحدى المؤمنين سجل أعماله في يده . . . ينظر إليه فيرى أنّ بعض أعمال الخير التي أداها في الحياة الدنيا ليست مدونة في سجل أعماله .

رباه . . . لقد أطعمنا الفقراء والمساكين . . . لقد قمنا بزيارة العتبات المقدسة . . . لقد أنجزنا الكثير من الخيرات . . . لقد رتلنا القرآن الكريم ، وتلونا الأدعية السنية . . . إلا أنّ بعض هذه الحسنات ليست مدونة في سجلاتنا .

عندها يقال ما مفاده: (الله سبحانه وتعالى لا يسى شيئاً أبداً ، هذه الحسنات التي تفتقدها في سجل أعمالك ، قد دونت في سجلات الأشخاص الذين كنت قد إغتبتهم في الحياة الدنيا) .

من جهة أخرى يلاحظ أحد المؤمنين أنَّ بعض الحسنات والخيرات قد أضيفت إلى سجل أعماله ، علماً بأنّه لم يقم بتأديتها . على سبيل المثال يجد في سجله حسنة ختم القرآن الكريم لعدة مرات في شهر رمضان المبارك ، مع أنّه لم يقم بذلك في الواقع .

عندئذ يقال له ما مفاده: (لقد قام أحد الناس باغتيابك في شهر رمضان المبارك. لذا فقد انتقل ثواب عمله من سجل عمله إلى سجل عملك أنت).

ثقوا تماماً بصحة هذه المسألة وصوابيتها . إنَّها مسألة مؤكدة وحقيقية (١) .

وهناك الكثير من الروايات ـ العائدة للفريقين ، الشيعة والسنة ـ التي تتناول هذا الموضوع وتتحدث عنه .

<sup>(</sup>١) عن النبي (ص): 1 من كان لِأخيه عنده مظلمة في عمرض ، أو مال ، فليستحللها ، من قبل أن يأتي يوم ليس هناك درهم ولا دينار ، فيؤخذ من حسناته ، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فيتزايد على سيئاته 1 . السرائر ، وكشف الريبة ، للشهيد الثاني . . والمكاسب ، للشيخ الأنصاري .

أليس من المؤسف حقاً أنْ تجاهد نفسك الأمارة بالسوء، وتعمل جاداً في طريق الخير والصلاح، ومن ثم تهب حسنات هذه الأعسال الصالحة إلى شخص آخر بواسطة كلمة واحدة ؟...

أليس من المؤسف حقاً أنْ تفرط بحسناتك بواسطة اغتيابك لأحد المؤمنين ؟ . . . وهل هناك خسارة في العالم تعادل هذه الخسارة العظمى ؟ . . . وهل هنا ضرر يساوي هذا الضرر المهول ؟ . . .

كها أنّ القضية تزداد صعوبة ومأساوية إذا كان الطرف الآخر من أعدائك . إذ إنّك عندما تغتاب عدوك ، فكأنك قد وهبته الحسنات التي تعبت من أجل الحصول عليها . وغداً في يوم القيامة ، تجد أنّ الأعهال الصالحة قد دونت في سجل أعهال عدوك . وهل هناك من محبة وصداقة تفوق هذه المحبة والصداقة ؟ . . .

### عندما تقابل الغيبة والإهانة بالهدية ، والمكافأة :

نستطيع القول بشكل عام: إنَّ أهل العلم يقعون في فخ الغيبة أكثر من غيرهم من الناس. وذلك لأنَّ الحسد يتلاعب بمشاعرهم أكثر مما يؤثر في سائر الطبقات الأخرى. يستثنى من ذلك أولئك الذين قد طهروا أنفسهم من هذه الأدران والشوائب. لذا فإنَّ الحسد نفسه يعتبر كإحدى الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الغيبة وتوجيه التهم.

وللدلالة على صحة هذه المسألة ، نورد هنا القصة التالية التي ذكرت في وصف حالات أحد العلماء الكبار الأجلاء وتفيد هذه القصة بأنَّ هذا العالم الجليل قد وقع ضحية حسد أحد الحاسدين اللئام ، الذي ما انفك يغتابه ويتناوله بالسوء . ولم يكن يمريوم واحد دون أنْ يعمد ذلك الموتور إلى التحدث عن العالم القدير ، حيث كان يغتابه ويذكره بالسوء ويوجّه له الإهانات . وقد واظب العالم الجليل على مبادلة حسد ذلك اللئيم وإهاناته بالعطايا ، حيث إعتاد على أنْ يرسل له كل يوم هدية معينة . أحياناً كان يرسل له الرطب والحلويات . . . وأحياناً أخرى كان يرسل أصنافاً من

الفاكهة الطازجة اللذيذة . إلا إن هذه الأخلاق الرفيعة ، لم تؤثر على نفسية ذلك الرجل، حيث أنّه لم يقلع عن الغيبة وتوجيه الإهانات. بعد مرور فترة طويلة ، بدأ ذلك الرجل بإدراك قبح عمله . . . وابتدأ الخجل يتملك منه رويداً رويداً . . . إنتبه لحرمة العمل الذي يقوم به ، فأقلع عن الغيبة وإرتدع عن غيّه .

بعد ذلك ، لم تعد تصله هدايا ذلك العالم الجليل . أراد الرجل أن يعرف سبب هذا الأمر ، فطرح السؤال التالي على العالم : أرجو أنْ تخبرني سر هذه القضية . عندما كنت أغتابك وأذكرك بالسوء أمام الناس ، كنت ترسل لي الهدايا والمكافآت . أما الآن وبعد أنْ تصافينا حيث لم أعد أغتابك ، ولا أتناولك بأيّ سوء ، أمام الآخرين ، قطعت عني هداياك . ترى ما هو سر هذه القضية ؟ . . .

أجابه العالم الجليل بالتالي: منذ فترة وجيزة مضت ، كنت تسدي لي خدمات جلى ، حيث كنت تهبني قسماً من حسناتك مجاناً . لذا كنت أبادل إحسانك هذا عبر الهدايا التي كانت تصلك مني . ومنذ اللحظة التي امتنعت فيها عن تقديم حسناتك لي ، توقفت أنا أيضاً عن إرسال الهدايا إليك(١) .

وهناك روايات كثيرة تؤكد صحة هذه المسألة ، كها تؤكد على أنّه غداً في يوم القيامة والحساب . . . وعند التطرق إلى مسألة الغيبة . . . يؤخذ من حسنات المغتاب حيث تضاف إلى سجل أعمال الشخص الذي طالته الغيبة (٢) .

إلا إذا كان المغتاب قد طلب المسامحة والغفران من الطرف الآخر . . . إلا إذا كان قد عمل على إصلاح الأمر في هذه الحياة الدنيا . إذا كان الطرف الآخر ما يزال على قيد الحياة حيث تناهى إلى سمعه الكلام

<sup>(</sup>١) لآلي، الأخبار .

<sup>(</sup>٢) كشف الربية .

السيّىء الذي قيل في حقه ، فكما أسلفنا لا بدّ للمغتاب أنّ يذهب إليه ، ويعتذر منه ، ويطلب المسامحة ، حتى تغفر له خطيئته . أما إذا كان يجهل الإستغابة التي نالته ، فيجب على المغتاب أنْ يتحدث عن فضائله ، ويعدد مناقبه ، ويدعى ويستغفر له .

أما إذا كان الموت قد أدرك الأشخاص الذين إغتبتهم ، فيجب عليك أنْ تؤدي الخيرات عن أرواحهم . ولا بدّ لك من أنْ تأخذ عهداً على نفسك أمام الله عز وجل ، عسى أنْ تكون قد أدبت الواجبات المترتبة عليك في هذا المجال إنْ شاء الله تعالى .

وإلَّا فإنَّ الحالة تصبح صعبة وخطيرة ، وتنذر بأوخم العواقب .

نشير هنا إلى أنّ البحث يطول حول مسألة الغيبة ، إنْ نحن أردنا متابعة هذا الحديث . وإذا أردنا أنْ نتحدث في الإطار نفسه بصورة تتضمن المزيد من الشرح ، وذكر التفاصيل ، فلا بدّ لنا من تخصيص الأبواب المتبقية من الكتاب لتكملة روافد البحث عينه لذا فإنّنا نكتفي بهذا القدر من البحث ، والشرح ، والتحليل ، وفي الختام ، أو الإشارة إلى الحالات الخاصة التي تستثني من باب الغيبة .

### النصيحة التي تسديها إلى من يستشيرك ، لا تعتبر غيبة :

عندما يستشيرك أحد الناس في موضوع معين ، فإنه يمحضك ثقته محاولاً بلوغ هدفه عبر الإستنارة برأيك وخبرتك . لذا ينبغي أنْ تحرص على إسداء النصح له بصدق وإخلاص ، وعلى دفعه إلى السير في الطريق الذي يضمن خيره وصلاحه . وفي هذه الحالة ، يجب عليك أنْ تخبره بالحقيقة الناصعة ، حتى لا ينخدع ، ولا يزل ، ولا يقع في ورطة معينة .

على سبيل المثال: يقصد أحدهم إحدى النساء الموثوقات، ويطرح عليها السؤال التالي: أريد أنْ أطلب يد الفتاة الفلانية لولدي. ماذا تعرفين عن تلك الفتاة ؟ . . . هل ترين أنّه من المناسب أنْ أقدم على ذلك ؟ . . .

الموقف دقيق وحساس في هذه الحالة . فبإذا أفصحت المرأة عن العيوب التي تعرف أنها موجودة في تلك الفتاة ، عندها يدخل كلامها في باب الغيبة . . . كما يندرج في إطار الفضح والخيانة . وإذا سكتت ولم تفصح عن وجود تلك العيوب ، فمن الممكن أن يقع ذلك الرجل مع إبنه في المحذور . . .

في هذه الحالة ، يتوجب على المرأة أنْ تخلص نفسها من هذه الورطة بطريقة لبقة . يتوجب عليها أنْ تتصرف بطريقة تصيب من خلالها هدفاً مزدوجاً .

فمن جهة : بجب أنْ تضمن أنَّ الجماعـة لن يزلـوا ، ويقعوا ضحيـة سوء اختيارهم وتقديرهم للموقف .

ومن جهة أخرى : يجب أنَّ تضمن عدم افتضاح أمر تلك الفتاة المسكينة ، وعدم كشف عيوبها .

تستطيع أنْ تقول للرجل الذي إستشارها ، الجملة التالية : لا أرى أنّه من المناسب لكم أنْ تقدموا على هذا العمل .

وإذا أراد أنْ يسألها عن سبب ذلك ، تستطيع أنْ تقول لـه : أرجو المعذرة .

عندما تكون تلك المرأة قـد خلصت نفسها من هـذا الموقف الصعب بواسطة جملة واحدة ، وهي : لا أرى أنّه من المناسب لكم أنْ تقدمـوا على هذا العمل .

أُولًا: تكون قد تخلصت من الوقوع في مطبّ الغيبة .

ثنانياً: تكسون قد تخلصت من تبعية فضح عيسوب تلك الفتاة المسكينة.

شالناً: تكون قد أنفذت الجماعة من الوقوع في مزالق إختيارهم الخاطىء.

إضافة إلى ذلك ، أشار الفقهاء إلى القضية التي سوف نشير إليها الآن : إذا لم يكتف ذلك الرجل بمضمون الجملة التي ذكرناها ، حيث أصر على معرفة حقيقة الأمر ، . . . وإذا وجدت المرأة أنّه لا مفر من ذكر الحقيقة كي تضمن عدم وقوع الجماعة في ورطة كبيرة . . . عندها يجب أنْ تبذل قصارى جهدها من أجل أنْ تقول ما تعرف ، بطريقة لا تؤدي إلى فضح أمر تلك المسكينة . فإذا كانت تعرف عشرة عيوب على سبيل المثال ، لتكتفي بذكر واحدة منها فقط . . . لا أنْ تسترسل في الحديث وتبدأ في تقديم تقرير مفصل عن كل العيوب التي تعرفها . كما يجب أنْ تتحاشى إضافة أية تفصيلات من نسج خيالها .

وخلاصة القول: إنّه ينبغي لها أنْ تبذل قصارى جهدها، من أجل التهرب من الإنجرار إلى هاوية الغيبة.

#### المعصية العلنية لا غيبة لها:

من الحالات الأخرى التي تجوز الغيبة فيها ، الحالة التي تتناول الشخص الذي يصدق عليه هذا القول : ( من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له ) . . (١) . أي الشخص الذي يرتكب المعاصي بصورة علنية .

إذن فالإنسان الذي نزع عن نفسه ستر الحياء ، ولم يعد حريصاً على إخفاء ذنوبه عن أعين الناس ، لا يدخل الحديث عن ذنوبه ومعاصيه في باب الغيبة ، لأن ذلك الحديث لا يؤدي إلى (كشف ما ستره الله) . فأنت لم تكشف أمراً كان مخفياً ومستوراً ، بل تحدثت عن مسألة كانت واضحة للعيان ، ومعروفة ، وعلنية . ذلك الإنسان هو الذي هتك حرمة نفسه ، ونزع عنها ستر الحياء .

وعليه : فكل ذنب أقدم على ارتكابه جهراً ، لا يشمله باب الغيبة . وأشدّد على الذنب الذي ارتكبه علانية فقط .

لنفرض أنَّ أحدهم يبتعد عن الناس حين يريد معاقرة الخمرة ،

<sup>(</sup>١) المكاسب ، للشيخ الأنصاري .

حيث يرتكب هذا الفعل الشنيع خفية . . . إلا أنّه يذهب إلى المرقص علانية ، وأمام جميع الناس ، حيث يراقص النساء الساقطات هناك ، دون خجل ولا وجل . في هذه الحالة ، لا يحق لك أنْ تتحدث عن شربه للخمر ، لأنّه يقوم بذلك بصورة مخفية . وحتى بالنسبة لذهابه إلى المرقص ، فمن الأفضل ألا تتطرق إلى هذه المسألة أيضاً أما إذا فتح هذا الموضوع ذات مرة ، حيث ذكرت معصيته العلنية هذه في سياق حديثك ، فلا بأس في ذلك .

## التظلُّم لا يُعتبر غيبة أيضاً :

نتابع الحديث في هذا الباب عن الحالات الإستثنائية :

إحدى هذه الحالات ، هي حالة التظلم والشكوى .

لنفرض أنّه قد لحق ظلم معين بأحد الناس . . . كأن يكون أحدهم قد سرق ماله . . . في هذه الحالة ، لا بدّ له من أنْ يقدم شكوى معينة ، ويدّعي على الشخص الذي ظلمه . لا بدّ له من التظلم أمام أي جهة تستطيع أنْ تدافع عنه ، وتعيد له ما ضاع من حقه السليب . لا بدّ له من أنْ يقول : لقد فعل ذلك الإنسان كيت وكيت . . . لقد ظلمني . . . لا بأس في ذلك . ولكن يجب أنْ يقتصر حديثه على الناحية التي ظلم من خلالها ، لا أنْ يتعداها إلى فضح الذنوب السرية . إنْ كنت تدعي أنّه قد ظلمك في المسألة الفلانية ، إذن تحدث ملياً حول وجه الظلم الذي ألحقه بك ، لا تستذكر جميع الذنوب التي تعرف أنّه ارتكبها ، ولا تعمد إلى سردها على الشخص الذي يسمع شكواك . من المفيد أنْ نشير هنا إلى أنْ العداوة ، هي من الأمور التي تدفع بالإنسان إلى مهالك الغيبة .

ربما أراد أحدهم أنْ يبين أنّه إنسان طاهر وشريف ، فأضر من خلال ذلك بشخص آخر ، ولطّخ سمعته .

على سبيل المثال : يريد أحد التجار أنْ يقدم دعاية لبضاعته ، كي تشتهـر بجودتهـا في السوق ، وتنفـِذ بسرعة . . . فيقــول للزبائر، مــا يلي :

أجل . . . أنا لا أتبع أسلوباً جارياً في البيع . . . أنا لا أخلط الزيت بمواد إضافية مثله لكي أبيعه للناس على أنّه زيت صاف . . . أنا لا أتبع طريقة التاجر الفلاني في المبيع . . . أنا لا أبيع الشاي المعشوش للزبائن . . . لقد عاهدت الله عز وجل بأنْ أكون شريفاً عفيفاً نزيهاً . . . لقد عاهدته بألا أغش الزبائن أبداً . .

هذه الأحاديث قد دفعته إلى باب الغيبة كم الاحظنا جميعاً. أحياناً يحاول أحدنا أنْ يدافع عن نفسه ، وأنْ يرد التهم التي وجهت إليه في إحدى المجالات . . . فيطعن من خلال ذلك بغيره من الناس ويفضح أمره .

أنت لا تكذب . . . إنّك تسريد أنْ تثبت للجميع طهارتك وبراءتك . . . إلّا أنّك تسبب في كشف أسرار غيرك من الناس ، فتفضح ما خفي من شؤونهم . . . أو أنّك تكشف من خلال حديثك ، الذنوب التي ارتكبها أحد الناس خفية ، فتجعلها علنية ومعروفة لدى الجميع .

نقدم مثالًا آخر على هذا الموضوع : لنفرض أنَّ أحدنا سئل ذات مرة السؤال التالي : لماذا أقدمت على هذا العمل ؟...

فنجيب على ذلك بقولنا: (لقد قام فلاناً من الناس أيضاً بهذا العمل) . . . . علماً بأنّ تصرف فلان من الناس كان مجهولاً .

بما أنّ الواحد منا يريد أنْ يبرى، ساحته ، أو يقلل من سوء عمله ، فإنه يعمد إلى فضح أسرار الآخرين ، وكشف فعالهم الشنيعة كما أنّ الواحد منّا قد لا يتورع أحياناً عن اغتياب مجموعة من الناس ، كي يبين للحاضرين أنّه مصيب في عمله وقراراته . كما قد لا يتورع أحدهم عن توجيه تهمة إلى غيره ، من أجل تبرئة ساحته وإبعاد الشبهات عن نفسه . أي إنّه يتفوه بجمل وكلمات تخالف الحقيقة والواقع .

### قصة أحمد اليتيم مع جارية إبن طولون :

نورد هذه القصة الآن بصورة مختصرة :

ذات يوم مر أحمد بن طولون ، سلطان مصر ، في إحدى الشوارع ، فوجد طفلًا صغيراً يجلس في إحدى الزوايا . وقد أدرك من خلال المشهد الذي رآه ، أن ذلك الطفل قد ألقي به في الطريق ، وترك وحيداً . إلا أن معالم الشرف والكرامة كانت بادية على محياه . وهذا ما لفت نظر السلطان ، حيث نال الطفل إعجابه .

عند ذلك ، أمر السلطان حاشيته بحمل الطفل ، وأخذه إلى القصر ، ثم خصص له حاضنة كي تهتم بشؤونه ، وتسهر على راحته ، ثم أطلق عليه إسم أحمد .

بعد مرور الأيام والسنين ، كبر أحمد ، وبلغ سن السرشد ، وكمانت علائم الفهم والوعي والإدراك ، تبدو على هذا الشاب ، بصورة أوضح ، يوماً بعد يوم . وهذا ما جعل السلطان يتعلق به كثيراً ، ويكن له الحب ، والمودة ، والتقدير .

وعندما اقترب أجله ، إستدعى السلطان ولده وخليفته أبو الجيش ، وأوصاه بحسن معاملة هذا اليتيم ، وقال له : هذا الشاب كان يتيماً منذ اللحظة التي عرفته فيها . لقد أتيت به إلى البلاط ، واهتممت بتربيته ، والسهر عليه ، وطوال هذه السنين التي مضت ، لم أخبر فيه إلا الوفاء ، والصدق ، والإستقامة ، فيمكنك الإستفادة من قدرات هذا الشاب ، وإخلاصه ، وإندفاعه إلى العمل ، وأنصحك بحسن معاملته ، وتقريبه إليك ، والإعتاد عليه في مشاغلك .

بعد ذلك مات السلطان أحمد بن طولون ، أما خليفته أبو الجيش ، فقد عمل بوصية والده حيث قرب ذلك الشاب منه ، وغمره بمحبته وعنايته ، ثم أعلن أحمد مبايعته وولاءه التام للسلطان أبو الجيش ، فها كان من هذا الأخير إلاّ أنْ عينه في أرفع المناصب ، وأهم المراكز ، وأكثرها حساسية .

وطوال مدة عمله إلى جانبه ، لم يظهر أحمد للسلطان إلا كل أمانة ، وصدق ، وإخلاص ، وولاء . وبات قلب أبو الجيش فرحاً مطمئناً . . . أي معاون ومساعد ومستشار مخلص يعمل إلى جانبي ؟ . . . . إذ أن أحمد بات يعتبر بمثابة أخ للسلطان أبو الجيش . لذا فقد أحبه السلطان حباً جماً .

بعد مرور فترة من العمل والإخلاص ، أصبح أحمد من خواص السلطان ، حيث بات من الأشخاص المعدودين الذين يحق لهم الدخول إلى قصر الحريم .

ذات يوم ، أراد السلطان أنّ يتناول مسبحته الثمينة المصنوعة من اللؤلؤ من جيبه . وعندما مدّ يده ليطالها ، وجد أنّها ليست في جيبه ، تذكّر فجأة أنّه قد نسيها في غرفة نومه في القصر ، إلى جانب الفراش الذي كان مستلقياً فيه . فها كان منه إلّا أنْ قال لأحمد اليتيم \_ الشاب الذي كبر وشبّ في القصر تحت أنظار والده \_ على الفور : إذهب حالاً إلى قصر الحريم واقصد غرفة نومي الخاصة التي لا يحق لأي كان الدخول إليها ، واجلب لى مسبحة اللؤلؤ الثمينة الخاصة بي . فأجابه أحمد قائلاً : سمعاً وطاعة .

ذهب أحمد اليتيم إلى القصر ، واستدلّ على غرفة النوم المعنية . وما أنْ فتح الباب حتى شاهد المنظر المهول . رأى إحدى جواري السلطان وهي تخونه مع أحد الحدم في مخدعه الخاص . ما أنْ رأى أحمد هذا المشهد الفظيع حتى حاول الفرار من المكان . لحقت الجارية الخائنة به فوراً ، وارتمت على يديه ورجليه ، في محاولة منها لإستدرار رحمته وشفقته ، كي لا يعمد إلى فضح أمرها عند السلطان ، وقد بلغت قذارتها إلى درجة أنها أبدت استعدادها لأن تسلم جسدها له كي يمارس الفعل الشنيع معها هو أيضاً ، وبذلك تضمن سكوته التام عن المسألة .

إلّا أنّ هذا الشاب الوفي الشهم ، الذي لم يكن ليفدم على أدنى خيانة ، أو غدر اتجاه السلطان الذي محضه ثقته الكاملة ، لم يضعف أمام إغوائها ، ولم يأبه للأمر إطلاقاً .

الحقيقة إنّ رباطة جأش الشاب ، وعدم استسلامه للشهوة ، خاصة

في ظل الظرف الذي وصفناه ، يعتبر أمراً بالغ الأهمية ، ويستحق الإشادة والتقدير .

إذنْ فلم يهتم أحمد بتلك الجارية الجميلة بتاتاً . . لم تحدّثه نفسه بـأنْ يدنو منهـا ، أو يلمس جسدهـا بل أخـذ المسبحة من الغـرفة ، وخـرج من القصر على الفور .

وعندما ذهب إلى مقر السلطان وسلمه المسبحة ، لم يخبره بشيء عن الخيانة الفظيعة التي جرت في قصر الحريم .

حقاً إنّها مسألة غريبة . يجب أنْ يتمتع الشاب بقدرة عالية كي يتستر على المنكر الفظيع الذي شاهده ، ولا يقوم بفضح طرفي الخيانة .

وهكذا نلاحظ أنَّه لم يفضح تلك الجارية الساقطة ، وذلك الخادم المنحط .

هذا التصرف القيم يجب أنْ يقدر أشد التقدير .

لنتابع الآن مجريات القصة ، كي نعرف بالتــالي كيف قـــــــر الله ، سبحــانـــه وتعــالى ، عمله هـــــــــــا ، وكيف انتشله من الصعـــاب ، إنّها قصــــة مشوّقة تستحق الإستهاع إليها حقاً .

بعد عدة أيام ، حصل السلطان أبو الجيش على جارية جـديدة في غاية الروعة والجمال . لذا فقـد أصبح بـارد الأحاسيس تجـاه كافـة جواريـه الأخريات . . . ومن بينهن تلك الجارية الخائنة التي أشرنا إليها .

عندما لاحظت هذه الأخيرة أنَّ أبا الجيش لا يـأتي إليها ، ولا يعـيرها أي اهتمام ، قالت في نفسها لا بدّ أنَّ أحمد اليتيم قـد ذهب إلى السلطان وأخبره بتفاصيل المسألة ، الأمر الـذي جعل أبـو الجيش بارد اتجاهي وغير مكترث بأمري . لذا فقد قررت أنْ تـذهب إلى السلطان قبل أنْ تستفحـل المشاكل ، لكي تتهم أحمد بالخيانة ، وبذلك تتخلص من هذه الورطة .

وذهبت بالفعل إلى أبي الجيش وقالت له : أريد أنْ أخرك مسألة

سرية وهامة للغاية ! أحمد اليتيم هذا الذي توليه كل هذه العناية والمحبة ، لا ينبغي أنْ تمحضه ثقتك ، وتسلمه شؤونك ، إذ إنَّ هذا الرجل قد أمسك بي منذ عدة أيام ، وحاول اغتصابي فأردت التخلص منه بأي وسيلة ، لأنك تعرف مدى وفائي وإخلاصي لسيدي السلطان . . . إذ كيف يمكن لي أنْ أخون السلطان ؟ . . . إلا أنه لم يرتدع عن غيه ، بل إستمر في محاولاته العنيفة ، إلى أنْ استطاع في النهاية أنْ يخون السلطان ويطعنه في شرفه وحريمه !

وهكذا بدلت مجريات القصة رأساً على عقب . إلّا إنّها تمكنت بكيدها ومكرها أنْ تقنع أبا الجيش بصحة هذه الأكذوبة . كما ذكرنا في السابق : ﴿ إنْ جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا . . . ﴾ .

إذن فالله سبحانه وتعالى يشير عليك بألاً تصدق أي كلام يتلى على مسمعك بسرعة . . . يجب عليك أولاً أنْ تدقق فيه ، وتتيقن من صحته .

إذنْ فقد صدَّق أبو الجيش هذه الأكذوبة التي أطلقتها تلك الجارية ، لـذلك صمّم بصورة أكيدة ، لا رجوع عنها ، عـلى قتـل ذلـك الشـاب الصالح الطاهر . ورسم الخطة التالية لقتله :

قال لأحد رجاله ، التالي : عندما يأتي إليك أحدهم حاملاً معه رسالة ووعاءً صغيراً ، خذ منه الوعاء والرسالة ، فإذا وجدت أنّ المضمون يشير عليك بأنْ تملأ الوعاء بالمسك ، بادر فوراً إلى قطع رأس حامل الرسالة ، ثمّ ضع رأسه داخل الوعاء ، وأرسله لي على الفور !

وعندما أى هذا الشاب الوفي ، الصالح إلى مجلس السلطان ، قال له أبو الجيش : أريد أنْ أقدّم لك اليوم هدية ثمينة ! أجابه أحمد : شكراً جزيلًا يا سيدي على عطاياك الثمينة . فتناول السلطان قلماً وورقة ، وكتب الرسالة إيّاها . . . ثم أخذ الوعاء بيده وسلّمه مع الرسالة إلى أحمد ، وقال له : خذ هذه الرسالة ، وسلمها مع الوعاء ، إلى فلان \_ الرجل إيّاه \_ . . .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات : الآية ٦ .

ثم إستلم منه ما يضعه داخل الوعاء ، وتعال فوراً إلى هنا ، فإنَّ بانتظارك . فقال أحمد : سمعاً وطاعة .

ثم أخذ الرسالة والوعاء ، وخرج من القصر . وبينها هو سائر في طريقه إلى ذلك الرجل . . . وبينها هو سائر برجليه إلى الموت ، أنقذه الله عز وجل من هذه الورطة الرهيبة ، وهيأ له أسباب الخلاص . إذ إنّه مرّ بعدد من أفراد حاشية السلطان ، فوجد أنّهم قد انصرفوا إلى اللهو ، والمزاح ، وتجاذب أطراف الحديث في جلسة حميمة للغاية . وما أنْ وقعت أنظارهم على أحمد ، حتى تمنّوا عليه أنْ ينضم إلى حلقتهم . فقال لهم أحمد : لدي عمل هام ينبغي أنْ أنجزه بسرعة . لقد كلفني السلطان بإيصال هذه الرسالة مع الوعاء إلى أحد رجاله .

فقالوا له : كلّف أحد الخدم بإنجاز هذا العمل . تعال واجلس معنا قليلًا كي تتسلى وتنسى هموم الدنيا .

إستساغ أحمد هـذه الفكرة ، ونـظر حولـه فلمح ذلـك الخادم الـذي شاهده ، وهو يخون السلطان مـع إحدى الجـواري في قصر الحريم . نـاداه فأتى . . . قال له أحمد : هل أستطيع أنْ أكلّفك بتأدية مهمة عاجلة ؟ . . .

فأجابه الخادم ـ الذي كان خائفاً أشد الخوف من أحمد بسبب الخيانـة التي اكتشفها ـ : بالطبع . . . أنا رهن إشارتك . . .

فقال له أحمد: خذ هذه الرسالة ، وهذا الوعاء ، وسلمهما إلى فلان . ثم عد إلي بما سيضعه ذلك الرجل في الوعاء . إذ إني أريد تسليم الغرض للسلطان . . . فقال الخادم طائعاً : سمعاً وطاعة . . .

ثم أخذ الرسالة والطبق ، وذهب لتأدية المهمة . أما أحمد ، فقد انضم إلى الحلقة ليمزح ويضحك مع بقية الحاضرين .

عندما وصل الخادم إلى الرجل المعني ، سلّمه الطبق والرسالة ، فها كان من الرجل إلّا أنْ قطع رأس الخادم ووضعه داخل الطبق . ثم نادى أحد رجاله ، وطلب منه أنْ يأخذ الطبق إلى مجلس السلطان .

وبينها كان يحمل الطبق ، سائراً في طريقه إلى القصر ، رآه أحمد ، فقال له : أعطني هذا الطبق . . . لقد أمرني السلطان بأنْ آخذه إليه بنفسي .

أخذ أحمد اليتيم الطبق من الرجل ، وسار بــه إلى القصر ، إلاّ أنّه لم يفتح الطبق ليعرف محتواه .

وصل أحمد إلى القصر ، حاملًا الطبق ، فانـدهش أبو الجيش لـرؤية هذا المنظر . . . إذ إنّه كان يتـوقع أنْ يستلم رأس أحمـد من هذا الـطبق ، فقال لأحمد : إفتح غطاء الطبق لترى ماذا يوجد بداخله . . .

فتح أحمد الغطاء ، فظهر رأس ذلك الخادم . زادت حيرة السلطان عند ذلك ، فقال لأحمد : قبل لي الحقيقة . . . ماذا فعلت طوال هذه الفترة ؟ . . . كيف نفذت المهمة الموكولة إليك ؟ . . .

فأجابه أحمد قائلاً: سأخبرك بكل ما جرى خلال هذه الفترة . الحقيقة أنّني إلتقيت بمجموعة من الرفاق ، فجلست معهم ، وقضيت وقتاً معتعاً بصحبتهم ، وأعطيت الرسالة والطبق إلى الرجل الذي ترى رأسه المقطوع الآن أمامك ، لكي يتولى هو تنفيذ المهمة ! لم أكن أعرف أنّ القضية خطيرة هكذا ، وأنّها ستؤدي إلى قطع الرقاب . هذا ما حدث بالضبط .

فكّر السلطان طويلًا بالكلام الذي سمعه ، ثم قال لِأحمد : يجب أنْ أعرف سرّ هذه القضية ، أخبرني الحقيقة يا أحمد . هل سبق لك أنْ التقيت بهذا الشاب ؟ . . .

أجاب أحمد قائلاً : أجل . . . سأخبرك الآن بالحقيقة كاملة . . .

أتـذكـر يـوم أرسلتني إلى قصر الحـريم لأجلب لـك المسبحـة الثمينة ؟ . . . عندما دخلت يومها إلى حجرتك الخاصة ، رأيت هـذا الشاب وهو يطارح جاريتك الفلانية (إيّاها) الغرام . إلّا أنّني لم أفضح

أمرهما ولم أخبرك حينها بهذه المسألة ،كي لا أسبب الفضيحة والعيب والشنار للمخادم والجارية . عدا ذلك ، لا أعرف شيئاً عن هذا الشاب . . .

عند سماعه هذا الكلام ، لعن السلطان الخادم الخائن والجارية الشقية الساقطة . . .

كيف بــادلت هــذه المــرأة الســاقــطة إحســـان أحمــد ، ونبــله ، وشهامته ؟ . . .

أي إحسان أكبر من هذا الإحسان ؟! لقد تستر أحمد على تلك الشقية ، حيث لم يفضح أمرها أمام السلطان ، فأنقذ بذلك سمعتها وكرامتها من التلوث . . . بينها عمدت الخائنة إلى توجيه تهمة باطلة وخطيرة إليه(١) .

هذه القصة تشبه إلى حدّ كبير قصة يوسف وزليخا .

#### قصة يوسف وزليخا . . عبرة لكل البشر . . .

لا بد أن القارىء الكريم قد اطلع سابقاً على قصة يوسف ، بصورة مجملة . . . لحقت زليخا بيوسف الذي عمد إلى الفرار منها ، وعندما باتت على مقربة منه مدت يدها للإمساك به ، فأمسكت بقميصه الذي ما لبث أنْ قُدَّ من دُبُر بفعل الشدّ ، والشد المعاكس .

هرب يوسف منها مجدداً ، وفي هذه الأثناء ، وصل عزيز مصر إلى المكان ما أنَّ وقع نظر زليخا على زوجها ، حتى بادرت إلى توجيه الإتهام إلى يوسف ، كي تبعد الشبهات عن نفسها ، وتبقى في منأى عن المشاكل والمتاعب(٢) .

نظرت إلى زوجها ، وقالت له : حاول يوسف أنْ يراودني عن نفسي ، وأنْ يطارحني الغرام . إلاّ أنّني صددته ، ولم أستجب لمحاولاته ،

<sup>(</sup>١) المستطرف ، ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ مَا جَزَاء مِن أَرَاد بِأَهْلُكُ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجِن ، أَوْ عَذَابِ أَلِيم ﴾ سُورة يُوسف : الآية ٢٥ .

وعندما هرب لحقت به كى أوبخه على فعلته الشنيعة .

وهكذا حرَّفت مجريات المسألة ووجهت التهمة إلى يوسف ، إذ إنها عورت القضية ، وكأنها محاولة من يوسف لمراودتها عن نفسها ، وتوخَّت من خلال ذلك إثبات براءتها .

عندها وجد يوسف نفسه في ورطة صعبة . ماذا يستطيع أنْ يفعل ؟ . . .

إنَّ الله عز وجل هو ناصر المظلومين ، خاصة في مواقع التهمة التي تمثل أبشع وأخطر أنواع الظلم والعدوان ، إلى درجة أنّ الإمام الصادق (عليه السلام) يقول: البهتان على البريء أثقل من الجبال الراسيات (١). وعليه ، فقد نصر الله عز وجل يوسف وأنقذه من هذه الورطة الرهيبة .

ماذا يستطيع أنْ يفعل يوسف يا ترى ؟ . . . هل ينكر هذه التهمة الخطيرة ؟ . . . ولكن من يصدق كلامه ؟ . . . إلاّ أنّ الله عز وجل قد غمر يوسف بعنايته ولطفه ، حيث أنقذه ، وبين طهره ، وبراءته ، وعفته ، وعظمته . كما نعرف جميعاً ، فإنّ الله عز وجل قد أظهر عفة مريم أيضاً ، وبين طهرها ، عندما تكلّم عيسى في المهد ، وقدم البرهان الساطع على قداسة أمه ، فكانت شهادته أفضل من أقوال الناس بأجمعهم ، فيما لو أرادوا الإدلاء بشهاداتهم لإثبات عفة مريم . وبذلك حلّت تلك المشكلة التي عانت منها مريم .

لنعد الآن إلى قصة يوسف :

شهد شاهد من أهلها وقال ما مفاده : أنظروا إلى قميص يوسف ، فإنْ كان قميصه قَدْ قُدَّ من قبل ، فهذا يثبت صحة التهمة الموجهة إليه . . . . أي إنَّه حاول فعلاً أنْ يطارحها الغرام عنوة . أما إذا كان

<sup>(</sup>١) عن الصادق (ع) ناقلًا عن حكيم : « البهتان على البريء أثقل من الجبال الراسيات » . بحار الأنوار : ج ١٦ ص ١٧٠ .

القميص قد قُدَّ من دبر ، فهذا يعني أنَّ التهمة باطلة ، ويـظهر أنَّ زليخا هي التي أغرته كي يقـترب منها ويـطارحهـا الغـرام . . . أي إنّها هي التي فاتحته بالأمر وهي المذنبة . . إلى آخر القضية(١) .

وهكذا فقد أنقذ الله سبحانه وتعالى يوسف من هذه الورطة ، ونصره ، ومهد الأسباب لظهور براءته ، وإثبات طهره ، وعفته ، وإخلاصه . أما عزيز مصر ، فقد التفت إلى زليخا وقال لها ما مفاده : أستغفري لذنبك . . . إذ أنّك كنت من الخاطئين(٢) . ثم قال ليوسف ، كما تفيدنا الآية الكريمة : ﴿ يوسف أعرض عن هذا ﴾ (٣) .

لقد إستعرضنا سوية قصة يوسف ، كي نأخذ منها عبرة ساطعة في مجال الحديث الذي نخوض فيه ، وقد استخلصنا منها النتيجة نفسها التي أشرنا إليها في الشرح السابق ، وهي أنّه لا ينبغي للواحد منّا أنْ يلطخ سمعة غيره من الناس ، أو يفضح سيئات وعيوب سواه ، عندما يريد تبرئة نفسه ، وإثبات صدقها ، وتقواها ، واستقامتها ، إذ أنّنا جميعاً نعرف أنّ هناك في الدار الآخرة حساباً وكتاباً .

إعلموا جيداً وتيقنوا أنّه إذا لم يلاق أحد الناس المصير الذي يستحقه في هذه الدنيا ، فهناك المدار الأخرة التي تحاسبه على جميع أعاله . هذه الدنيا ليس المكان المناسب لذلك .

أساساً هذه الدنيا ليست المقام المناسب الذي يلاقي فيه البشر المصير المذي يستحقونه ، أو يحصدون فيه نتائج أعمالهم ، ومسلكهم إن نتائج الأعمال والسلوك تحصى في العالم الأعلى . . . في يوم القيامة .

لذا نجد أنَّ الإمام السجاد (عليه السلام) يقول: (يؤخذ بيد

<sup>(</sup>١) ﴿ وشهد شاهد من أهلها إِنَّ كان قميصه قُدًّ من قُبُل فصدقت وهو من الكاذبين ﴾ . سورة يوسف : الآية ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ إستغفري لربك إنَّك كنت من الخاطئين ﴾ . سورة يوسف : الآية ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف : الآية ٢٩ .

العبد يوم القيامة ، على رؤوس الأشهاد ، ألا من كنان له قِبَلَ هذا حق فليأخذه )(١) .

من هم أصحاب الحقوق هؤلاء ؟ . . . هم أولئك الذين اغتبتهم في الحياة الدنيا . . . أولئك الـذين اعتديت عليهم من خلال أعراضهم ، أو أحوالهم . . . هذه الفئات تقف لك بالمرصاد يوم القيامة ، وتطالب بحقها ، وترهق كاهلك . بما عندها من تظلّم وشكاوى .

ذات مسرة ، قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ما مفاده : يا شيعتي . . . إذا إستطعتم أنْ ترحلوا عن هذه الدنيا دون أنْ تكون أيديكم قد تلطخت بدم مسلم أو ماله . . . ودون أنْ تكون السنتكم قد نالت عرضه ، أو كرامته سوء . . . فهذا هو الطريق القويم .

إذن فأمير المؤمنين علي (عليه السلام)، يبطلب منّا جميعاً أنْ نسير على هذا الدرب، وأنْ نتصرف وفق هذه الطريقة.



(١) لألىء الأخبار : ص ٥٤٨ .

# بسم الله الرحمٰن الرحيم

لقد شرحنا في الفصل السابق ، عدة أفكار ، ومواضيع تتعلق بمسألة الغيبة . أما الآن ، فسوف نحاول شرح الآية الكريمة ، وتطبيق مـدلولهـا على المطالب التي مرّت معنا .

نشير بداية إلى أنَّ ( الغِيبَةَ ) التي تشكل مدار بحثنا وحديثنا ، يجب أنْ عظ بكسر الغين ، وذلك لِأنّه إذا لفظت بفتح الغين ، فسوف تفيد عندها معنى الغياب . . . .

إذن فالمعنى يفيد النهي . أي إنّه لا يجوز أنْ يغتب بعضكم بعضاً . التعبير المستعمل في هذه الآية الكريمة يبث الغيرة في النفوس ، أي إنّكم تشكلون نفساً واحدة ، أيها المسلمون . . . لا تغتابوا أنفسكم . ﴿ أيحبُ أحدكم أنْ يأكلَ لحمَ أخيه ميتاً ﴾ . . . يا له من تشبيه عجيب ومؤثر . لاحظ كم أنّ هذه الآية تدفع بالإنسان إلى التنفر والإشمئزاز من مسألة الغيبة ! ترى ، هل يجب أحدكم أنْ ينهش لحم أخيه بعد أنْ يدركه الموت ؟ . . . هل تطاوعه نفسه أنْ يتناول خنجراً ليقطع به أوصال أخيه الميت ، كي يلتهمها قطعة بعد قطعة ؟ . . .

بالله عليكم ، حاولوا أنْ تركزوا أذهانكم جيداً ، كي تتخيلوا حدوث هذا العمل المرعب الفظيع . . . ترى ، هل يمكن لأحدكم أنْ

تحدثه نفسه بالقيام بهذا العمل البشع المهول ؟ . . . ﴿ فكرهتموه ﴾ . . . لا شكّ أنّكم تكرهون ذلك ، وتستنكرونه أشدّ الإستنكار ، وتدينونه أشدّ الإدانة . إذ إنّ أكل لحم الأموات يختص بالحيوانات التي تتغذى من لحم الجثث . . . يختص بالكلاب على سبيل المثال .

إنَّ الله سبحانه وتعالى هو الذي ارتأى ذلك لحكمة بالغة ، لكي لا تبقى هناك أية جثة على سطح الكرة الأرضية ، ولكي يبقى سطح الأرض نظيفاً وصالحاً لحياة البشر عليه .

إذن فطبيعة الإنسان تأنف من أكل الجثث ، وتنفر من هذا العمل الوحشي . نشير إلى أنّ هذا التعبير قد استعمل على سبيل التشبيه ، وضرب المثال واستعمل من أجل تنفير الخلق من مسألة الغيبة ، وتبيان حقيقة من الحقائق الموجودة في عالم الملكوت .

### تشبيه الغيبة بأكل لحم الميت . . .

وفي مجال تبيان المثال وتقديمه ، يقول الله عز وجل ما مفاده : عنـدما تغتاب أحد المؤمنين ، فكأنك قد أكلت لحمه ، وهو ميت .

إذَنْ عندما تهدر كرامة أحد المؤمنين ، فكأنك قد قطعت لحمه ، وهناك رواية تفيد بأنّه إذا قام أحد الناس بقطع حبل حديث غيره ، أي لم يدعه يكمل حديثه حتى النهاية ، فكأنّه قد أخذ شوكة بيده ، وقطع بها اللحم الموجود على وجه ذلك الإنسان .

إنتبه جيداً . . . عندما تهدر كرامته ، فكأنك قد مصصت دمه . . . كأنك قد نهشت لحمه ، وشوهت جلده ، وعندما تقطع حبل حديثه ، فكأنك قد ضربته على وجهه . . . كأنك قد قطعت لحم وجهه .

﴿ ميتاً ﴾ . . . لماذا ؟ . . . عندما يشار إلى أنّه ميت ، فذلك على أساس غفلته عما يقال عنه في غيابه وذلك الإنسان المسكين يجلس في بيته آمناً مطمئناً ، لا يعرف أنّبك تجلس في المكان الفلاني ، وتغتابه ، وتهدر

كرامته ، أمام الآخرين . إنّه غافل عن هذا الأمر تماماً ولا يعرف شيئاً عن القضية ، كي يدافع عن نفسه . لذا فإنّ حالته تشبه حالة الميت ، الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه .

المنفعة الإجتهاعية التي يحصل عليها ويقدمها كل إنسان :

نتناول الآن التعبير الذي استخدم في الآية من خلال قـوله عـز وجل ﴿ لحم أخيه ﴾ :

إذن فقد دلَّ على الشخص الذي تطاله الغيبة ، بكلمة ﴿ أَخِيه ﴾ . أي إنَّ الله سبحانه وتعالى يقول ما مفاده : أيها الناس . . . لا تسيئوا إلى أنفسكم . . . لا تنزلوا هذه المصائب على رؤوسكم . . . هذا الأمر ما هو إلا تقطيع أوصال الواحد من قبل الأخر . . . ما هو إلا أكل جثة أحدكم من قبل الآخر . .

هذا التعبير ينطوي على سر خاص أشرت إليه فيها سلف من القول ، واستناداً إلى البرهان العقلي نفسه الذي أشرت إليه سابقاً ، تتجلى لنا حرمة الغيبة .

أما البرهان فهو التالي: لقد ارتأى الله ، جل جلاله ، بحكمته البالغة ، أنْ تكون الأمور في هذه الدنيا على النحو التالي : يجب أنْ يكون كل شخص في هذه الحياة مفيداً ، أو مستفيداً ، من أجل استقرار النظام في العالم ، أو بعبارة أخرى ، نقول : إنَّ كل إنسان (كائناً من كان) له أثر وجودي . وهذا الأثر الوجودي يجب أنْ يظهر ويتجلى . ومن جهة أخرى ، له أنْ يستفيد من الآثار الوجودية التي يتمتع بها الآخرون .

لنقدم مثالًا بسيطاً من أجل توضيح الفكرة ، وتقريبها إلى الأذهان :

لنفرض أنّ أحد الناس يتمتع بمهارة في العجن والخبز . . . أي إنَّـه يستطيع تحضير الخبز الشهي ، وعنـدها يتـوجب عليه أنّ يمـارس عمله ،

ويحضر الخبـز اللذيذ . . . أي أنّ يفيـد الناس عـبر الأثر الـوجـودي الـذي يتمتع به .

ومن جهـة أخرى ، لـه أن يشتري الأرز والسكـر من صـاحب الدكان . . . وأن يصمم ثيابه عنـد الخياط . . . فمن جهـة يفيد . . . ومن جهـة أخرى يستفيد .

إِذَنْ فَكُـلَ البشر يَنبغي أَنْ يَستَفيدُوا مِن بَعْضِهُمُ البَعْضُ . . . إَفَـادَةً وَاستَفادَةً فِي آن . . . على هذا المنوال .

ومن نافل القول إنّ ذلك لا يتحقق إلاّ عندما يكونوا مع بعضهم البعض . إلى أنْ نصل إلى فئة علماء الدين . . . إلى الروحانيين . عالم الدين أيضاً يجب أنْ يكون مفيداً ، ومستفيداً في آن واحد . فمن أولى مهاته التصدي إلى تصحيح مسار عقيدة الناس الدينية إنْ كانت منحرفة ، ورعاية مسلكهم ، وإلتزامهم . وهذا الأمر يستوجب أنْ يكون هناك اتصالاً وتواصلاً مع الناس . فإذا توفر الإتصال بالناس ، فذلك يتيح لهم أنْ يستفيدوا منه . أما إذا حدث الإنفصال ، فإنّ مسألة الإفادة والإستفادة لا يكن أنْ تتحقق .

نشير هنا إلى أنّ مسألة الغيبة تعتبر من الأسباب التي تؤدي إلى انفصال أجزاء المجتمع عن بعضها البعض . إذ إنّ الإنسان الذي يغتاب غيره ، كأنه قد قام بتدميره . . . كأنه قد أزاحه إلى خارج نطاق المجتمع . . . كأنه قد جعله عديم الفائدة . الإنسان الذي يغتاب عالماً ، أو واعظاً ، أو مرشداً ، أو أي شخص آخر ، فإنّه يحول في الواقع دون استفادة الناس والمجتمع من فضله ، ومواهبه ، ومزاياه .

ومن أجـل هذا السبب ، حـرمت الغيبة كـما حرم التجسس : إذ إنَّ التجسس يعتبر مقدمة لحدوث الشرخ والإنفصال .

والإنفصال بدوره يعتبر من الأسباب التي تؤدي إلى القضاء على حركة الإفادة والإستفادة التي أشرنا إليها . فلو أنّ ذلك الدنيء لم يقم

باغتياب العالم الفلاني ، أو الشخص الفلاني ، لكان عدد سر الناس قد ذهب إلى مجلسه ، واستمع إلى كلماته ، واستفاد من علمه وفضله . إلا أنّه قام بتدمير ذلك الشخص . . . أي إنّه وضع حاجزاً وحاجباً بينه وبين المجتمع . . . أي إنه قد أبعده عن المجتمع الإسلامي والديني ، وعن دائرة المختمع . . . وبات سبباً في عدم إستفادة الخلق منه من جهة ، وعدم إستفادته هو من المجتمع من جهة أخرى .

### الشيخ المقدس الذي اتهم بعدم التقيّد بالطهارة . . .

منذ خمسين أو ستين سنة ، خلت ، كان هناك رجل من أهل العلم ، والفضيلة ، والإرشاد ، في مدينة (شيراز) . إلاّ أنّ أحداً لم يكن يأتم به في الصلاة ، لأنّه كان قد اشتهر بين الناس بعدم التقيد بمسألة الطهارة . هذا بالرغم من كونه فاضلا ، وعالماً ، وعادلاً . كان يتميز بمختلف المحاسن والمواهب . . . إلاّ أنّه إنهم بهذه التهمة الشنيعة ، حتى لم يعد أي شخص يأتم به في الصلاة . وهكذا وجد نفسه في هذه الحالة يعد أي شخط يأتم به في السابق بإسم محترم ، وموقع موقر في المحزنة ، بعد أنْ كان يتمتع في السابق بإسم محترم ، وموقع موقر في مجتمعه . . . وبعد أنْ كان ذي شأن ومقام . أما سبب هذا التحول فهو التالى :

ذات مرة ، أراد هذا العالم الجليل أنْ يتشرف بزيارة مقام الإمام الرضا (عليه السلام) في مدينة (مشهد) ، عندها قرر عدد كبير من عبيه ومريديه الذين كانوا يواظبون على الصلاة خلفه في صلاة الجهاعة مرافقته في سفرته هذه . وأثناء السير في الطريق ، حيث كانوا يقطعون المسافة على ظهر الدواب ، شعر العالم إياه بحاجة ماسة إلى قضاء حاجته ( دخول المرحاض) . في البداية حاول التحامل على نفسه ، إلا أنّه لم يقو على ذلك . كما أنَّ الماء لم يكن متوفراً في تلك المنطقة . فجأة ترجل الشيخ عن ظهر الدابة ، وذهب بسرعة إلى نقطة بعيدة عن الأنظار في الصحراء ، طهر الدابة ، وذهب بسرعة إلى نقطة بعيدة التي لم تمكنه من التأجيل . حيث قضى حاجته تحت وطأة الضرورة الملحة التي لم تمكنه من التأجيل . ثم قام بتنشيف جسمه ريثها يصل إلى مكان آهل حيث يمكنه تطهير موضع

النجاسة هناك ( نشير هنا إلى أنّه في بعض الأحيان ، يحرم الإمتناع عن التبول ، إذا كان يترتب على ذلك ضرر معين ) . إلّا أنّ أحدا من مرافقيه لم يتأكد ما إذا كان الشيخ قد بادر إلى التطهر فيها بعد أم لا . وخلال فترات السفرة هذه ، لاحظ الشيخ أنّ عدد المصلين خلفه في صلاة الجهاعة بات يخف تدريجياً ، حيث راح المؤتمين به ينسحبون الواد تلو الأخر . فراح يسأل نفسه : يا إلهي . . . ما هو المنكر الذي ارتكبته يا ترى ؟ هل سطوت على منزل أحد ؟ . . أم هل تجسست على خلق الله ؟ . . .

وعند العودة إلى (شيراز) ، لم يكن هناك من يأتم به في الصلاة سوى شخص واحد .

وبعد فترة ذهب إلى المسجد الذي اعتاد على أمّ الناس في الصلاة فيه، فوجد أنّ ذلك الشخص أيضاً لم يحضر ، وإستمر الوضع على هذا المنوال حتى آخر عمره . وتبين في النهاية أنّ أولئك الخبثاء ، رفاقه في السفر ، قد أطلقوا بين الناس شائعة مفادها أنّ الشيخ الجليل لا يلتفت لشؤون الطهارة ولا يهتم بها!

ومن المعروف أنَّ عامة الناس لا تهتم بـالتـدقيق والتحقيق ، إذ إنَّ طريقة تدينها تقوم على الكلام المسموع . . . . الكلام وتقليد الآخرين .

فإذا انتشر خبر يفيد بأنّ فلاناً من الناس هو شخص جيد ، قالوا عنه إنّه جيد .

وإذا قيل العكس ، أي أنه إنسان سيّىء ، قالوا عنه الكلام عينه .

وهكذا انتشرت هذه الشائعة في أجواء المدينة كالوباء المسري ، وبات الجميع يتهمونه بعدم التطهر . وهذا الأمر قد سبّب بالتالي إقتـلاع إحدى مصادر النفع ، والخير ، والفائدة ، من ساحة المجتمع .

فقد عرفنا كها تقدم أنّ أحداً لم يعد يستفيد من قدرات الشيخ الجليل حتى آخر عمره ، وذلك على الرغم من أنّه كان باستطاعة الكثير من الناس

أنَّ يستفيد من علومه ، ومواعظه ، وإرشاداته ، من خلال الحضور إلى المسجد والمشاركة في صلاة الجماعة التي يؤمها .

الويل لمن يغتاب أحد العلماء!

هنا فرق شاسع بين اغتياب بقّال معين ، واغتياب عالم ما ، وذلك إستناداً إلى البون الكبير في مسألة الإفادة والإستفادة التي يؤديها كل واحد منها .

## إذا كان مذنباً فعلاً ، حَدِّثْهُ بالأمر بنفسك :

نعلم جيداً أنّه إذا رأيتَ عيباً ، أو عملاً مشيناً ، قد صدر عن أحد المسلمين ، فلا يحق لك أنْ تحدث الناس به . أولاً يجب أنْ تحمل الأمر على محمل الصحة . . . ربما اشتبه الأمر عليك ، وكان العمل طبيعياً لا شين فيه . أما إذا تيقنت من سوء العمل وقبحه ، فيجب عليك عند ثنا أن تحدث الطرف المعني بالأمر ، من باب النهي عن المنكر . . . أي أنْ تحشه على ترك الذنب ، والعودة إلى جادة الصواب . . . لا أنْ تعمد إلى فضحه أمام الناس . . . كأن تقول مشلاً : لقد رأيت وهو يلاحق إحدى الحسناوات . . . ربما كانت زوجته . . . حلاله . . كيف عرفت أنّها فتاة غريبة ؟ . . . .

وإذا تأكدت أنّها فتاة غريبة لا تحل له ، يجب عليك أنْ تذهب إليه ، وتحدثه بالأمر ، وتقول له : ما هذا العمل الذي قمت به ؟ . . . لا أنْ تنشر القضية ، وتفضحه أمام الناس . . . أجل ، لقد رأيته وهو يتوجه إلى منزل إحدى العاهرات !

بصورة مجملة ، نقول : إنّه لا بحق لك أنْ تـذيع الأمر ، عنـدمـا تلاحظ أنّ أحد الناس قد ارتكب معصية معينة . وذلـك كي لا يؤدي هذا الأمر ، وغيره من الأمور المشابهة ، إلى انفراط عقـد المجتمع وتشتته . . . كي لا يوصد باب كي لا تنفصل أعضاء المجتمع عن بعضها البعض . . . كي لا يوصد باب

النفع المتبادل ، الإفادة والإستفادة . من هنا نقول : إنّه عندما يُفتح بـاب الغيبة ، فإنّ باب الفساد والإبتعاد عن الإيمان يُفتح أيضاً .

### المفاسد التي تظهر على أثر اغتياب العلماء :

نستطيع القول: إنَّ أكثر أوجه الإبتعاد عن الإيمان، التي تنتشر في أوساط الناس، تنشأ عن الإبتعاد عن العلماء ينشأ هو الآخر عن ضروب الغيبة، ومخاطر التهم.

ينبغي على الواحد منّا أنْ يبذل جهوداً مضنية ، كي يتمكن من إقناع أحدهم بمسألة الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة ، والجلوس أمام المنبر ، والإستماع إلى النصائح والمواعظ التي تقدم هناك ، وذلك لأنّ هذا الأمر يخالف هوى النفس .

أما إذا أردت أنْ تبعد بينه وبين الأجواء الدينية المشار إليها ، فالأمر لا يحتاج إلى عناء كبير ، إذ إنّك تصل إلى مبتغاك بواسطة كلمة واحدة ، وتشويش بسيط ، كأن تقول له على سبيل المثال : هناك بعض الأمور التي يعرفها الإنسان ، ولكنه لا يستطيع البوح بها . . . فقد يقع في مطب استغابة الآخرين .

ما أنْ تقول هـذه الجملة ، حتى تجد أنّ ذلك الشخص قـد تـأثـر بكلامك ، وامتنع عن متابعة سيره السابق .

إنْ كنت رجلًا فعالًا ومؤثراً حقاً ، فخذ بيد أحد الناس ، وحثه على المذهاب إلى مجالس الوعظ ، والهداية ، والإرشاد . ولا تمارس نقيض ذلك . . . أي أنْ تدفع بالإنسان المقبل على دروس الوعظ إلى خارج نطاق هذه المجالس . ترى ، هل تريد أنْ تتحول إلى شيطان مضل ؟ . . . .

إنْ كنت إنساناً عاقلاً ، وحكيهاً ، ومقتدراً ، حقاً ، فخذ بيد أحد الناس وأْتِ به إلى دائرة الهداية ، ولا تقم بعمل معاكس . . . أي أنْ تحاول ردع الإنسان الذي قد اهتدى فعلاً ، ومنعه من إدامة هذا الطريق ،

كأن تسأل أحدهم على سبيل المثال: في أي مسجد تؤدي الصلاة ؟... فيجيبك قائلًا: في المسجد الفلاني ... فتقول له: يا لطيف .... هناك أقاويل عديدة تقال عن أجواء هذا المسجد ... ألم تسمع شيئاً من هذا القبيل ؟...

عند سياع هذا الكلام ، لا بدّ أنّ ذلك الشخص سيمتنع عن الذهاب إلى المسجد المعنى .

والمصيبة الكبرى هي أنه لا يذهب بـدلاً من ذلك إلى مسجد آخر ، أو جلسة دينية أخرى ، بل يبتعد عن الأجواء الدينية بشكـل عام . . . أي أنه يصبح منسلخاً عن المجالس الروحية ، وينطلق كما يحلو لـه في الحياة ، إذ أنّه قد تمضي فـترة طويلة من الـزمن حتى يثق بعالم وروحـاني آخر يحضر مجالسه .

لتحل لعنة الله على كل مغتاب ، وكل شخص يسعى من أجل تفرقة جماعة المسلمين . . . تفرقة أولئك الـذين يريدون أنْ يتوجهوا إلى الله عز وجل . . . فالمسألة هنا تدخل في باب ( الصد عن سبيل الله )(١) . . . يقول الواحد منهم في تبرير فعلته الشنيعة : أنا لا أكذب . . . أنا صادق فيها أقوله . .

إنْ كنت تكذب فيها تقول ، فقد وجهت تهمة إلى الطرف المعني . الغيبة تعني أنْ تقول الشيء الـذي تعرفه . . . الشيء الذي شــاهدتــه بأم عينك . . . هذه هي الغيبة .

أما إذا كذبت في حديثك ، فعندها تلج باب التهمة .

إذَنْ فالمطلوب منك ليس فقط ألا تتحدث عن الأشياء التي لست متيقناً منها ، بل الإمتناع أيضاً عن التحدث عن الأشياء التي تعرفها .

من الجمدير بالذكر أنَّ الكثير من الـروايات يستفاد منها عـلى هـذا

<sup>(</sup>١) ﴿ ويصدون عن سبيل الله ﴾ سورة إبراهيم : الآية ٣ .

النحو. نشير هنا إلى أنَّ العمل الذي يقدم عليه الإنسان في هذه الدنيا ، يتمتع بحقيقة تكمن خلف صورته الظاهرة للعيان . فكما أنَّ العمل المشار إليه يتمتع بظاهر واضح العيان ، فإنَّهُ يتمتع بباطن أيضاً ، ويطلق على هذا الباطن إسم الملكوت .

وبعد أنْ يدرك الموت الإنسان ، يجد نفسه مع العمل الذي قام به في حياته الأولى .

عندما يقوم أي واحد منًا باغتياب أحد الناس . . . أي بذكر عيوبه ومساوئه . . . أي بفضح ذلك الشخص أمام الآخرين . . . أي بهدر كرامته وماء وجهه أمام الناس . . . فها هو ظاهر عمله هذا يا ترى ؟ . . . ظاهره يتمثل عبر الفم ، واللسان والفك . . . إلّا أنّ هذا العمل له ملكوت وصورة باطنية كها أسلفنا ، فها هي صورته الباطنية يا ترى ؟ . . . إنّها أكل لحم الميت .

#### عندما إغتاب أبو بكر وعمر ، سلمان وأسامه . . .

في جميع الجوامع: وروي أنّ أبا بكر وعمر بعثا سلمان إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) ليأتي لهما بطعام، فبعثه إلى أسامه بن زيد، وكان خازن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) على رحله، فقال: ما عندي شيء. فعاد إليهما فقالا: «بخل أسامه ولو بعثنا سلمان إلى بشر سميحة لغار ماؤها!» ثمّ انطلقا إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) فقال لهما: مالي أرى خضرة اللحم في أفواهكما ؟ قالا: يما رسول الله ما تناولنا. اليوم لحماً! قال : ظللتم تأكلون لحم سلمان وأسامة. فنزلت ... (أي أنكما قد اغتبتها هذين الشخصين)(١) ... أي إنّ ملكوت أقوال أبو بكر وعمر في حق سلمان أسامة ، ما هو إلاّ أكل لحم الميت ... ملكوتها هو ما يراه محمد (صلّى الله أسامة ، ما هو إلاّ أكل لحم الميت ... ملكوتها هو ما يراه محمد (صلّى الله

<sup>(</sup>١) تفسير نور الثقلين ، ج ٥ ص ٩٥ .

عليه وآله وسلم ) . وإستناداً إلى إحدى المصادر الأخرى ، قال لها ما مفاده : إنّي أرى لحم سلمان بين أسنانكها .

الإنسان نفسه لا ينتبه إلى هذه النقطة في الحياة الدنيا ، ولكنه عندما يموت ، فإنّه يرى تلك الجثة بنفسه ، ويشم رائحتها العفنة الكريهة .

ذات مرة سرت رائحة عفونة حادة في مجلس النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، من دون أي سبب، أو دليل ظاهري، حيث شعر الحاضرون بوجود رائحة جثة هامدة، وقد تسبب هذا الأمر بانزعاج لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، حيث قال ما مفاده: إنّها رائحة الغيبة . . . ثم أضاف ما معناه: لقد قام عدد من المنافقين باغتياب رجال من المؤمنين . . . وهذه الرائحة الكريهة التي تشمونها، قد سرت نتيجة ذلك(١) . . .

### خمس أوجه من الملكوت ، تبعث على الحيرة !

قلنا في الفصل السابق: إنّ كل عمل..، كل قول أو تصرف... يتمتع بباطن وملكوت إلى جانب ظاهره. من المفيد أنْ نتطرق هنا إلى رواية نقلت عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)(٢).

ذات مرة أُرِيدَ أَن يُكشَفَ عالم الملكوت لِأحد الأنبياء ، لكي يـرى بعينه ملكوت خمسة أشياء محددة . قيل لذلك النبي مـا مفاده : غـداً ، كُلْ أُول شيء تصادفه أمامك . . وإدفن ثـاني شيء تراه أمـامك . . إدفنه تحت التراب . واحتفظ بالشيء الثالث الذي تقع عينك عليه . أما الشيء الـرابع الذي يصادفك ، فلا تحـرمه ، ولا تخيب أمله . أمـا الشيء الخامس الـذي تراه ، فاهرب منه على الفور . قال النبي ما مفاده : سمعاً وطاعة .

وعندما أقبل اليوم التالي ، إنكشفت له عالم الملكوت . أول شيء

<sup>(</sup>١) لآلىء الأخبار : ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل .

صادفه كان عبارة عن جبل شامخ ظهر أمامه . قال في نفسه ما معناه : لقد طلبوا مني أنْ آكـل أول شيء أراه اليوم . يـا إلهي . . أرى جبـلاً مهـولاً أمامى . . ما العمل يا ترى ؟ . . . .

ثمّ حاول إقناع نفسه بالأمر ، حيث قال في نفسه ما معناه : لقد أُمِرْتُ بأنْ آكل أول شيء أراه . . . إذن لا بدّ أنَّ أكله ممكن . . . يجب أنْ أقترب من هذا الجبل . . . فلو كان أكله مستحيلًا ، لما طلب مني ذلك . . .

ثم تحرك ، وذهب باتجاه ذلك الجبل الشامخ ، ولكنه لاحظ أثناء سيره شيئاً في غاية الغرابة ، لاحظ أنّ الجبل يتضاءل بمقدار معين مع كل خطوة يخطوها إليه . . . وكلما إقترب منه أكثر ، كان الجبل يتضاءل أكثر . وعندما وصل إليه تماماً ، كان الجبل قد تحوّل إلى ما يشبه اللقمة الصغيرة . . . وضع اللقمة في فمه ليأكلها ، فوجد أنّها أشهى وأطيب من الحلوى . في البداية ، شاهد جبلاً شاخاً ، مهولاً ، صلباً . . . ومن ثم الملكوتية تختلف عن اللذة المادية ، إنّها تفوق هذه الأحيرة بمئات الملكوتية تختلف عن اللذة المادية . إنّها تفوق هذه الأحيرة بمئات الأضعاف .

ثمّ تابع النبي سيره ، وكان قد أُمر من قبل بأنْ يخفي الشيء الثاني يصادفه تحت التراب . وبينها كان يتابع سيره ، وجد وعاءً ذهبياً كبيراً في الطريق . فها كان منه إلاّ أنْ دفن الوعاء ، الذهبي تحت التراب . وعندما أدار ظهره ليذهب ، سمع صوت هزة تنبعث من الأرض . أُذيحت أكوام الرمل عن الوعاء الذهبي ، حيث ظهر للعيان مرة أخرى . قال النبي في نفسه ما مفاده : هذا الأمر لا يعنيني . لقد طلبوا مني أنْ أدفن الشيء الثاني الذي أراه أمامي ، وقد قمت بذلك فعلاً .

أما الشيء الثالث الذي رآه ، فكان عبارة عن حمامة كانت تُطارَدُ من قبل إحدى طيمور الباز . أسرعت الحمامة المسكينة والتجأت لدى هذا النبي . وكما ذكرنا ، فقد طلب من النبي أنْ يجتفظ بالشيء الثالث الذي

يصادفه في طريقه . فها كان منه إلّا أنْ أخذ الحمامة ، وجعل لها من ثـوبه حصناً أميناً تأوي إليه مطمئنة .

الشيء الرابع الذي رآه كان عبارة عن طير الباز الذي يستعمل في أغراض الصيد . . . قال في نفسه ما معناه : لقد طُلِبَ مني ألا أحرمه . . . لذا فقد قدم إليه قطعة صغيرة من اللحم .

الشيء الخامس الذي هو شاهد حديثنا وشرحنا ، والذي طلب من النبي أنْ يهرب فور مشاهدته ، فكان عبارة عن جثة هامدة ، تنبعث منها رائحة عفونة كريهة إلى حدّ لا يوصف ( نشير هنا إلى أنَّ الجثث تختلف في أنواعها ، أما النوع الذي تفوق رائحته بقية الجثث من حيث القرف والتعفن ، فهو جثث البشر . إذ أنّ رائحتها تزعج إلى حدّ كبير . لذا ينبغي أنْ تدفن جثة الإنسان تحت التراب . . . كما ينبغي أنْ توضع في قبر ينخفض عن سطح الأرض بدرجة ،مناسبة ، كي لا يبقى أي مجال لتسرب الروائح إلى الأعلى . . . لكي لا ينزعج الأحياء من عفونتها ونتانتها . . . أجل ، هذه هي المسألة ) .

ما أنّ رأى النبي تلك الجثة أمامه ، حتى أطلق العنان للفرار (ولكن يا عزيزي . . . إعلم إنّك لن تتمكن من الفرار بعد حلول الموت . . . كن على ثقة من هذا الكلام . يقول القرآن الكريم في إحدى آياته : ﴿ تودّ لو أنّ بينهم وبينها أمداً بعيداً ﴾(١) . . . تتمنى أنْ تكون بعيداً . . . إلا أنّ ذلك غير ممكن . . . ربما تجد نفسك لا سمح الله محاطاً بالجثث الهامدة كيفها التفت ، وأينها ذهبت ) . بعد أنْ شاهد النبي هذه المناظر الملكوتية الخمسة ، سأل عن حكمتها . عندها قُدم له الشرح التالي :

أما الجبل الذي شاهده ، فهو تجسيد لحالة الغضب التي تتملك من الإنسان في بعض الأحيان . إذ إنّ الإنسان عندما ينفعل ويغضب ، يجد صعوبة بالغة في تهدئة روعه ، وتمالك أعصابه . وقد تكون صعوبة أدائه

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الأية ٣٠ .

لهذا التحكم ، تعادل صعوبة أكله للجبل كها طلب من ذلك النبي .

ولكن إذا تمكن الإنسان من إخماد جام غضبه على الرغم من صعوبة ذلك ، وإذا تحكم بأعصابه ، وكبت ثورته ، لوجه الله ، عز وجل . . . فإنّه يصل إلى مرحلة يشعر معها بلذة داخلية كبيرة ، بسبب سكوته ، وهدوء روعه . . . وعندها يقول في نفسه : الحمد لله . . . لم أنفوه بأية كلمة معيبة . . . الحمد لله . . . لم أضرب أحداً .

نعلم جميعاً أنّه في بعض حالات الغضب القصوى ، يعمد البعض إلى تمزيق ثيابهم . . . نستجير بالله من هذه الحالات الخطيرة . وفي الحالات المشار إليها ، قد تتملك من أحدهم الرجفة والإرتعاشة . . . وقد يصاب بصدمة عصبية حادة . . . وقد يصاب بسكتة ناقصة أو كاملة . . . وقد يصاب بمرض الفالج . . . وعندها لا ينفع الدواء والعلاج ولكن إذا تمالك أعصابه ، وسيطر على مشاعره ، وتحكم بإنفعالاته وأسكت غضبه ، فيشعر وكأنه يتناول لقمة طيبة لذيذة .

الشيء الثاني: العمل الخالص. أيها الإنسان المسلم . . . إذا أديت عملاً في سبيل الله ، فحاول إخفاء ذلك عن الأخرين ولا تخاطب الناس بقولك لهم تعليقاً على إنجازك: الحمد لله تعالى . . . لقد وفقت إلى إنجاز عمل خير فيه نفع لأحد الناس . . .

في بعض الأحيان ، تجد أنّ الواحد منّا يكذب على نفسه . إذ أنّه يقول في نفسه تبريراً لتحدثه عن أعماله : أنا أقول ذلك كي أحثَ الأخرين ، وأشجعهم على الخيرات . هذا كلام فارغ ! أنت تتحدث عن أعمال الخير التي تؤديها ، لأنّك تريد أنْ تبرز ، كي يشار إليك بالبنان . إخفِ تلك الأعمال عن علم الناس ، والله سبحانه وتعالى ، هو الذي يكشف عنها . إذ إنّ الله عز وجل هو الذي يهد الأجواء كي تحدث الناس عن فضائلك وأعمالك الخيرة ، وكي تصبح موضع مدحهم وتبجيلهم ، على نحو أفضل بكثير ، ممّا كنت تشوق إليه في سريرتك .

الشيء الثالث: الحمامة التي قيل للنبي أنْ يحتفظ بها ، كانت تعبيراً عن النصيحة . إذا أسدى أحد الأشخاص نصيحة معينة لك ، لا تنكر عليه ذلك ، ولا تحاول إسكاته . . . لا تقل له : ومن أنت حتى تسدي لي النصائح والمواعظ ؟! كائناً من كان ذلك الشخص ، حتى ولو كان أصغر منك وأضعف . . . وحتى ولو كان مذنباً أكثر منك . . . إستمع إلى النصيحة جيداً بغض النظر عن الطرف الذي تصدر عنه هذه النصيحة .

الشيء الرابع: الذي طلب من النبي ألاّ يحرمه، ويخيّب أمله، هو السائل، كائناً من كان هذا الإنسان. إذا طلب منك مطلق إنسان شيئاً معيناً . . . مهما كان نوع هذا الطلب، لا تحرمه، ولا تخيب أمله .

أما الشيء الخامس الذي طلب من النبي أنْ يهرب فور مشاهدته ، فهو الغيبة . . . هو جثة الميت الهامدة . إذا كنت موجوداً في إحدى المجالس ولاحظت أنّ الحاضرين يريدون إغتياب أحد الناس ، أهرب فوراً ، ولا تستمع إلى كلامهم . إذا استمعت إلى حديثهم هذا ، فيجب عليك حينئذ أنْ ترد الغيبة . . . أنْ تجيب على ذلك الكلام . . . أنْ تصلح الأمر . . . أنْ تمنع ذلك . . . يجب عليك أنْ تحت المغتاب على طلب التوبة والمغفرة . وإذا كان الأمر كذلك ، أليس من الأفضل لك أنْ تهرب قبل أنْ تلقى على كاهلك هذه المسؤولية الشاقة (١) .

نكرر القول والتذكير هنا : كل عمل يؤديه الإنسان في الدنيا ، يتمتع بملكوت معين ، وملكوت مسألة الغيبة أيها المؤمنون ، هو أكل جثث الأموات . . . الأمر الذي يتوضح للجميع بعد حلول الموت .

طلب المسامحة بعد مضي سنة كاملة . . .

كتب الحاج نوري في ( دار السلام ) كلاماً مفاده أنّ أحــد الناس قــد حدث نفسه من دون أنْ يظهر حديثه هذا على أي إنســان ، وهذا مــا يمكن

<sup>(</sup>١) لألىء الأخبار : ص ١٨٥ .

أَنْ نسميه حديث النفس . أي إنّه قد اغتاب أحدهم في خياله ، ومع نفسه . ذات يوم شاهد الشخص المعني ، فقال في نفسه : هذا الرجل كلّ على الناس . . . إنّه نصّاب ومحتال . . . !

وعندما أخلد إلى النوم في الليل ، شاهد في عالم الرؤيا جثة مرمية أمامه . وطُلِبَ منه أنْ يأكل تلك الجثة ، فقال : حتى اللحم الحلال لا آكله في الدنيا . . . أتريدون مني أنْ آكل لحم الميت الآن ؟ . . . فأتاه الجواب الصاعق : لقد تناولت ما تتحدث عنه ، اليوم في المقبرة .

لذا فقد واظب طوال سنة كاملة على الذهاب إلى المقبرة عله يعثر على ذلك الشخص ، كي يطلب منه السهاح ، ويعتذر منه ، لكنه لم يكن يتوفق في مسعاه أبداً .

تأمّل الألم الشديد الـذي اعتصر قلب هذا الإنسـان بسبب تهاونـه في شأن من شؤون دينه .

ترى هل نتصرف أنا وأنت بالطريقة نفسها إذا قمنا باغتياب أحد الناس ؟ . . .

ترى هل نشعر نحن أيضاً بـألم يعتصر قلوبنا كي يحثُنـا النـدم عـلى الذهاب إلى الجهة المعنية ، وطلب المسامحة منها ؟...

بعد مضي سنة كاملة إلتقى بالشخص المطلوب ، الذي بادره إبتداءً بالحديث بقوله ؛ هل جهزت نفسك للتوبة ؟ . . . : إذن فقد عرف المسألة . . . يا للعجب ! . . . هنا نجد أنّه لم يغتب شخصاً عادياً من عامة الناس ، بل قام باغتياب أحد أعزاء الله وأحبائه .

نشير هنا إلى أنَّ أعمال الخير تتمتع هي الأخرى بملكوت خاص بها . لو تأملنا سوية مسألة الصيام ، ماذا نجد ؟ .

نجد أنّ ظاهر الأمر يعني الإمساك (أي عدم تناول الطعام والشراب ، واجتناب سائر المفطرات) ، يعني ضبط النفس ، وعدم

الجلوس إلى الموائد العامرة بما لذّ وطاب من الأغذية والأطعمة . . .

أما النعمة المعنوية ، الباطنية ، الإلهية ، التي يفوز بهـا المؤمن من خلال ذلك ، فهي الإسـتزادة التي لا توصف ، والإستفـادة التي لا تقدر . وهذا الأمر يتوضح للإنسان من اللحظة التي يحل فيها الموت عليه .

يقول القرآن الكريم في إحدى آياته المباركة : ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنَيْئًا عَمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

يا أيها الذين تحملتم الجوع والعطش في الحياة الدنيا . . ذلك الصبر ، والجوع ، والعطش ، يتجلى الآن عبر هذه الأطعمة اللذيذة ، والمشروبات الهنيئة . . . هيا تناولوا منها ما شئتم . . كلوا واشربوا هنيئاً مريئاً . . . وفي مقابل ذلك الصبر ، وضبط النفس ، والتحمل ، والجوع ، والمثابرة ، تنعموا بهذه الأصناف من الطعام والشراب .

هذا التحليل ينطبق أيضاً على الأشخاص الذي يبكون الحسين (عليه السلام)، وأولئك الذين تسيل دموعهم من خشية الله عز وجل.

هنا أيضاً ظاهر الأمر: يدل على حرقة في القلب ، تأثّر في الوجدان، حزن في الفؤاد ، ودموع تنسكب على الخدين . . .

أما باطن الأمر وملكوته: فهو الفرح، والسرور، والحبور، والخبور، والشرب من حوض الكوثر... فالحسين (عليه السلام) هو الذي قال ما مفاده:

### سرور أصحاب العزاء يفوق حزنهم وتأثرهم . . .

يفيدنا خبر ورد في أول كتاب (نفس المهموم) ، بسند متصل عن كشاف الحقائق ، الإمام جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) ، أنَّ أحد الناس قد سأله ذات مرة السؤال التالي : سيدي . . . أين هو جدك

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة : الآية ٢٤ .

الحسين (عليه السلام) الآن ؟ . . . فأجابه الإمام بما معناه : كم هو ضئيل جسمك ! وكم هو كبير سؤالك ! . . أما بدنه فهو في قبره ، وأما روحه فهي تستقر في الجانب الأيمن من عرش الله سبحانه وتعالى ، عند جده ، ووالده ووالدته ، وأما نظره فهو موجه إلى موضعين اثنين : الأول : إلى زوار قبره ، والثاني : إلى مجالس العزاء التي تقام من أجله .

ثم أضاف عندها الإمام ما مفاده : إنَّ الحسين (عليه السلام) يسأل جده ، وأباه ، وأمه ، وأخاه ، أنْ يستغفروا للمشاركين في مجالس العزاء هذه ، كي يغفر الله لهم ، ويرحمهم ويعفو عنهم(١) .

أما الكلام الذي يتوجه به الإمام الحسين (عليه السلام) إلى أصحاب العزاء أنفسهم ، والذي هو شاهدي في هذا المقام ، فهو قوله : « لو يعلم الباكي علي ما له من الأجر عند الله ، لكان فرحه أكثر من حزنه »(٢) .

نشير الآن إلى أنَّ الملكوت هو غير المُلك : إذ أنَّ مُلْكك : هو الـذي يمثـل ظاهـرك ، ويعـبر عنـه ، وهـو في هـذه الحـالـة التـأوه ، والتفجـع ، والأنين .

أما ملكوتك: فهو الحبور والسرور.. وذلك من فضل الله وإحسانه وأجره، وثوابه، وعطائه... ولكن جلّ ما في الأمر أنّ هناك حجاباً قد أسدل على هذه القضية... وهذا الحجاب لا بدّ من وجوده ... إذ أنّه لا بدّ من وجود حائل دون هذا الأمر كي يجتهد الإنسان ويعمل في الأيام المعدودة التي يمضيها في هذه الحياة، كي يصل بالتالي إلى النتيجة المرجوة (٣).

عندما يلتفت الإنسان إلى ذنوبه ، ويتذكر عذاب الله عز وجل ، فإنّه

<sup>(</sup>١) وإنه ليسأل أباه ، وجدَّه ، وأخاه ، أنْ يستغفروا . . . ( نفس المهموم ، للقمي ) .

<sup>(</sup>٢) نفس المهموم ، للقمي .

<sup>(</sup>٣) ﴿ وحيل بينهم وبين ما يشتهون ﴾ ، سورة سبأ : الآية ٥٤ .

يشعر بالخوف ، مما يـدفعه إلى البكاء . ولكن بالـرغم من هذه الحالة التي تنتابه ، فإنّه يشعر بالأمن ، والأمان ، والإطمئنان في باطنه(١) .

لا بـدّ أنّ كل واحـد منكم قد مـرّ بهذه التجـربة التي سـوف أتحدث عنها :

في كل مرة ينشغل الواحد منا خلالها بالدعاء ، والمناجاة ، والبكاء ، والتأوّه ، والتوسل ، سرعان ما يشعر بحالة من السرور تغمره . لا بدّ أنّ كل واحد منكم قد أدرك بنفسه كم أنّ ذكر الله سبحانه وتعالى طيّب ، ورائع ، وشيّق . عندما تمدّ يد الذلة ، والمسكنة ، والتسول ، إلى أعتاب الله ، فإنّك تضع في الواقع تاج العزة ، والفخر ، على رأسك .

إذن فقد عرفت أنّك تصبح عزيزاً عندما تظهر ذلتك وخضوعك أمام أعتاب الله عز وجل .



<sup>(</sup>١) ﴿ أَلَا بَذَكُرُ اللهُ تَطْمَنُ القَلُوبِ ﴾ ، سورة الرعد: الآية ٢٨ .

# بسم الله الرحمٰن الرحيم

﴿ ولا يغتب بعضكم بعضاً ، أَيُحبُّ أحدكم أَنْ يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ، واتقوا الله إنَّ الله تواب رحيم . يا أيّها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ، إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم ، إنَّ الله عليم خبير ﴾ .

#### القرآن هو خير الدنيا والآخرة :

إنَّ تفسير الأحلام يعتبر من العلوم التي لا سبيل للوصول إليها بغير إلهام من الله عز وجل ، وإفاضة منه ، كما أنَّه لا يخضع لقوانين وقواعد محددة .

وقد منَّ الله سبحانه وتعالى بهذا العلم على إبن سيرين ، حيث كان يقدم تفسيرات لبعض الأحلام تطابق الواقع إلى حد يبعث على الدهشة .

ذات يوم قصده أحد الأشخاص وقال له: رأيت ليلة البارحة حلماً أقضَّ مضجعي وهدَّ كياني . . ! أريد أنْ أقف على تفسيره ، ومعناه . . .

رأيت في المنام أنّي كنت أملك الدنيا والآخرة ، لكنني سرعان ما فقدت كل ما ملكته يداي . . . أي أنني خسرت الدنيا والآخر . . . ما هو تفسير ذلك ؟ . . .

أطرق ابن سيرين إلى التفكير قليلاً ثم قال للرجل : تـرى ، ألم يكن لديك مصحف ثم فقدته منذ فترة ؟ . . .

فأجابه الرجل قائلًا: بلى . . . منذ عدة أيام فقدت ذلك المصحف الشريف . . .

فقال له ابن سيرين: لقد عرف السبب . . . إذ إنَّ خير الدنيا والآخرة موجود في القرآن . . . إذا كنت تريد أنْ تنال حياة طيبة في الدنيا ، فستجدها في القرآن . . . وإذا كنت تريد أنْ تعيش حياة تعبق بالأمن ، والأمان ، والهدوء ، والإستقرار ، فسوف تجدها في القرآن . . . وإذا كنت تريد أنْ تضمن الآخرة أيضاً ، أي أنْ تكون في ظل الهدوء والراحة ، والنعمة ، من ساعة الموت وإلى الأبد ، فسوف تنال ذلك عبر القرآن . . . وبما أنّك قد فقدت القرآن الكريم ، فقد فقدت الدنيا والآخرة تبعاً لذلك . عندها سأله الرجل وجلا : وماذا أستطيع أنْ أفعل الأن ؟ . . .

أجابه إبن سيرين : إجلس الآن هنا . . . ف الله عز وجمل هو القادر وهو مدبر الأمور . . .

بعد مضي فترة وجيزة أتى إلى المجلس رجل آخر كان قد رأى حلماً بدوره ، وكانت المفارقة هي أنّه كان قد شاهد مناماً معاكساً للمنام الأول الذي أتينا على ذكره للتو .

قال القادم في شرح منامه : لقد رأيت في الحلم أنّ الدنيا والآخرة أصبحتا من نصيبي .

فقال له ابن سيرين : إنَّ المصحف الشريف الذي عثرت عليه هـو لهذا الشخص . . . لذا يجب أنْ تعيده إليه .

### أحكام القرآن والحياة الهانئة في الدنيا :

لقد أردت من خلال نقل تفسير المنام الذي مرّ معنا ، أنْ أبينّ الفكرة التالية :

ما دمت متمسكاً بأهداب القرآن المجيد ، وسائراً على هداه ، فقد ضمنت لنفسك الخير والسداد في الدنيا والآخرة. فإذا فرّطت لا سمح الله بالقرآن الكريم ، عندها تصبح من الذين خسروا الدنيا والآخرة ، والعياذ بالله .

إنَّ الأحكام المأخوذة من القرآن المجيد ـ حول آفات اللسان ـ التي أتينا على ذكرها وشرحها في الفصول السابقة . تعتبر هامة وأساسية للبشر ، في الحياة الدنيا ، ناهيك عن الآخرة .

أيها المسلمون ... إنْ أنتم رعيتم الآية الكريمة التي تقول : ﴿ إِنْ جَاءَكُم فَاسَقَ بَنْهِ فَتَبِينُوا ... ﴾ حق رعايتها ... أي لا تأخذوا الكلام المذي يصدر عن أي إنسان كان ، بعين الإعتبار ، ولا تدعوه يؤشر عليكم ... لا تصدقوا الأمر قبل التأكد منه ، والتحقيق فيه ... أتدرون كم هي مفيدة هذه المسألة من أجل شؤون دنياكم ؟ ... أتدرون كم هي المفاسد والأخطار التي نستطيع الحؤول دون وقوعها بواسطة هذه المسألة ؟ ...

إذن لا تسيء الظن بأي إنسان كان . . . هذه المسألة مفيدة بالنسبة لك أنت . إذ إن الإنسان الذي يعاني من سوء الظن ، تتحول حياته في هذه الدنيا إلى جحيم لا يطاق . . . إلى أنْ تصل الأمور إلى درجة من الخطورة فيسيء الظن معها حتى بزوجته وشريكة حياته . ترى ، هل يقدر هذا الإنسان أن يستمر في حياته الزوجية مع وجود هذه الأحاسيس المريضة ؟ . . . .

ومن الممكن أنْ يسيء الظن أيضاً بأولاده ، أو بأصدقائه وزملائه .

نستجير بالله سبحانه وتعالى ! . . . إذ إنَّ سوء الظن هو من الأمراض والمصائب التي تدمر حياة الإنسان ، وتقضى عليها .

إنَّ التجسس حــرام أيضاً . . . وهــو مضر ومسيء حتى في الحيـــاة الدنيا . . . ومن نافل القــول إن إيجاد الفتن وزرعهــا ، والتنصت إلى أخبار

الناس وبثّها هنا وهناك ، تعتبر كلها من الأمـور التي تلحق الضرر بأنفسكم أنتم .

#### كلام الإمام السجاد (ع) إلى المفتن . . .

ذات يوم أى أحدهم إلى مجلس الإمام زين العابدين (عليه السلام) ، ثم قال إنطلاقاً من حرصه الساذج ، ما مفاده : لقد اغتابك فلاناً من الناس في إحدى المجالس ، حيث قال إنَّ علي بن الحسين هو ضال ، ومبدع ! أي إنَّ الإمام (عليه السلام) ، هو ضال ، ومن أهل البدع ، والعياذ بالله ! لتحل لعنة الله على كل من يرمي الغير بالتهم والإفتراءات . . !

وتجاه أي إنسان ؟... تجاه زين العابدين (عليه السلام)!!.. تجاه زين العابدين (عليه السلام) !!.. تجاه زين العابدين (عليه السلام) الذي التزم محرابه، وانشغل بالعبادة، والمستئناس بذكر ربه!... حتى الإمام لا يسلم من التهم الباطلة! ولكن ماذا كان ردّ الإمام (عليه السلام) لا لنذكر القصة كما وردت في ( لآلىء الأخبار ):

قال (عليه السلام) « والله ما حفظت حقّ أخيك إذ خنته وقد استأمنك ، ولا حفظت حرمتنا إذ أسمعتنا ما لم يكن لنا حاجة بسهاعه ، أما علمت أنّ من ينقل احتسب على كلاب النار!! قل لأخيك: الموت يعمّنا ، والقبر يضمّنا ، والقيامة موعدنا ، والله يحكم بيننا »(١).

#### إجتنب الموبقات من بداية الطريق:

المسألة الأخرى التي لا بدّ من ذكرها في هذا المجال ، هي حالة الإنسان عندما يسمع استغابة تصدر من أحدهم ، تجاه شخص معين ، ماذا يحدث عندها ؟ . .

إذا كان المستمع إنساناً عادياً ، فلن يستطيع أنْ يتهالك نفسه ، أي

<sup>(</sup>١) لالىء الأخبار : ص ٢٠٣ .

إنّه سينبري أيضاً إلى اغتياب ذلك الشخص . . . ويحاول أنْ يبحث عن بعض العيوب التي تشويه كي يتحدث عنها ، ومن الطبيعي أنْ الحاضرين من أهل الطرفين وأصدقائها ، سوف يستمعون إلى أحاديث الغيبة هذه . . . الأمر الذي سوف يدخلهم إلى دائرة الحرمة . وهذا من شأنه أنْ يجعل أصل مسألة الغيبة من الأمور السهلة والإعتيادية ، إلى أنْ يصل الأمر إلى درجة يزول معها قبح هذه المسألة . حتى أنّ بعض الأشخاص المتدينين الذي يفرون من الزنا فراراً ، ينظرون إلى الغيبة على الأشخاص المتدينين الذي يفرون من الزنا فراراً ، ينظرون إلى الغيبة على أنّها قضية عادية . . . وكأنها مثل الحلويات التي يأكلونها .

ومن شدة اتساع رقعة هذه القضية وتعاظم مدى انتشارها ، لا يرون فيها أي قبح أو دناءة .

ولهذا يقال دوماً للآباء والأمهات ، لا تتلفظوا بالشتائم والكلمات المشينة أمام الأطفال والصغار . . كي لا يـزال جدار الحيـاء ، والخوف ، والقبح الذي يغلف هذه الألفاظ . لا تكـذبوا عـلى مسمع من الأولاد ، لا تعدوهم وعوداً كاذبة .

إذا قلت لإبنك ذات مرة ، وأنت ذاهب إلى السوق : سأشتري لك الحلويات التي تحبها ، أحضرها له حتماً . ذلك أنّـك إذا أخلفت وعدك ، ولم تجلب له الحلوى ، فإنّ الولد سوف يشعر أنّ إخلاف الوعد هو من الأمور الهينة العادية . لا بدّ أنّه سيقول في نفسه : يبدو أنّ الكذب هو أمر عادى ، وغر ذي أهمية .

نشير هنا إلى أنَّ السبب الذي جعل الغيبة مسألة سهلة ، وعادية ، في أوساط الناس ، هو أنَّ كل شخص إغتاب غيره من الناس ، لم يواجه بالرد المطلوب ، والنهي المناسب .

### الغيبة التي توحي بالتقوى ، والصلاح :

من الممكن أنْ تجد أحياناً شخصاً يعمد إلى الغيبة التي تـوحي

بالتقوى ، والصلاح ، وحسن التدين . وفي هذه الحالة فإنَّه يحتال على نفسه من جهة ، ويحتال على الناس من جهة أخرى .

على سبيل المثال: تجده يجلس في إحدى الأماكن، ويتحدث عن أحد الناس قائلاً: حقاً أن فلاناً إنسان رائع، ومحترم، وفي غاية التهذيب. وهكذا فإنه يبدأ حديثه بسيل من المديح، والتقدير، وعبارات الثناء: يا له من إنسان طيب... يا له من إنسان صادق وصالح... ثم تراه يقول فجأة: ولكن يا للأسف... إنّ قلبي يتألم بشدة لوضعه العائلي... إذ إنّه لا يحسن معاملة زوجته وأولاده، إنّه يقسو عليهم في المنزل...

إذن فقد كانت تلك الكلمات المعسولة مجرد مقدمة يعبر منها إلى النيل من ذلك الشخص بهذه الطريقة القبيحة . فكان هدفه من تلك المقدمة مزدوجاً :

فمن ناحية أوحى إلى المستمع أنّه غيـور على مصلحـة ذلك الشخص وسمعته .

ومن ناحية أخرى ، إحتال على الحضور بـأنْ أوهمهم بأنّـه لم يقع في مطبّ الغيبة .

نلاحظ هنا أنّه جمع بين الرياء والغيبة ، فنقول : إنّه فارس الرياء ، لأنّه تظاهر أمام الناس بالتدين والتقوى [ أنا أشعر بثقل المسؤولية الدينية الملقاة على عاتقي ] ، وهنا نقول له : وهل إنّ تدينك هو الذي دفعك إلى الغيبة ؟ . . . وهل إنّ التقوى هي التي دفعتك إلى رمي الناس بالمسؤولية الشرعية هو الذي حثّك على فضح أسرار الناس العائلية ؟ . . .

عجباً لهذا المنطق الأعوج!... وهمل يسمى هذا التصرف تمديناً وصلاحاً يا ترى؟..

يقول المرحوم الشهيد الثاني في كتاب (كشف الريبة) ما مفاده :

الغيبة التي توحي بالتقوى والصلاح ، هي التي تجمع بين ذنب الغيبة وذنب الرياء .

وكل من كتب بحثاً ، أو شرحاً ، حول مسألة الغيبة بعد الشهيد الثاني أيضاً ، إعتبر بدوره هذا النوع من الغيبة كأخطر أنواع الغيبة على الإطلاق ، وبالتالي فإنّ إثمه هو الأشد .

كم هو لطيف حقاً دعاء (مكارم الأخلاق) ، نقرأ في هذا الدعاء الرائع ، التالي : اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني ، والتظني ، والحسد ، ذكراً لعظمتك ، وتفكراً في قدرتك ، وتدبيراً على عدوك . وما أجرى على لساني من لفظة فحش ، أو هجر ، أو شتم عرض ، أو شهادة باطل ، أو اغتياب مؤمن غائب ، أو سبّ حاضر ، وما أشبه ذلك ، نطقاً بالحمد لك ، وإغراقاً في الثناء عليك ، وذهاباً في أشبه ذلك ، وشكراً لنعمتك ، وإعترافاً بإحسانك ، وإحصاءً لمننك(١) .

أليس من دواعي الأسف واللوعة أنَّ هذا اللسان الذي يستطيع أنْ يقول لا إله إلاّ الله ، فيغرس بذلك شجرة لصاحبه في الجنة . . . أنْ يجري في اغتياب الناس ، فيحرق بذلك الشجرات التي كانت ملكاً لصاحبه ؟

يحدوني الأمل في هذا المقام ، أنْ ينقل القارىء الكريم هذه الكلمات إلى اللذين لم يطلعوا على الكتاب الموجود بين يديه . كما آمل ألّا نسى نحن أيضاً مضامين هذه الأفكار والمواضيع .

يقول رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم): ينقل هذا القول عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم)، كما ينقل عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أيضاً: والذي نفسي بيده، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه (٢).

<sup>(</sup>١) الصحيفة السجادية ، الدعاء العشرون .

<sup>(</sup>٢) سفينة البحار ، ج ٢ ص ٥١٠ .

إذنْ فهذه المسائل الثلاثة ، تكون بمعية بعضها البعض : الإيمان ، القلب ، واللسان .

إذنْ فالواحدة منها متصلة بالأخرى . إذا استقام أمر اللسان ، فإنَّ القلب يستقيم أيضاً ، وعندما يستقيم أمر القلب ، فإنَّ الإيمان يستقيم بدوره .

### لا تفتخروا ببعضكم البعض :

إحدى الأفات الكبيرة الأخرى ، التي تتعلق باللسان حيث تخرجه عن سبيل الإستقامة ، هي مسألة افتخار الناس ببعضهم البعض . ومن الجدير بالذكر أنَّ هذه الأفة تستتبع تشوهات روحية ونفسية ، وتترافق مع أضرار إجتماعية متعددة أيضاً . وهي تتجملي عبر المباهاة ، وإستعراض مظاهر الفخر والزهد ، أمام الأخرين .

ومن الممكن أنْ تتمثل مادة الفخر في وجوه متعددة ، وكلما زاد جهل الإنسان ، زاد شعوره بالفخر والإعتزاز . هذا ويحل العلم في المرتبـة الأولى من جدول مواد التفاخر والتعالي . . .

لقد طالعت كمية هائلة من الكتب ، والموسوعات ، والمجلدات . . . أنا فيلسوف محقق . . . أنا من جهابذة الفلسفة والمجلدات . . . ليس هناك من يعادلني في سعة المعلومات وغزارة الأفكار . . . وغيرها من العبارات الفارغة !

هـذا التفاخر الأحمق يضع صاحبه في مصاف أجهـل الجهلة . . . ويشدّ به إلى أسفل السافلين . . . إلى المكـان نفسه الـذي حلّ فيـه المدعـو بلعم بن باعوراء .

تفيدنا المعلومات الواردة في بعض الكتب ، أنّ هذا الرجل كان صادقاً في الكثير من ادّعاءاته . إذ إنّه كان حقاً عالماً متبحراً ، ومن أهل الفكر والمعرفة ، ويكفي أنْ نذكر أنّه كان لديه إثني عشر ألف تلميذ ،

للدلالة على فضله ، وعلو كعبه . فهذا الرقم يعتبر هاماً جداً في تلك الأيام . وقد قيل عنه ، التالي : (أوّل منْ صنّف في التوحيد) .

ولكن يا للعجب والأسف . . . فقد راح هذا المسكين بعد فترة يتباهى ويفتخر بعلمه وفضله . راح يتباهى بالصفحات التي طالعها ، والكلمات التي تعلمها ، وقد ظنّ أنه بات عظياً وكبيراً بسبب المعلومات التي اكتسبها .

كلا . . . المسألة ليست كذلك ، إذ إنّ العظمة لا تنال بواسطة القراءة والمطالعة . والقرب من الله عز وجل لا ينال إكلا عبر العبودية ، والتواضع ، العجز ، الإنكسار ، والعلم بواقع الأمر(١) .

أيها الفيلسوف الجليل . . . حتى لسو طالعت جميع أبواب الفلسفة . . . إنْ لم تدرك مدى فقرك ، فهاذا تكون ؟ . . . إنْ لم تدرك عجزك الذاتي ، وإنكسارك التام ، فها الفائدة من علمك وفضلك ؟ . .

إذا لم تدرك كل ذلك ، فسوف تكون عاقبتك في النهاية كعاقبة بلعم بن باعوراء هذا . إذ إنَّ جهله قد دفعه إلى الفخر ، والكبر ، وعدم تسليم أمره إلى وصي موسي (عليه السلام) . ويمكننا القول حتى أنّ هذا الجهل قد حثّه رويداً رويداً على طرح نفسه كَنَدُ موسى ووصيه . . . كأن يقول لأحدهما : أنا رجل واحد . . . وأنت رجل واحد .

نستجير بالله سبحانه وتعالى من العلم الذي لا يترافق مع نور العبودية ، إذ إنه \_ أي بعلم بن باعوراء \_ وقع في النهاية في شرك شر العاقبة . حتى أنه ضرب المثل به ككلب في القرآن الكريم (٢) .

<sup>(</sup>١) « لا يملك لنفسه نفعاً ، ولا ضراً ، ولا موتاً ، ولا حياة ، ولا نشوراً ، (مفاتيح الجنان ، ص ١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) ﴿ مثله كمثل الكلب إنْ تحمل عليه يلهث ، أو تتركه يلهث ﴾ . سورة الأعراف : الآية ١٧٦

## التفاخر بالنسب هو أيضاً من نتائج الجهل :

بعد التباهي بالعلم يأتي التفاخر بالحسب والنسب ، الذي يتناوله ما ورد في هذه الآية الشريفة . إنَّ هذه الآية تبين طريق النجاة ، والتخلص من هذا التفاخر .

ومن المعلوم إنّ التباهي بالنسبة ، كان مـوجوداً في أوسـاط العرب ، بصورة متزايدة . وربما تكون هذه المسألـة قد استمرت حتى الآن .

يحدونا الأمل أنْ يكون الفرس المنتمين إلى أهل القرآن ، قد استطاعوا ببركة القرآن وفضله أنْ يخرجوا من دائرة الجهل إلى حدٍ ما أي لا يفتخروا بالحسب والنسب . . . ألا يقولوا لبعضهم البعض : أبي كان كذا وكذا . . . أتريد أنْ تقارن والدي بوالدك ؟ . . . وغيرها من الخرافات ، والأقوال التافهة .

#### المضايقات المؤذية محرمة بدورها . . .

التفاخر بالنسب يعتبر إحدى آفات اللسان التي توجد الفساد وتؤدي إلى إيذاء المسلمين . يجب أنْ تكون في غاية الحذر . عندما تخرج كلمة معينة من فمك ، فتجرح شعور الشخص المخاطب . . .

أتدري أي نار قد أضرمت لتحرقك بلهيبها ؟...

وبما أنّ الحديث قد وصل إلى هذه المرحلة ، أودّ أنْ أذكر بهذه الفكرة الهامة : هناك بعض الأنواع من المزاح الذي يجرح شعور الإنسان ، ويؤلم قلبه ، ونشير هنا بصورة كلية إلى أنّ كل ما من شأنه أنْ يسبب الأذى للآخرين ، هو حرام ، وكل ما من شأنه أنْ يؤلم القلوب فهو حرام . ومن الممكن أنْ تؤذي أحد الناس عبر المزاح وهذا النوع من المزاح حرام .

وقد يؤدي عمل معين ، يقوم به الإنسان على سبيل المزاح ، إلى إيذاء الأخرين . كان يدخل أحدهم إلى الغرفة فجأة ، فيطلق صوتاً

عالياً ، ومرعباً ، على نحو يسبب الهلع والإزعاج الشديدين للشخص الموجود في الغرفة .

وفي بعض الحالات ، من المكن أنْ تنتابه نوبة عصبية حادة ، أو نوبة قلبية . القرآن الكريم يقول لنا ما مفاده : حتى لو أردت الدخول إلى منزلك الخاص ، فلا تدخل بصورة مفاجئة . فربما خاف أحد الموجودين في الداخل ﴿ حتى تستأنسوا ﴾ .

إذنْ لو كان المزاح ، أو الكذب ، أو الغيبة ، من النوع المؤذي ، فإنّه يصبح محرماً بطريق أولى . أي إنّ الحرمة تثبت من جهتين : الكذب أو الغيبة ، وإيذاء الطرف المعني .

#### الآثار المشؤومة للمضايقات الهاتفية:

يقال إنَّ شخصاً عديم الحياء وغير مهتم بشؤون دينه ، قد اتصل هاتفياً ذات مرة بأم مسكينة وقال لها التالي : لقد تعرض إبنك لحادث اصطدام بالسيارة ، وجثته موجودة الآن في المكان الفلاني ، وسوف يأتون إليك بها في الساعة الفلانية .

عند سماعها لهذا الخبر الصاعق ، تعرضت الأم المسكينة لنوبة عصبية حادة فارقت الحياة على أثرها ، وبغض النظر عن الهدف الذي رمى إليه صاحب الإتصال ، . . سواءً أكان يريد المزاح ، أم إيذاء تلك الأم ، . . ومها كان القصد من وراء هذا العمل المدان ، وحتى لو كان قصده المزاح والدعابة ، فإنَّ ذلك حرام .

يقال إنَّ أحد الشباب قد التقى بصديقه ، فقال له على سبيل المزاح : لقد ذهبت إلى الكلية واطّلعت على نتائج الإمتحانات ، لـلأسف لقد رسبت هذه السنة في صفك . ومن المكن أنْ يكون إيمان أحد الناس غير كاف إلى درجة تمنعه من ارتكاب أي حماقة ، وتساعده على تمالك نفسه .

عند سهاعه لهذا الخبر المزعج ، إنهارت أعصاب الشاب المسكين واسودت الدنيا في عينيه ، فقد اعتقد أنّ رسوبه في السنة الدراسية ، يعني أنّ كل آماله في الحياة قد زالت ، وأنّ حياته قد دُمّرت ، وقد سمعت أنّه تناول سبع عشرة أو ثماني عشرة حبة من نوع خاص من الحبوب ، فقضى بذلك على نفسه وانتحر . وفيها بعد عُرِفَ أن الشخص الذي نقل الخبر كان كاذباً فيها قاله .

حتى لو كان صادقاً في حديثه ذاك ، فـــإنّ ذلك حـــرام ، فـــا بـــالك إنْ كان الخبر مجرد كذبة دنيئة .

هنا أتوجه بالحديث إلى ذلك الشاب الكاذب : حتى لو افترضنا أنّ صديقك كان قد رسب في الإمتحانات فعلاً ، فلم يكن يحق لك أنْ تخبره بهذا الأمر فجأة ، ومن دون أنْ يكون لديه أي علم مسبق ، أو تمهيد للمسألة ، فلقد أصبحت الآن مسؤولاً شرعاً عن دم الشاب المسكين ، ولقد أصبحت شريكاً في دم أحد المسلمين .

لذا نقول : إنَّ بعض أنواع المزاح ، والأساليب الخاطئة ، كل هـذه تعتبر من آفات اللسان .

## خَلَقَ جميع الناس من أب واحد ، وأمّ واحدة :

إنَّ الحكم الذي أورده الله ، سبحانه وتعالى ، من خــلال الآيـة الكريمة التي نعتمد عليها في حديثنا ضمن هذا الباب ، يعتبر من ضرورات علم معرفة الإنسان وأصله ، حتى بالنسبة للذين يفتقرون إلى الإيمان . أيها البشر . . . إعرفوا أنفسكم جيداً : ﴿ إِنّا خلقناكم من ذكر ، وأنثى ﴾ .

لقد خلقناكم من رجل واحد ، وامرأة واحدة . آدم وحواء ، وبما أنّ عـد الناس قـد ازداد بصورة هـائلة ، وبمـا أنّهم مجـبرون عـلى العيش مـع بعضهم البعض ، فلا بدّ من وجود مميزات خاصة .

عندما ننظر إلى إحدى المجتمعات ، ماذا نجد ؟ . . . نجد أنّ هناك

الملايين من الناس الذين تربطهم صلات ، ومعاملات ، وعلاقات معينة ، من خلال الحياة المشتركة .

وإذا نظرنا إلى المجتمع البشري برمته ، نجد أنّ هناك المليارات من الذين تنطبق عليهم هذه الحالة . .

لذا لا بدّ أنْ يتمتع كل فرد من هؤلاء بميزة خاصة حتى يميز عن الآخرين ، وكي لا يحصل أي اشتباه . ومن دون وجود هذه المميزات ، فإنَّ العلاقات ، والمعاملات ، لا يستقيم أمرها .

لنفرض مثلاً أنَّ أحد الناس يدعى زيد ، ترى ، هل هو من العرب أم من الفرس ؟ . . . . هل هـو من أهل المـدن أم من أهل القرى ؟ . . . وإلى أي عـائلة وإذا كان من أهل المدن ، فمن أي مدينة هو يا ترى ؟ . . . وإلى أي عـائلة ينتمي ؟ وفي أي منطقة يسكن ؟ . . .

فإذا لم تكن هذه العلامات والمميزات موجودة ، فكيف تستطيع أنْ تعثر على زيد الذي تريد أنْ تنجز صفقة معه ؟ . . .

من جهـة أخرى ، هنـاك شعب متعددة ، أي فـرق كبـيرة العـدد ، وهائلة . أما القبائل ، فهي عبـارة عن مجموعـات كبيرة ، تنشـطر من تلك الشعب .

على سبيل المثال ، هناك العشائر . أي أولئك الذين يسكنون في الصحراء ، أي إنهم ليسوا من سكان المدن ، ومن الممكن أنْ يكونوا من الفرس ، أو العرب ، أو الأتراك ، وفي الوقت نفسه ، كل واحدة من هذه العشائر لديها أجباب وأفخاذ متنوعة . ﴿ وجعلناكم شعوباً ﴾ . عندما تسدرك أنّ جميع الناس ينتهون إلى أب واحد ، وأم واحدة ، ومن ثم أصبحوا عبارة عن شعب متعددة ، ومن كل شعبة انشطرت قبائل متنوعة ، عندها تصبح مطلعاً على ما اصطلحنا على تسميته بمعرفة الإنسان ، وأصله .

(لتعارفوا . . . لا لتفاخروا ) . أيها العرب ! . . أيهـا الفرس ! . . .

أيها الأتراك!.. هذه الأسهاء المختلفة ، والعناوين المتعددة ، قد أطلقت من أجل التميز ، لا التفاخر والتباهي . ولم تطلق حتى يقول العرب للفرس: أين أنتم منّا؟... أو يقول الأتراك للعرب: أين أنتم منّا؟... أوحتى تتباهى هذه القبيلة بما عندها أمام تلك القبيلة ، إذ أنّه عندما يبدأ التفاخر بين بعضنا البعض ، فإنّ ذلك يترافق مع قدر من الإستعلاء ، أيضاً ، وعندها يصبح مثلنا كمثل بني إسرائيل ، الذي يدعون السيادة تجاه المجتمع البشري برمته ، فهم يقولون ما مفاده :

عندما نتحدث عن سيد مقتدر على سطح الكرة الأرضية ، فنحن نعنى أولاد يعقوب ! . .

الملك هــوحق طبيعي لأولاد يعقـوب . . . كـــل البشر عبيــد . . . وحدهم هؤلاء السادة من أبناء يعقوب هم الأحرار ! . .

هذه الأفكار والمعتقدات ، تمثل النظرة الدينية التي يعتقد بها بنو إسرائيل . وحتى الآن ، لقد أذلهم الله بشدة ، ولم يستطيعوا أنْ يحصلوا على السيادة المرجوة ، وآمل أنْ تظل رؤوسهم مطأطئة دوماً إلى الأسفل ، وإلا فإنَّ الفساد الذي سينشرونه في الأرض ، لا يمكن أنْ يوصف ! فهؤلاء يعتقدون بأنَّ الملك على سطح هذه الكرة الأرضية ، هو حق من حقوقهم البديهية .

لذا فإنَّ القرآن الكريم يرد من خلال آياته على هذا النوع من الخرافات والأباطيل ، إذ يقول ما مفاده : ما هذا الكلام ؟ أصل البشر كلهم يعود إلى آدم وحواء . . . ولا يوجد بينكم أي فرق ، أو ميزة ، أو أفضلية ، إلا بواسطة التقوى والصلاح .

إذن من الذي يتفوق على الآخرين بتقواه وصلاحه ؟ . . . أي واحد منكم يجاف من الله عـز وجـل أكـثر ؟ . . . . أي واحـد منكم يبتعـد عن الذنوب والمعاصي والآثام أكثر ؟ . . .

## وقاحة الكفار تجاه بلال مؤذن النبي (ص) :

من المعلوم أنّ بــلالًا ، مؤذن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، كان عبداً حبشياً أسود اللون ، نحيف الجسم ، كما كانت لديه لثغة في لسانه ، أي أنّه كان يلفظ حرف الشين على أنّه سين وكان يقول على سبيل المثال : (أسهد أنّ محمداً رسول الله) ، بدلًا من (أشهد أنّ محمداً رسول الله) ، بدلًا من (أشهد أنّ عمداً رسول الله) . بعد فتح مكة ، وبعد أنْ أزال النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) الأصنام عن جدران الكعبة . . . طلب رسول الله سفيان ، ومن لفّ لفها - أنْ يصعد على سطح الكعبة ليقول : أشهد أنْ لا إله إلاّ الله . فما كان من بلال إلاّ أنْ صعد على سطح الكعبة ، ووضع يده إلى جانب أذنه ، وراح يؤذن . ولكن صوته لم يكن على مستوى كبير من الجال . وما أنْ ارتفع صوته بالأذان عالياً ، حتى قال الملعون عتبة ما مفاده : ألم يكن لدى محمد شخصاً آخر يكلفه برفع الأذان حتى طلب من هذا الغراب الأسود أنْ يقوم بذلك ، ليطلق هذه الأصوات ؟!

شخص آخر خرج وقال ما معناه : حمداً لله على أنّ أبي قد مات في السنة الماضية ، ولم يبق حياً حتى هذه السنة ، ليسمع صوت هذا الغراب ! . .

أما أبو سفيان ، فقال ما مفاده : لن أتفوّه بأية كلمة . أخشى أنْ يخبر إلى محمد ، محمداً عما نخوض فيه ، وهذا ما من شأنه أنْ يسبب لنا المتاعب . . . .

عند ذلك أطلع جبرائيل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على المسألة بكامل تفاصيلها ، في كان من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا أنْ أحضر الجميع ، وقال لهم ما مفاده : أنت قلت كذا وكذا ، وأنت قلت كذا وكذا ، ثم تلا عليهم الآية الكريمة التي تقول : ﴿ إِنّا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ . .

إذن فالأشياء التي تتحدثون عنها ، وتعتدون بها ، وتعولون عليها ، ليست الموازين الدقيقة التي ينبغي الإعتاد عليها .

لا تقل : أنا إنسان مقدس وصالح ، بينها فلان ليس كذلك . . .

ما يدريك بصحة هذا الكلام ؟ يجب أنْ نعرف أيكما يخاف من الله عز وجل أكثر ، وأيكما يترك الذنوب ، ويبتعد عنها أكثر . هذا هو ميزان المورع : ترك الدنب ، والقرب من الله عنز وجل ، والإخلاص . هذه الأمور هي الميزان الذي يعتد به ، ويعول عليه .

#### إفتخار العباس وشيبة على علي (ع) :

في فترة ما قبل ظهور الإسلام ، وقبل صدر الإسلام ، كانت مسألة تأمين المياه للحجاج تعتبر من الأعمال الشائكة ، والبالغة الصعوبة . وكان أهل مكة يلبون حاجتهم من المياه عبر اللجوء إلى بئر زمزم نفسه .

أما الذين كانوا يسكنون بالقرب من الطائف ، فقد كانوا يذهبون إلى نبع آخر يبعد حوالي أربعة فراسخ عن موقعهم ويدعى نبع ( وادي الليمون ) ، لكي يحصلوا منه على حاجتهم من المياه .

ولكن عندما كانت تحل مواسم الحج في السنوات المتعاقبة ، كانت مسألة تأمين المياه لتلك الحشود الغفيرة التي كانت تحضر ، خاصة في (عرفات ومنى ) ، تعتبر من المهات البالغة الصعوبة .

قبل ظهور الإسلام ، تصدى العباس ـ عم النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم ) ـ لتأدية هذه المهمة والقيام بهذا الدور ، أي إنَّه كان يقوم بتأمين الكمية المطلوبة من المياه لتسهيل شؤون الحجاج .

أما شيبة ، فقد كان قيهاً على جميع شؤون الكعبة من صيانة ، وخفظ للمفاتيح .

ذات مرة أبدى شيبة والعباس الفخر والمباهاة أمام سيدنا ومـولانا ، أسـد الله الغـالب ، عـلي بن أبي طـالب (عليـه السـلام ) ، وكـما أسلفت

مراراً ، فإنَّ هذه الخيالات الواهية ، لا تشكل الميزان الدقيق لشرف الإنسان عند الله عز وجل ، ولا ينبغي أنْ نقول على سبيل المثال : أنا صاحب منبر ومحراب ، أنا أعمل في مجال التبليغ الديني ، أنا أتصدى لرئاسة الإجتهاعات ، أنا قارىء للقرآن الكريم ، أنا أواظب على مطالعة الكتب ، وتأليف الدراسات ، والأبحاث ، أنا أواظب على تأدية صلاة الليل ، وما شابه من هذه العبارات .

نشير هنا إلى أنَّ أصل هذه العبارات التي تحمل معنى تفخيم الذات وتعظيمها: (أنا كذا . . وأنا كذا . . .) يعتبر لغواً . كما أنّها لا تعتبر الميزان الصحيح المطلوب عند أعتاب الله عز وجل ، ولو في أدنى الحدود والمقاييس .

نورد هنا الحديث النبوي الشريف الذي ذكره الشهيد الثاني في كتاب (أسرار الصلة): « إنَّ الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم »(١).

والآن ، ماذا تقول بعد إطلاعك على هذا الحديث الشريف ؟... وما هو التأثير الذي تركه عليك ؟... يجب أنْ تتأمل حالة قلبك وباطنك .

يا أيها الذي تعتلي المنابر ، وتلقي الخطب ! يجب أنْ تتبين أولاً حالة القلب ، ودرجة الخشوع اللتين ترافقانك عند صعودك إلى المنبر . إنَّ حسن تملكك للموقف على المنبر ، وظهورك أمام الناس ، ليس بالميزان الذي يعول عليه ، بل إنّ المؤشر الذي يجب أنْ نعرف حركته في هذه الحالة ، هو قلب المتكلم والواعظ ، ودرجة إخلاصه لرب العالمين ، وكيفية ارتباطه بالله عز وجل ، إذ إنَّ الله لا يأبه بالأقوال التي يتفوه بها الخطيب ، كما أنّه لا يلتفت إلى مدى مهارتي في الوقوف على المنبر ، وجذب انتباه الناس إلى .

<sup>(</sup>١) كتاب أسرار الصلاة ، ص ١١٠ .

صحيح أنّ الناس بشكل عام تنظر إلى ظاهر الأمور ، ولكن الله المذي هو عالم السر والخفيات ، ينظر إلى قلب المتحدث وباطنه ، وهنا تنكشف القضية :

أيريد الخطيب أنْ يبرز علمه ، وفضله ، وبلاغته ، وفصاحته ، أم إنّه يريد حقاً أنْ يشد الناس إلى الله سبحانه وتعالى ؟

أيريد أنْ يبرز مهارته في الوقوف على المنبر؟... أم إنّه يريد أنْ يحتُّ المذنب على التوبة ، وترك المعاصي ، ويشد به نحو الله عز وجل ؟

إذن المهم هو هدف الحقيقي من عمله ونشاطه ، فالتركيز كم رأينا ينصب على حالة القلب ، وهذه هي حقيقة المسألة .

أيها العباس !.. أتقول إنّـك تتولى سقـايــة الحـاج ، بينــما عـلي (عليه السلام) لا يقوم بهذا العمل ؟... أتفتخر عليه بذلك ؟!..

يا شيبة!.. أتقول إنّك مشرف على شؤون الكعبة ، وقيم على مفاتيحها ، بينها علي (عليه السلام) لا يتمتع بهذه الميزة ؟ ... أتفتخر عليه بذلك (١) ؟! .. ولكن علي (عليه السلام) يملك الإيمان ، ولكنه مجاهد في سبيل الله عز وجل ، وعلي (عليه السلام) هو الإنسان الذي ضحى بكل غال ونفيس . وضحى بحياته في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل . أيعقل أن تقارنا نفسيكها بعلي وجل . أيعقل ما تقولانه ؟ . . . أيعقل أن تقارنا نفسيكها بعلي (عليه السلام) عبر هذه القضايا التي تمتازون بها ؟! . . .

هـذا النوع من التفـاخـر والتبـاهي ، هـو من الأخـطاء الفـادحـة أيضاً . . . تماماً كما أشرنا إلى أنَّ التباهي بالنسب هو من الأغلاط المشينة .

أيها العقلاء!.. لا ينظر إلى شيء في هذه الأعتاب ، سوى تقوى القلب ، يحكم على حالة قلبك ، ودرجة إخلاصه ، وإرتباطه برب العالمين ، ويحكم على درجة رقة قلبك عند الوقوف بين يدي الله ، عز

<sup>(</sup>١) ﴿ أَجَعَلْتُم سَقَايَةَ الْحَاجِ ، وعمارة المسجَّد الحرام ، كمن آمن بالله ﴾ . . سورة التوبة : الآية ١٩ .

وجل ، ويحكم على مدى خشوع قلبك وإطاعته لمشيئة البــاري ، سبحانــه وتعالى ، وكلما زاد خشوع العبد ، كلما زاد شرفه .

ومن الملفت للنظر أنّ الإنسان الـذي يتمتع بـالتقوى والصـلاح ، لا ينجر إلى متاهات الفخر والتباهي أبداً ، إلا إذا أراد ذات مرة أنْ يعمل على إحقاق الحق ، وإلا إذا أراد أنْ يذل الباطل ويدحض كذبه .

سأنقل لكم هذه القصة اللطيفة:

كلام الإمام الحسن (ع) ، لا يدخل في باب المباهاة . .

لا بد أن القارىء الكريم قد سمع في إحدى المجالس أنه بعدما سيطر معاوية عليه الهاوية على العراق بواسطة الحيلة والمكر ، وبعد أن ارتأى الإمام الحسن (عليه السلام) عقد صلح معه . . صعد معاوية على المنبر في المسجد الجامع في الكوفة ، حيث وجه بعض الإهانات إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وعند ذلك تصدى الإمام الحسن (عليه السلام) للرد عليه ، فقال ما مفاده :

يا من تذكر علياً (عليه السلام) في كلامك ، وتوجه الإهانات لي . . . أنا الحسن ، وأبي هو علي بن أبي طالب (عليه السلام) . . . وأنت معاوية ، وأبوك صخر . . . أي الشخص نفسه الذي ظلّ حامل راية المشركين والكفار ، حتى السنة الأخيرة من عمر النبي (صلّى الله عليه وآله) ، حيث خاض حروباً عديدة ضدّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) .

أمي هي فاطمة (عليها السلام) . . وأمك هند . . أي تلك المرأة العاهرة التي لم تتورع عن أكمل كبد عمّ النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، حمزة ، حيث سولت لها نفسها ارتكاب هذا العمل الدنيء .

جدي هو رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) ، أما جدك فهو حرب . . . جدتي هي خديجة أم المؤمنين ، أما جدتك فهي فتيلة ( التي

كانت من ذوات الأعلام . إذ أنه في زمن الجاهلية ، كانت العاهرات اللواتي تمارسن البغاء بشكل رسمي ، تضعن أعلاماً خاصة على سطوح بيوتهن ، وذلك من أجل لفت نظر الزبائن وجذبهم إليهن ) .

عندها أضاف الإمام (عليه السلام) ما مفاده: لعن الله من كان بيننا أنا وأنت ، أضيع نسباً ، وأحقر حسباً ، وأقدم كفراً ، وأكثر نفاقاً ، وأقل خدمة وحرصاً على الإسلام ، وأهل الإسلام .

عندها علت أصوات الحاضرين ، الذين قالوا معاً : آمين<sup>(١)</sup> . أنتم أيضاً قولوا آمين . اللهم ضاعف العذاب لمعاوية ، ولجميع بني أمية .

وكما قلنا في بداية الحديث ، فإنَّ كلام الإمام الحسن (عليه السلام) في هذا المقام ، يدخل في باب إحقاق الحق وإبطال الباطل . . . وليس في باب التباهى والفخر أمام الناس .

والحقيقة هي أنّه استطاع ، سلام الله عليه ، أنْ يفضح أمر معاوية بواسطة هذه الجمل المختصرة المعبرة ، على نحو أجبر معاوية على النزول عن المنبر ، ومعالم الخجل والفضيحة بادية على وجهه ، حيث بادر فوراً إلى مغادرة المجلس . ﴿ إِنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾(٢) . . .

من هنا نعرف أنّ الكلمات ، وجملات التباهي ، التي مرت معنا ، لا تمثل الميزان الدقيق عند الله ، سبحانه وتعالى . بل يتمثل الميزان الصحيح بالتقوى والصلاح ، وكلما زادت نسبة التقوى عند الإنسان ، كلما زادت عزته في هذه الأعتاب الإلهية .

كلام الإمام السجاد (ع) مع الأصمعي . . .

ينقل عن الأصمعي ما مفاده: أنّه تناهى إلى سمعه ذات ليلة في المسجد الحرام، أصوات أنين، صادرة عن قلب يحترق من الألم، إقتربت

<sup>(</sup>١) منتهى الأمال ، ج ١ ص ١٦٧ . (حالات الإمام الحسن) .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات : الآية ١٣ .

من الكعبة ، فرأيت سيداً يجلس عند حجر إسهاعيل ، يتمسك بأستار الكعبة ، وعرفت أنّ أصوات الأنين والحرقة ، كانت صادرة عنه ، وكان يقول في مناجاته ما مفاده :

يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم يا كاشف الكرب والبلوى مع السقم قد نام وفدك حول البيت قاطبة وأنت وحدك يا قيوم لم تنم(١)

يتابع الأصمعي حديث ، قائلًا ما مفاده : ثم إختنق صوته ، ووقع عـلى الأرض ، وبعد مـرور لحـظات قليلة ، عـاد إلى بثّ أصـوات الأنـين والحرقة التي أشرت إليها مرة أخرى ، وراح يقول ما مفاده :

أتيت باعهال قباح رديّة فها في الورى خلق جنى كجنايتي أتحرقني بالناريا غاية المنى فأين رجائي ثم أين مخافتي (١)

إلهي . . . هـل هناك في الـورى إنسان مقصر أكـثر مني ؟ . . . هـل هناك في الورى شخص جنى مثل جنايتي ؟ . .

إُلهي . . . ترى هل ستحرقني في النهايـة بالنـــار يا غـــاية المنى ؟ . . . فأين رجائي ، ثمّ أين مخافتي ؟ . . .

إلهي . . . لقد وعدت بنفسك ألا تخيب رجاء كل إنسان كان يعلق آماله عليك ، . . . وأنا آمل يا ربي أنْ تسامحني وترحمني ، ورجائي هو عفوك ، وغفرانك ، ومسامحتك . . .

يضيف الأصمعي ما مفاده: بعدها، لم أسمع صوت السيد مجدداً، فاقتربت كي أرى ماذا حدث، فشاهدت الإمام زين العابدين، علي بن الحسين (عليه السلام)، وهو في حالة الإغماء. إقتربت منه ووضعت رأسه الشريف في حضني، فانسكبت دموعي، وسقطت على

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار، ج ١١ ص ١٨.

وجهه المنير . فتح عينيه وقال ما مفاده : من أنت ؟ . . .

فقلت له: أنا الأصمعي ، عبدك وخادمك! . . سيدي ومولاي . . . أيعقل أنْ تصدر أصوات الحرقة والأنين هذه منك أنت؟ . . أنت الذي تتصف بالطهارة التي لا توصف ؟ أنت الذي تتميز بالعصمة ، والشفاعة قد اختصت بجدك ، ووعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالشفاعة يختص بكم أنتم بالدرجة الأولى ؟ . . سيدي ، أنت من بيت نزلت بشأنه آية التطهير . .

عند سماع كلماتي هذه ، قال الإمام لي ما مفاده : دعك من هذا الكلام . . . ألا تعلم أنّ الله قد خلق الجنة لكل من يعبده حق العبادة ؟ . . . لكل من يتمتع بالتقوى . . . حتى لو كان عبداً أسود اللون ، كما أنه قد خلق جهنم لكل مذنب وعاص ، حتى لو كان ينتمي إلى أشرف قبيلة موجودة على سطح الأرض(١) .

أشرف القبـائل المـوجودة عـلى سـطح الأرض ، هي قبيلة قـريش . وقريش هذه التي أنجبت نبي آخر الزمان .

إذن فكل هذه الأنساب والإنتسابات لا تفيدك في شيء . لا تقل عن نفسك : ( ولكنني سيد ) . مهما كان نسبك شريفاً ، وأصيلاً .

أجل ، هناك بشارة تخص السيد الفاطمي ، وتفيد بأنّه إذا كان نسبه صحيحاً ، وإذا فارق الدنيا في النهاية متحلياً بالتوبة ، عندها فإنّ الشفاعة تطال السادة أولاً في يوم القيامة والحساب .

ولكن المسألة ليست كما قد يظن البعض منكم ، من أنّ السادة لا يسألون عن شيء من يوم القيامة ، كلّا ، هذه الفكرة غير صحيحة إطلاقاً ، إذ إنّه لا يوجد استثناءات في الأحكام التي يطلقها الدين

<sup>(</sup>١) ١ الجنة خلقت لمن أطاع الله ، ولو كان عبداً حبشياً . والنار خلقت لمن عصى الله ، ولو كان سيداً قرشياً ، بحار الأنوار .

الإسلامي ، فكل حكم إسلامي يشمل عموم الناس ، يشمل السادة أيضاً ، ولا يوجد إختلاف في هذا المجال .

من المعلوم أنَّ عموم الناس يجب أنْ يدفعوا الخمس والزكاة ، بالقدار الذي يتوجب عليهم ، والسيد أيضاً يجب أنْ يدفع الخمس والزكاة بالمقدار الذي يتوجب عليه ، والكلام نفسه يقال أيضاً في مجال كل الواجبات والمحرمات .

إذا ارتكب أحد السادة ، لا سمح الله ، معصية الزنا ، فإن وضعه لا يختلف عن وضع العموم في الحالات المسابهة . إذ أنّه يجب أنْ يجلد عندها مائة جلدة . فلا يظنن أحد أنّه يجب مراعاته ، أو التخفيف عنه ، لأنّه سيد شريف النسب . ليس هناك أي تمييز ، أو تفرقة في حكم الله عز وجل .

وخلاصة الحديث: إنَّ الإمام السجاد (عليه السلام) قال ما مفاده: دعك من هذا الكلام . . . النار قد خلقت لمن عصى الله ، ولو كان سيداً قرشياً . . . حتى ولو كان ينتمي إلى قريش ، التي هي أشرف قبيلة موجودة على سطح الأرض .

ثمّ تلا ـ سلام الله عليه ـ هذه الآية الكريمة : ﴿ وَنَفَحْ فِي الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ﴾ (١) . غداً يوم القيامة والحساب ، لا يسأل أي إنسان عن إسم والده ، أو والدته . لا يقال لأي إنسان : أنت إبن من ؟ . . . عند إجراء المحاكمة الإلهية ، لا يطرح هذا السؤال على أحد .

لا يقال لأي إنسان: من كان والدك؟... من كانت والدتك؟.. هذه هـل كنت تنتمي إلى عائلة محـترمـة أصيلة، أو عـائلة عـاديـة؟... هـذه الـطروحـات والتسـاؤلات تختص بـالحيـاة الـدنيـا .. إنّها مجـرد أوهـام وخيالات .

<sup>(</sup>١) الحاشية : سورة المؤمنون : الاية ١٠١ .

هناك يسألون الواحد منا: من هو إلهك؟ . . . من هو معبودك ؟ . . . من كنت تعبد ؟ . . . إلى كلام من كنت تمتثل ؟ . . . أي دين كنت تعتنق ؟ . . . من كان أمامك ؟ . . . علي (عليه السلام)؟ الحسن (عليه السلام) ؟ . . . . حسين الذي الحسن (عليه السلام) ؟ . . . . حسين الذي كنت تتذكره وتبكي لمصابه في حياتك . . تأمل أن يهب لنجدتك ، لمجرد أنك كنت تذكره ، وتتحدث عنه .



# بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ يا أيها الناس ، إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم ، إنّ الله عليم خبير ، قالت الأعراب : آمنا . قبل : لم تؤمنوا ولكن قبولوا : أسلمنا ، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ، وإنْ تبطيعوا الله ورسوله ، لا يلتكم عن أعمالكم شيئاً ، إنّ الله غفور رحيم ﴾(١) . أي : إنا خلقناكم من رجل واحد ، وإمرأة واحدة ، أي آدم وحواء ، إذن ليس هناك ثمة فرقاً فيها بينكم .

الناس من جهة التمثال أكفاء أبوهم آدم والأمُّ حوّاء

أما الإختلافات التي تلحظ من هذا المجال ، فهي ناتجة عن وجود الشعب والقبائل ، حيث تفيد لجهة تمييز الأفراد والتعرف إلى بعضهم البعض ، وذلك كي لا يقع البشر في الأخطاء والإلتباسات ، عند إجراء المعاملات ، وإنجاز الأعمال ، وتبادل اللقاءات فيما بينهم ، إذ أنه عندما ينتفي وجود التمايز ، فإنَّ المعاملات تصبح في غاية الصعوبة .

إذَنْ فالإختلاف الذي أوجده الله سبحانه وتعالى بين البشر من هـذه القبيلة وتلك ، ومن هـذه المجموعـة وتلك ، إنّما أقـرّ ذلـك من أجـل أن

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات : الآية ١٣ .

يتعرف الناس إلى بعضهم البعض ، وليس من أجل استخدامه كوسيلة ومادة للتفاخر والتباهي ، كأن يقول العرب مثلاً : نحن العرب أفضل بكثير من العجم ، أو أن يقول العجم : بل نحن العجم أفضل بكثير من العرب . . . إن القولين مردودان وباطلان . . . إن القولين مردودان وباطلان . . .

# ﴿ إِنَّ أَكْرِمُكُمِ عِنْدُ اللهِ أَتْقَاكُم ﴾ . . .

الأشياء التي تعولون عليها ، وتتخذونها ميزاناً للتقييم ، كأن يقول أحدكم : (أنا عربي ، أو أنا أنتمي إلى القبيلة الفلانية ) ، كلها خاطئة ومردودة ، لأنّ الميزان الصحيح هو التقوى والصلاح .

## كل فرد من البشر هو من أب واحد ، وأم واحدة :

بعض المفسرين قدموا احتمالاً آخر للمعنى المقصود في هذا المجال ، وقالوا إنَّ عبارة ﴿ من ذكر وأنثى ﴾ يقصد منها الإشارة إلى كل فرد من أفراد البشر ، وليس إلى البشر بمجملهم .

إذا نظرنا إلى المسألة بصورة إجمالية ، واعتبرنا أنَّ المقصود هنا هو كل البشر ، عندها نجد أنَّ المعنى يشير إلى آدم الذي هو أبو البشر ، وحواء .

وبالرغم من أنّ هذا الكلام سليم ، لكن يحتمل كما أشرنا في البداية أنْ يكون ذلك إشارة إلى أنّ الله عز وجل قد خلق كل واحد من البشر من أب واحد ، وأم واحدة ، وإنطلاقاً من هذا المفهوم ، تصبحون جميعكم سواسية ، ومثل بعضكم البعض ، أي إنّه ليس هذاك أي اختلاف ، أو تمييز بينكم أبداً .

وهنا أقولها بصريح العبارة: سواءً أكنت من العرب ، أم العجم ، أم الأتراك ، أم أي قومية أخرى ، سواءً أكنت إبن قرية ، أو إبن مدينة ، . . حتى لو انتميت إلى فئة من الفئات الموجودة ، سواءً أكنت كافراً ، أو مؤمناً ، فليس هناك أدنى شك في أنّك قد عبرت من مجرى البول مرتين !

لذا أترك التفاخر والتباهي جانباً ، إذ إنَّ الشخص الذي عبر من هذا الطريق القذر مرتين ، كيف له أنْ يتباهى بنفسه ، ويتغنى بسؤدده ، ويقول دائماً : أنا كذا ، وأنا كذا .

كثيراً ما نسمع فلاناً من الناس يقول: شرفي ..، عزتي ...، عائلتي ..، أقاربي ..، نسبي ..، حسبي ..، إلى آخره . ربما كانت الآية الشريفة تريد أنْ تشير إلى هذه الفكرة . أي أنْ تنبهك إلى ألا تفتخر أمام الناس أبداً . وعليك أنْ تتذكر دوماً ، أي طريق قد سلكت عندما أتيت إلى هذه الدنيا .

هناك رواية في كتاب (أصول الكافي) تفيد أنّ الإمام زين العابدين (عليه السلام) قال ذات مرة: «عجباً للمتكبر الفخور الذي كان بالأمس نطفة، ثم هو غداً جيفة »(١).

### الإحتلام من أجل تذكير الإنسان بأصله:

يـذكر المرحوم الحاج نـوري ـعليـه الـرحمـة ـ في أول كتـاب (دار السلام) ، ستة عشر فائدة ، يكتنزها النوم .

إحدى هذه الفوائد: هي مسألة الإحتلام ومن هنا نعرف أنّ الإحتلام أيضاً يقدم لنا فوائد معينة ، من جملة هذه المنافع دفع المواد المؤذية إلى خارج جسم الإنسان ، الأمر الذي يساهم في المحافظة على سلامة الجسم ، لأنّه لو تمكنت تلك المواد من البقاء داخل خلايا الجسم ، لتسببت بالعديد من المضايقات ، والأمراض والعوارض السلبية .

عندما يستيقظ الإنسان من نومه بعد حصول الإحتلام طبعاً ، يشم تلك الرائحة الكريهة ، المزعجة ، وعندها يتذكر حالته الأولى فيقول في نفسه : عجباً . . . ترى هل كنت في البداية مجرد سائل كريه الرائحة كهذا ؟ . . .

<sup>(</sup>١) كتاب أصول الكافي ، ج ٤ ص ١١ .

لو كان الإنسان قد خلق بصورة لا يعرف الإحتلام معها . . . أي أن النطفة كان ينبغي لها أنْ تخرج من مجرى البول ، لتستقر في الرحم ، مباشرة ، دون أنْ تقذف في الخارج ، لما تمكن الإنسان أنْ يرى هذه النطفة بعينيه ، بطريقة اعتيادية .

لذا فقد قضى الله سبحانه وتعالى بحكمته البالغة أنْ تقذف المادة المنوية في لباسك أحياناً أثناء النوم ، بصورة خارجة عن إرادتك ، وذلك كي تتذكر حالتك الأولى ، فتترك بذلك التباهي ، وتنأى عن التفاخر .

عندما تصحو، وتشم رائحة العفونة التي يبثها جسمك ، فإنّك تشم رائحة نفسك في الواقع ، كما كانت في حالتها الأولى .

فكر ملياً . . . أليس الأمر كذلك ؟ . . .

إذن فقد كنت في البداية نطفة كريهة الرائحة ، وفي النهاية عندما يدركك الموت ، فلو عُمِدَ إلى فتح باب قبرك بعد مضي مائة سنة على وفاتك ، لما وقعت العين إلا على كمية من الـتراب ، ذلك أنّه إذا حاول أحد الناس أنْ يلقي نظرة على داخل القبر بعد وقت قصير من دفن الجثة ، فلن يستطيع ذلك ، لأنّ الروائح الكريهة سوف تهد كيانه .

يجب أولًا أنْ تيبس الجثة ، وتتحول إلى تراب ، حتى تزول رائحتهــا العفنة التي لا تطاق .

إذَنْ أرأيت أنك لست سوى كمشة تسراب ؟ . . . أرأيت أنك ستصبح تراباً في نهاية المطاف ؟ . . . وكما أسلفنا ؛ ، يقول الإمام علي بن الحسين (عليه السلام) ما مفاده : أنّ الإنسان يكون في البداية نطفة ، ثم يتحول في النهاية إلى جيفة !

إذن علام فخره وتباهيه أمام الآخرين ؟ قبل للإنسان الذي يتباهى بماله : التفاخر بالمال هو من ضروب الجهل ، والتفاخر بالمال هو من وجوه جهل الحقيقة ، وعرفها جيداً ، فإنه لن يفتخر بعدها أبداً ، ولن يتباهى بأي شيء ، ولن يفتخر ، لا

بالحسب ، ولا بالنسب ، ولا بالمال ، ولا بالجمال .

أيتها المرأة المسكينة الجاهلة التي تفتخر بشكلها وجمالها الأخّاذ ، ألا تعرفين أن جمالك هذا هو على كف عفريب ؟ . . . ألا تعرفين أنّه إذا تسربت جرثومة صغيرة مثـل جرثـومة الملاريا إلى جسمـك ، فسوف يقضى على معالم جمالك وفتنتك ؟ . . .

جمالك هذا هو جمال مستعار ، فلا تنخدعي به ، بل أنظري إلى آخر الطريق .

والكلام نفسه يقال أيضاً عن التفاخر بالثراء ، وكثرة المال ، فمها بلغت حداً واسعاً من الغنى المادي ، وكثرة الأموال ، والنهب ، والمجوهرات ، فإنّك لن تصبح أغنى من قارون الذي هو مضرب المثل في الثراء الفاحش ، إذ إنّ مفاتيح الخزائن التي كانت تضم أمواله ، وثروته ، وكنوزه ـ وليس الأموال والكنوز نفسها ـ كانت تحمل بصعوبة على الأكتاف من قبل الأبطال الأشداء ، كي تنقل من مكان إلى آخره (١) .

ولك أنْ تتخيل مدى كثرة هذه الكنوز والـثروات ، وهنا نـطرح هذا السؤال : ماذا حلّ بمال قارون في نهاية المطاف ؟...

خسفت به الأرض هو وماله ، كأنه لم يكن شيئاً من الأساس(٢) .

بعد أن اطلعت على قصة قارون ، هل يعقل أن تتحدث الأن لتقول : أموالي ، وكنوزي ، وممتلكاتي ، وقصوري ، وحدائقي ، وأجهزتي ، وإلى آخره ؟ . . .

فضيلة بني آدم تتحقق عن طريق العبودية الحقة أمام الله عز وجـل ، والتقوى لأنّه إذا بلغ أحد الناس مقام العبودية الحقة ، وأصبح عبداً لله ،

<sup>(</sup>١) ﴿ مَا إِنَّ مَفَاتِحُه لَتَنُوءَ بِالْعُصِبَةِ أُولَى القَوَّةِ ﴾ ، سورة القصص : الآية٧٦ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَحَسَفُنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ ﴾ ، سورة القصص : الآية ٨١ .

سبحانه وتعالى ، بحق ، فإنَّ السعادة تصبح في متناول يديه. تلك السعادة الأبدية ، التي لا تفنى .

يا من تريد أنْ تصل إلى أصل الشرف وأساسه(١) ، صر عبداً لله عز وجل بحق ، وهذا هو منتهى الشرف والسعادة(٢) .

إنَّ فخر على بن أبي طالب (عليه السلام) ، يقتصر على كونه عبداً لرب العالمين ، وينحصر في عبوديته الحقة لله عز وجل ، فقط . إذ إنَّه لا يمكن لنا أنْ نتصور مقاماً أرفع ، ومكانة أسمى ، من هذا الإنجاز . هذه هي مادة الشرف . وكلما زادت عبودية الإنسان ، كلما زادت كرامته وإزداد شرفه .

﴿ إِنَّ أَكُرِمُكُم عند الله أَتَقَاكُم ، إِنَّ الله عليم خبير ﴾ . إنَّ الله عز وجل يدرك جيداً أين ينبغي أنْ يضع مادة الشرف والعزة والكرامة ، ولكن نحن المساكين لا نعرف ذلك الموضع المبارك ، لذا فإنّنا ننظر إلى الحسب ، والنسب ، والمال ، كمصادر للشرف . . . بينها هذه المسائل كلها ، هي من الأمور الفانية والزائلة ، وهذه المسائل لا تفيد على الإطلاق ، لا الإسم ، ولا العائلة ، ولا الشكل ، ولا المال ، ولا الشهرة ، ولا المقام . . . هذه الأمور هي مجرد لهو ولعب ، لأنّ سبب كرامة البشر وشرفهم ، هو التقوى والصلاح . ولذا فإنّ الله يريد أنْ يطلعكمم على مكمن الشرف هذا . . .

أيها المؤمنون . . . دعوا جانباً كل هذه الأمور السطحية الفارغة ، وحاولوا بكل ما أوتيتم من قوة ، أنْ تصبحوا من أهل التقوى والصلاح ، وابذلوا قصارى جهدكم كي تهتدوا إلى القرب من رب العالمين .

صحيح أنَّه عبد مملوك ، ولكنه من أحباء الله عز وجل :

وفي إدامة تفسير معنى الآية الشريفة ، نورد القصة التالية :

<sup>(</sup>١) ديا من ذكره شرف للذاكرين ، ( دعاء الجوشن الكبير ) .

<sup>(</sup>٢) د كفي بي عزاً أنَّ أكون لكُ عبداً ، وكفي بي فَخراً أنْ تكون لي رباً ، ، ( مفاتيح الجنان ) .

ذات يوم ، كانوا يريدون بيع أحد العبيد ، وبعد مضي فترة ، أق أحد الزبائن كي يشتريه ، فها كان من العبد إلا أنْ قال بصوت مرتفع : هناك شرط أريد أنْ أطلبه من الشخص الذي يريد أنْ يشتريني ، وهذا الشرط يتلخص في أنني أريد أنْ أكون حراً في الأوقات التي تحين خلالها مواعيد تأدية الصلوات الخمسة ، أريد أنْ أؤدي الصلاة خلف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) على الدوام . من نيفذ هذا الشرط ، يستطيع أنْ يشتريني .

وفي النهاية وجد زبوناً رضي بهذا الطلب ، فاشتراه مع وجود الشرط إياه ، ذلك الشرط الذي يقضي بأنْ يكون العبد حراً في مواعيد حلول الصلوات الخمسة ، الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، والصبح ، وذلك كي يذهب إلى مسجد النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، ليؤدي الصلاة خلف رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، ويعود أدراجه .

ومن اليوم الذي اشتراه ذلك الـزبون ، ظـل العبد يؤدي الصلوات الخمسـة في مواعيـدها المحـددة ، خلف رسول الله ( صـلّى الله عليـه وآلـه وسلم ) ، كما كان يريد ، وبصورة منتظمة .

ومضت مدة معينة على هذا المنوال ، بعد ذلك ، مرّت عدة أيام لم ير رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) خلالها هذا العبد . فاستفسر عندها عن أحواله \_ يستحب أنْ يسأل عن أحوال الشخص الذي يعتبر من أهل الجاعة ، فيها لو تغيّب لفترة عن الحضور \_ . فقيل : يا رسول الله ، إنَّه مريض .

فقال النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) ما مفاده : أريد أنْ أذهب لعيادته .

وبالرغم من أنّ العبد المملوك كان لا يحظى بأي احترام ، أو قيمة إجتماعية في مجتمعات ذلك الرمان ، فقد كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم ) يرى باطنه ، وحقيقة أمره .

صحيح أنّه كان في الظاهر عبداً مملوكاً ، إلّا أنّه كان في الحقيقة من أحباء الله عز وجل .

ذهب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إليه ، وجلس إلى جانبه ، ثم راح يحدثه بلطف ورقة ، ويطمئن قلبه وخاطره . وبعد مضي بضعة أيام عاد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى الإستفسار عن صحته مجدداً ، فقيل له : يا رسول الله . . . إنّه يعاني سكرات الموت ، ولقد أوشك أنْ يسلم الروح ، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عندها ما مفاده : لنذهب إليه حيث هو في فراشه .

ذهب رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) إليه ، إلّا أنّ ذلك العبد ما لبث أنْ فارق الحياة ، فأبي رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) أنْ يسلم جنازته إلى أحد من الناس ، وانبرى (صلّى الله عليه وآله وسلم) بنفسه إلى غسل جسد العبد المسجى ، ثم قام بتكفينه ، ثم صلّى عليه ، إلى أنْ قام في النهاية بدفنه في التراب .

وبصورة مجملة ، فقد تعامل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) مع مسألة موت العبد، ومراسم دفنه ، من حيث الإهتام والتكريم ، بشكل أثار عدداً كبيراً من المهاجرين والأنصار ، بنحو ملحوظ ، إذ إنَّ هؤلاء قد أثاروا ضجة حيال هذا الأمر ، وقد تناهت أصوات الضجة هذه إلى سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وكانت الأصوات المستهجنة تقول ما مفاده : أجل . . . لقد عامل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) هذا العبد بحفاوة لا يعاملنا نحن بمثلها ، وخصّه بأعال لا يخصنا نحن بها؛ ، ونحن الذين خدمنا الإسلام لدرجة كبيرة ، ونحن الذين نقف في مقدم الصفوف ، ولكن أنظروا إلى التكريم الذي خصّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) به هذا العبد الأسود .

عندها نزلت هذه الآية الشريفة ، حيث تلاها رسول الله (صلّى الله عليه والله وسلم ) على مسامعهم : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مَن ذُكُر وَأَنْثَى . . . ﴾ .

إذنْ ليس هناك أي فرق بين الحر ، وبـين العبد ، أو الأمـة ، كما أنّ العرق الأسود ، والعرق الأبيض ، هما سواءً عند الله ، سبحانه وتعالى .

وقد قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) في حجة الوداع، بصريح العبارة ما مفاده: أيها المسلمون . . . لا فضل لعربي على أعجمي ، ولا لأبيض على أسود(١) .

إيّاك أنْ تنظر إلى أحد من الناس بإزدراء واحتقار ، لأنّه أسود البشرة . . . أو لكونه عبداً مملوكاً .

## صحيح أنَّك قد اشتريت العبد . . ولكنك لم تخلقه :

أتطلق على نفسك إسم المولى ؟!.. أجل ، لقد اشتريته بمالي . . . صحيح أنّك اشتريت العبد الفلاني ، ولكن ترى هل خلقته أيضاً ؟... إنّ الله عز وجل الذي خلقك أنت ، خلق أيضاً ذلك الإنسان . أما الكلام الذي تحاول أنْ تتمسك به حول امتلاكك له ، فهو ميزة عابرة ، ومؤقتة ، ليس إلّا . .

لقد دفعت مقداراً معيناً من المال ، وفي المقابل حصلت على ذلك العبد فكل هذه الأمور هي وهمية ، ومزيفة ، إذ إنّها لا تغير الواقع قيد أنملة . فواقع الأمر يشير إلى أنّه ليس هناك ثمة فرق بين العبد الأسود ، وبينك . . . أنت الذي تعتبر سيداً .

أيتها السيدات . . . ترى ما هـو الفرق المـوجود بينكن أنتن ، وبـين الخادمات اللواتي يعملن في بيوتكن ، حسب الحقيقة والواقع؟ . . .

إذا نظرنا إلى ظاهر الأمر ، نجد أنَّكِ أيتها السيدة تلبسين الثياب الأنيقة الجديدة الغالية الثمن ، وتملكين الحلى ، والجواهر ، والأساور ، بينها

 <sup>(</sup>١) ( لا فضل لعربي عملي عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأحر عملي أسود ، ولا لأسود على أحر ، إلا بالتقوى ، ( تفسير الميزان ) ج ١٨ ص ٣٦٣ .

تـرتدي خـادمتك الثيـاب القديمـة الباليـة ، ولا تملك شيئاً من الـزينـة التي تملكين . حسب الظاهر ، وهذه هي القضية ، وهذا هو الفرق الشاسع .

ولكن ينبغي أنْ تنظري أيتها السيدة إلى واقع الأمور وعمقها ، فالميزان المعتبر عند الله ، عز وجل ، لا يهتم بهذه الأشياء السطحية ، لأنّه يرتكز إلى أسس أخرى مختلفة تماماً .

أتعلمون كم من الخادمات هن أعز عند الله من سيداتهن ؟ . . . . أتدرون كم من الخدام هم أعز عند الله من أسيادهم ؟ . . .

من المعلوم أنّ هناك في يوم القيامة والحساب ، حالة ﴿ خافضة رافعة ﴾ . ومن خصائص يـوم القيامـة أنّها تـرفـع بعض الناس إلى الأعلى . . . وتنزل أناساً آخرين إلى الأسفل .

## إذنْ لا ينبغي أنْ تتباهى أمام أي إنسان :

بعد وقوفنا على الأفكار التي مرت معنا ، حري بنا ألا نسى أبداً ما تفيدنا به الآية القرآنية الكريمة . إذن لا ينبغي لنا أن نفتخر أمام أي إنسان كان ، طوال سحابة عمرنا ، حتى ولو كان ذلك الإنسان من الكفار .

إنْ كنت تقول إنّ التباهي أمامه هو من معالم الإيمان ، فالإيمــان يعني العبودية الحقة أمام الله عز وجل ، ويعني كل العجز والمسكنة والحاجة . . .

إذا عمدت إلى التباهي أمام الآخر تعتبر عبد حقاً ، ترى هل يعتبر هذا الكلام صحيحاً وسلياً ؟ كلا ، هذه لا تسمى عبودية .

#### تزويج صفية إلى المقداد :

من أجل أنَّ يترسخ هذا المفهوم الرائع في أذهان المسلمين بصورة كاملة ، ومن أجل ألَّا ينسوا أبداً هذا المعنى السامي حتى حلول يوم القيامة . . هذا المعنى الذي يفيد بأنَّ الجميع هم مثل بعضهم البعض ، وأنَّ الإمتيازات والفروقات الطبقية ، هي مسألة محذوفة ، ووهمية ،عمد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ومن على المنبر ، إلى عقد قران

إبنة عمته، أي صفية ، التي هي إبنة الزبير بن عبد المطلب ـ من المعلوم أنّ أشرف قبائل العرب هي قبيلة قريش ، وكان العرب كلهم يقرون بهذه المسألة دون أي تشكيك ، أو تردد ، كما أنّ أشرف شعب قريش كانت تتشكل من بني هاشم ، إذن هذا الفتاة كانت تنتمي إلى أشرف قبائل العرب جميعاً ـ على عبد أسود اللون ، هو المقداد بن الأسود .

إذن فقد زوّجها إلى رجل أسود البشرة . ومن هنا ندرك أنّه من الآن ، وحتى قيام يوم الدين ، تعتبر هذه الجملة : قبيلته متواضعة وعادية ، أو هذه الكلمة : عائلتي راقية وأصيلة . . . مجرد أوهام وخيالات .

الميزان الوحيد الذي يعول عليه ، هو ميزان التقوى فعندما تريد أن تزوج ابنتك إلى أي إنسان ، تأكد من تقواه أولاً . . . تبين إنْ كان يتمتع بالتقوى أم لا ، وتبين إنْ كان يؤدي الصلاة أم لا ، ولا تنظر إلى إسمه ، وعائلته ، وشكله ، ومظهره الخارجي . إنَّ هذه المميزات الأخيرة ، تعتبر خصائص خارجية ، حيث أنها لا تمت بصلة إلى الجوهر . وهي تعني أنك لا تزال في نطاق التمييز على أساس البشرة السوداء ، والبشرة البيضاء ، وهذا الأمر ينتج عن الجهل . المشكلة هي أنّ هؤلاء المساكين لا يتمتعون بنور التوحيد والمعرفة والعلم بالواقع ، إنّهم محرومون من هذه النعمة .

عندما تريد تقييم أي إنسان كان ، لا تنخدع بمظاهر الأبهة ، والفخامة ، والأناقة ، التي تحيط بحياته ، ومسكنه . . . لا تنخدع بمهارته في عمله ، وإتقانه لصنعته وتفوقه في مهنته .

التخطيط الهندسي الذي تبدعه النحلة ، دون أنْ تتوفر لها الأسباب :

الأمور التي ذكرت للتو ، لا تشكل دليلًا على إنسانية الواحد منا ، إذ إنَّ الحيوانات أيضاً تشترك مع الإنسان في مجال إتقان صنعة معينة ، في الأساس ، إلّا أنّ الصنعة التي تختص بعالم الحيوان ، تتميز بأنها لا تسير في مسار تكاملي ، ولا تقوى على التطور والتقدم .

لو نظرنا إلى بيت النحلة مع ما يميزه من نظم هندسي رائع ، ألا يحق لنا أنْ نسأل السؤال التالي : في أي كلية أو جامعة تعلمت مجموعات النحل ، هذه المواد الدراسية الهندسية ؟ . . . وعلى هذا النحو المتقن الباهر ؟ . . ترى هل يعادل حجم هذا المنزل ، حجم حبة الحمص على سبيل التشبيه ؟ . . . ونستطيع أنْ نقيس حجم كل بيت من البيوت التي تتخذها النحل من ناحية الطول والعرض ، بحجم حبة تمر واحدة . إذ أنها متعادلان في الحجم تقريباً . وكما نعرف جميعاً ، فإنّها تعمر بيتها على هيئة شكل هندسي سداسي الزوايا . .

ترى هل تملك بركاراً ، أو أدواتٍ هندسية ، تعينها في عملها المتقن هذا ؟ . . .

لنعرض هذا العمل على قدرات الإنسان ، بالله عليكم ، هل تستطيعون أنْ تجدوا مهندساً ماهراً ، متخرجاً من أرقى المعاهد الهندسية ، والتقنية ، يقوى مثل النحلة على رسم شكل هندسي سداسي الأضلاع ، بإصبعه ؟ . . . على شرط أنْ تكون الأضلاع مثل بعضها البعض ، وأن تكون الزوايا على شاكلة زوايا بيت النحلة : زاويتين حادتين ، وزاويتين مفرجتين . لا يقوى أي مهندس على تحقيق ذلك .

أردت من هذا البيان أنْ أوضح الأمور التالية: إنَّ فنون الصنعة والمهن هذه ، لا تمثل معنى سامياً يؤهلها لأنّ تصبح ميزاناً دقيقاً للإنسانية والروحانية . ومن خلال تتبع الأخبار والحوادث العامة التي تجري في عالم اليوم ، نسمع أنَّ الأجهزة العلمية الحديثة ، تستطيع أنْ تستكشف باطن الأرض ، لتعرف محتواه . ثم تقدم التقارير التي تقول : هنا توجد مصادر وفيرة من الماء ، وهنا توجد آبار غنية بالنفط . وهنا تتواجد كميات كبيرة من الفحم الحجري ، وهكذا دواليك .

الهدهد أيضاً يستطيع أنْ يؤدي مثل هذا الدور ، وقد جاء في الكتب الخاصة بهذا المجال ، التالي : لقد منح الله سبحانه وتعالى ، قدرة فاثقة على الإبصار ، لعين هذا الطير ، فهو يميز كل بقعة من الأرض تكتنز

داخلها مياهاً جوفية ، والفرق هنا بين الطريقتين ، هـ وأنّ الإنسان يهتدي إلى ذلك باستعمال الأجهزة العلمية ، بعد جهد جهيد ، بينها يقوم الهدهد بهذا المهمة الدقيقة من دون أية وسائل ، وبصورة أفضل ، وأحسن ، وأكمل .

نشير هنا إلى أنّ العلم بالواقع يختلف كلياً عن إتقان هذه المهارات ، والتقنيات ، والمهن ، ويكفي أي قوم جهلاً أنْ يقولوا : لا يحق لأي إنسان أسود اللون ، أنْ يشارك في الهيئات ، والتشكيلات الحكسومية ، أو في المنديات ، والمحافل العامة المنتشرة في بنية المجتمع . ترى ، هل هناك جهل يفوق هذا الجهل ؟ . . .

لماذا يتخذ هذا القرار؟... أي جريمة قام بارتكابها العرق الأسود، كي يعاقب بهذه الطريقة؟... هل لأِنَّ جلده أسود؟!...

كن منصفاً وعادلاً أيها الرجل الذي تقول مثل هذا الكلام . أجبنا على هذا السؤال . بأي شيء تتفوق عليه ، أنت الذي تمتلك بشرة بيضاء ناصعة ؟ . . . هل تفوقه علماً ، ومعرفة ، وكمالاً ؟ . . . هل تتفوق عليه من ناحية معرفتك بالحقيقة أكثر منه ؟ . . . هل تتمتع بصفات إلهية أكثر منه ؟ . . .

﴿ إِنَّ الله عليم خبير ﴾ . الله عليم خبير . الله سبحانه وتعالى يعرف كل شيء . أنتم الذين لا تعرفون شيئاً عن الواقع . أنتم تنظرون إلى ظاهر الأمور فقط ، ولذا فإنكم تطلقون أحكاماً تخالف الحقيقة والواقع إلى درجة كبرة . . .

فهذه الأحكام الخاطئة ، هي نتيجة طبيعية لتلك النظرة السطحية . الله عنز وجل يسرى واقع الأمسور ويخبر الجميسع عنها ، . . . ويقول ما مفاده : كلكم سواسية ومثل بعضكم البعض ، وكل من تميز بقدر أكبر من التقوى ، وتمتع بالنزاهة والطهارة أكثر ، وكل من مثل العبودية الحقة

بصورة أفضل ، والتزم بأوامر الله ونواهيه بطريقة أكمل . . . بـات شرفه أكثر وأوفر .

### شفاعة المتقين في يوم القيامة :

نـذكر في بـداية هـذا الباب خـلاصة روايـة شريفة وردت في الجـزء الثالث من كتاب ( بحار الأنوار ) :

في يـوم القيامـة والحساب ، يصـل نداءً مـوجه من مصـدر الجلال ، ويقول ما مفاده : أيها الناس . . . لقد اخترتم لأنفسكم أنساباً معينة . . . ونحن عيّنا بدورنا أنساباً أخرى(١) .

أنتم كنتم تعتدّون بالأنساب ، والمال ، والجمال ، في الدنيا من أجل نيل الكرامة ، وبلوغ الشرف .

أما نحن ، فقد عينا التقوى كميزان لذلك .

لقد التزمتم في الدنيا بالأشياء التي قررتموها بأنفسكم ، وعملتم دوماً بها ، أي إنّكم كنتم تفتخرون دوماً بالنسب ، والمال ، والإسم ، والجمال . عملتم دائماً وفق هذه النظرة .

أما الشيء الذي لم تعتنوا به إطلاقاً ، فهـ و التمعن من أجل التعـرف إلى من يتميز بقدر أكبر من التقوى ، كي تكـرموه ، وتجلّـ وه . أمـا اليوم ، فهو الذي سأعمل فيه وفق الأشياء التي قررتها أنا . . .

ثم يصل النداء التالي ، ومفاده : يا أهل التقوى ، قوموا . . . يا من مثلتم العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى ، إنهضوا ، فاليوم هو اليوم الذي يجب أنْ يتوضح من خلاله شرفكم .

وتفيد الرواية أنَّ كل واحد منهم ليشفع في مثل ربيعة ومضر (٢) .

<sup>(</sup>١) أي : حددتم لإنفسكم موازين معينة ، ونحن حددنا بدورنا موازين أخرى .

<sup>(</sup>٢) و فإنَّ الرجل منهم ليشفع في مثل ربيعة ومضر ، ( بحار الأنوار ) ج ٣ ص ٢٧١ .

أي إنَّ الله عز وجل قد زاد شرفهم . وإحدى الحكم التي تنطوي عليها مسألة الشفاعة ، هي إظهار مدى شرف الشافع . إنَّ الله سبحانه وتعالى يريد أنْ يكرم الحسين (عليه السلام) ، غداً في يوم القيامة والحساب ، وهكذا فإنَّ الله يبين عظمة الحسين (عليه السلام) وسموّه ، بواسطة الشفاعة التي يتصدى لها . كما يُظْهِرُ شرفه الجليل . لذا فإنَّ شفاعة الحسين (عليه السلام) هي أسمى من الجميع . تلك الشفاعة الكبرى التي نأمل جميعاً أنْ تنالنا ، وتغمرنا بجناحها .

### عندما هاجر بني أسد إلى المدينة :

سوف نحاول في هذا الباب أنْ نقدم شرحاً عن الإيمان والإسلام ، وشأن نزول الآية التالي :

ذات مرة ، ترك قسم معين من قبيلة بني أسد ـ وكان عددهم كبيراً حسب الظاهر ـ دياره ، ورحل عنها ، وقد حمل هذا القسم كامل أمتعته ، وأغراضه ، وذهب إلى المدينة ، رجالاً ونساءً وأطفالاً ، وأقام فيها ، ثم راح هذا القسم الطاع يقول : إنه يريد الإنتاء إلى الدين الإسلامي . وهكذا ، فقد إعتنق أفؤاده الديانة الإسلامية . عندها ، امتلأت المدينة بأعداد جموعهم ، ولما لم يبق أي مكان إضافي لإيوائهم ، راحوا ينصبون الخيم في خارج المدينة ، ويقيمون فيها ، وكانوا يذهبون في الصباح والمساء إلى المسجد ، ويجلسون حول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ويقولون له : يا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم ) . . . وضعنا يختلف عن وضع سائر قبائل العرب . إن الأخرين رضخوا للأمر الواقع تحت وطأة القوة والحرب . . . . بينها نحن أتينا من تلقاء أنفسنا . وإعتنقنا الدين الإسلامي ، دون أية حرب . وكل من كان يأتي للإنضام إليكم ، كان يأتي لوحده ، بينها نحن أتينا رجالاً ونساءً وأطفالاً ، مع كل ما غلك من أمتعة وحاجيات . . . فنرجو أن تشركنا في الغنائم .

من هنا يتبين الهدف الكامن وراء إعتناقهم للإسلام ، وتتوضح الأسباب التي حملتهم على ذلك .

وخلاصة القول: إنّهم باتوا يشكلون عبئاً وإزعاجاً لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). هذه الآية القرآنية التي أريد أنْ أذكرها الآن، تتحدث عن هذه الجهاعة، وذلك كي يعرف المسلمون الذين يأتون فيها بعد، من اليوم، وحتى قيام يوم الدين، أنه لا يمكن لهم أنْ يطلقوا تسمية الإيمان على حالة كل من قال: لا إله إلاّ الله .. محمد رسول الله، أو كل من أدى الصلاة. فهذه الحالة تمثل النظاهر فقط، إذ إنَّ الإقرار باللسان وحده، دون أنْ يتسرب الإعتقاد إلى القلب، لا ينفع بعد حلول الموت . المسألة لم تتعدى حدود اللسان ليس إلا ... لذا فإنها تزول عند حلول الموت .

عندما يموت الإنسان ، ألا يزول لسانه ؟ . . . من هنا فــإنَّ كل شيء يرتبط باللسان فقط ، يزول هو الآخر ويندثر ، بينها الروح باقية ، وكــل ما يرتبط وجوده بالروح ، يبقى هو الآخر ، ويستمر .

﴿ قالت الأعراب آمنا ﴾ . . هؤلاء الأعراب ، سكان البادية ، قد أتوا إلى المدينة وقالوا : نحن مؤمنون .

﴿ قبل لم تؤمنوا ﴾ . . . قبل لم تؤمنوا . . . أخُسبتم أنَّ الإيمان هو نوع من أنواع المزاح ؟ . . . . أحسبتم أنَّ الإيمان يتوفر بواسطة لقلقة اللسان ، ومجرد الدعاء فقط ؟ . . .

# الإيمان يعني أنَّ القلب قد اطلع على المسألة ، واقتنع بها :

الإيمــان الحقيقي هــو نــور إلهي ، يــوجـــد في قلب المـرء ، وكيـــانــه الداخلي . أي نحن من الإيمان ؟ . . .

أجل . . . . قولوا (أسلمنا) . فهناك فرق بين الإسلام والإيمان . وبعد أنْ ذكرنا بدايةً مفهوم الإيمان ، نتحدث الآن عن مفهوم الإسلام :

الإسلام يعني القبول الظاهري ، يعني أنّه عندما يطلب من أحـدهم أنْ يقـول : أشهد أن لا إلـه إلّا الله ، وأشهد أنّ محمـداً رسول الله ، فـإنّه يقول ذلك .

القيامة حق فيجب عليك أنْ تصلي ويجب أنْ تصوم في شهر رمضان المبارك ، ويجب أنْ تذهب إلى الحج إن استطعت إلى ذلك سبيلاً ، وعندما يقبل بكل هذه الأمور ، نقول : حسناً . . . هذا يسمى بالإسلام ، الذي هو بمثابة الظاهر وثمرة هذا القبول هو طهارة الجسم ، صحة الإزدواج ، حق التوارث ، حفظ الروح والمال ، حلية تزويجه إحدى الفتيات ، وكذلك المتزوج من إحدى بناته . . . وإذا توفي هذا الشخص ، فإن أقرباءه يرثونه . . . وكذلك فإنه يرث أقاربه .

هذه الأحكام تختص بحالة الإقرار باللسان ، حتى لو لم يكن هناك إيمان في القلب . أما إذا مات الإنسان وهو على هذه الحالة ، فإنّه لن ينتفع بذلك في الآخرة .

الويل إذا انتسب أحد الناس إلى الإسلام بدافع من طمعه ، ونستطيع أنْ نقدم الآن بعض النهاذج الحية ، التي نصادفها أحياناً في المجتمع :

في بعض الأحيان ، نجد أنَّ هناك شاباً قد أعجب بفتاة معينة ، ورغب في الزواج منها ، وعندما يواجه بالقول التالي : لا يمكن أنْ يتم هذا الأمر دون أنْ تصبح مسلماً . . يجيب قائلاً : حسناً . . إذن سوف أعتنق الإسلام . ومن ثم يعتنق الإسلام ، ويتزوج من الفتاة التي يريدها . وعقد القرآن في هذه الحالة يعتبر صحيحاً .

نشير هنا إلى أنّ إعتناق ذلك الشاب للإسلام بهذه الـطريقة ، يعتبر كافياً لتحقق صحة زواجه من الفتاة ، أما إذا حلت ساعة الموت ، فإنّـه لن ينتفع بذلك في الآخرة .

هذا الإسلام . . . بهـذه الطريقـة التي دخل من خــلالها الشــاب إلى الإسلام . . . أي بقصد أنْ يفـوز بالفتــاة التي أرادها لنفســه . . . يجب أن يُقْبَلَ إسلامه إلا أنّ هذا التسليم لا يمثل ذلك الإيمــان الذي بُعِثَ من أجله النبي (صلّى الله عليه وآلــه وسلم) ، حتى يصبح قلب البشر عــامراً بـذكر

الله سبحانه وتعالى . . . حتى يتقي البشر الله عز وجل ، وحتى يخافون من حساب يوم القيامة . لا أنْ يقول المرء فقط بلسانه : ﴿ إِنَّ الساعة آتية لا ريب فيها ﴾ . لكي يشعر بالخوف في قلبه من حساب يوم القيامة ( سؤال نكير ومنكر في القبر حتى ) . كي توجد حالة من الخوف من نكير ومنكر ، وكي يعلم الإنسان أنّه يوجد في النهاية مسائل من هذا النوع . . . أنّه يوجد وجوه من الخوف والهلع .

ما لم تتولد هذه المعاني في قلبه . . . حتى لو ردّد بلسانه مئات المرات الكلمات نفسها . . . حتى لو قرأ دعاء عديلة (سؤال نكير ومنكر في القبر حق ، الجنة حق ، الخنة حق ، الخنة حق ، الخلو عليه إسم الإسلام .

ولكن طالما أنّ الإيمان بالجنة لم يتوفر ، فإنَّه لن يصبح من أهل الجنة . إذ إنَّ الإيمان بالجنة هو غير الإسلام .

الإيمان بالجنة يعني القلب . . . يعني أنّ يسعى الإنسان للحصول على ثواب الله عز وجل .

عزيزي القارىء . . عندما تود أنْ تبني لنفسك قصراً عظيماً في منطقة جبلية رائعة . . . سواء . أتحدث عن نيتك هذه بلسانك أم لم تتحدث . فسواء قلت بلسانك أنك تريد أن تتخذ لنفسك قصراً في تلك المنطقة الجميلة أم لم تفصح عن رغبتك ، فإنك ستبدأ بالإستعداد لتنفيذ هذا المشروع ، لأن رغبتك القلبية الداخلية في تشييد القصر ، تحثك على الحركة الدؤوبة ، وتدفعك إلى النشاط في العمل . . . سواء أردت ذلك أم لم ترد .

أما إذا إقتصرت المسألة على الكلام وحده . . . كأن تقول مشلاً : (من الممتع حقاً أنْ يمتلك المرء قصراً جميلاً في إحدى المناطق الجبلية الخلابة . . الهواء عليل للغاية في تلك المناطق ، والمناظر في منتهى الروعة ) . . . حتى لو تكررت هذه العبارات مئات المرات ، فإنّك لن تحصل على القصر المنشود .

كذلك فإنَّ الشخص الذي يقول بلسانه فقط أنَّ الجنة حق ، فإنَّه لن يله ين يله ين الكلام ، أو أنْ يقول بلسانه فقط : إنَّ النار حق . . . فهل يعني ذلك أنّه أفلت من نار جهنم ؟ . . . هنا يجب أنْ يتوفر الإيمان بالجنة والنار . . . وليس مجرد الإقرار باللسان .

وخلاصة القول: إنَّ هناك القلب واللسان. الإسلام يعني الإقرار باللسان. أما الإيمان فيعني الإعتقاد في القلب. والله سبحانه وتعالى موجود، وحاضر، وناظر، ومراقب في كل زمان ومكان. ﴿ هو معكم أينها كنتم ﴾ . عندما تعترف بهذه المسألة وتذعن لها بلسانك فهذا هو الإسلام.

أما الإيمان فيعني أنْ تتولد حالة في قلب الإنسان تجعله يعتقد بهذا الأمر . عندها يقول : إنَّ الله عز وجل موجود معه ، وحاضر في منزله ، ومستقره أيضاً ، وهو معتقد حقاً بهذه الفكرة . فإذا سنحت له ذات مرة فرصة إرتكاب إحدى المعاصي ، وحتى لوكانت الأجواء مساعدة ، ولم يكن هناك أي حائل دون ذلك . . . وحتى لوكانت نفسه ندفعه إلى الخوض في المعصية . . . شعر بخوف في قلبه ، لأن الله عز وجل حاضر معه ، ويراه حيث هو .

وهـذا الخوف هـو الذي يمنعـه من ارتكاب الـذنب ، فهذا الإنسـان يشعر بأنّ ثمة نوراً قد أضيء في ثنايا قلبه ووجدانه ، . . حتى يعرف أنّ الله سبحانه وتعالى حاضر ، وناظر ، ومراقب ، في كل مكان وزمان .

## لم يدخل الإيمان حتى الآن إلى قلوبكم :

﴿ قالت الأعراب : آمنا ﴾ . . . ﴿ قل : لم تؤمنـوا ﴾ . . ﴿ ولكن قولوا : أسلمنا ﴾ . . . ﴿ ولكن قولوا : أسلمنا ﴾ . . .

حتى الآن ، لم يظهر الإيمان في قلوبكم ، إذ أنه عندما يدخل الإيمان إلى القلب ، فهناك آثار تدل عليه . لا يمكن ألا تظهر آثاره وعلائمه .

الخوف والرجاء هما ركنا الإيمان الأكيدان ، فمحال أنْ يتوفر الإيمان القلبي ، دون أنْ يتوفر الخوف من الذنب وعذاب الله عز وجل ، ودون أنْ يظهر الخوف والهلع من يوم القيامة والحساب . . . كما لا يمكن ألا يظهر السعى والشوق إلى نيل الأجر والثواب ، وإلى الجنة .

ولهذا السبب ، تجد أنَّ المؤمن يسرع في كـل أنواع الخـير والصلاح ، يسرع إلى الفوز بالجنة ، يسرع إلى تهيئة الظروف للفوز بالجنة ، . . ويعمل بكل ما أوتي من قوة كي يضمن آخرته ، ويبني لنفسه بيتاً في الجنة .

وإذا نظرت إلى شخص فوجدته قاعداً وغير مكترث لتحقيق السعادات والخيرات التي ذكرناها ، فاعلم إنّه لم يصل بعد إلى مراتب الإيمان .

#### لم يلبوا دعوة الجهاد :

عندما نشبت معركة (الحديبية) ، دعا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هؤلاء الأعراب ـ الذين كانوا يقولون عن أنفسهم إنّهم مؤمنون ـ إلى القتال . . . إلاّ أنّهم انسحبوا جميعاً من ساحة الحرب . إذن فهؤلاء أنفسهم الذين كانوا يقولون بالفم الملآن : نحن مؤمنون ، لم يخوضوا الحرب .

من هنا نعرف أنّ الجهاد يحتاج إلى الإيمان ، كذلك فإنَّ بـذل المال في سبيل الله عز وجل ، يحتاج أيضاً إلى الإيمان . إلى أنْ يصـل الأمر إلى بـذل النفس والروح في سبيل الله عـز وجل . أي إنَّ الإنسـان في هذه الحالة لا يكون هدفه هو أنْ يحدد التالي : كيف لي أنْ أصرف المال ؟ . . كيف يمكن أنْ أتخلى عن أموالي وثروتي ؟ . . .

كل من تراه ينزعج ، ويجد صعوبة في بذل المال في سبيل الله سبحانه وتعالى ، إعلم أنّ إيمانـه ضعيف . وإذا كان لا ينفق المال بتاتاً ، فاعلم إنّه لا يوجد إيمان على الإطلاق .

ثم تقول الآية الكريمة : ﴿ وإنْ تطيعوا الله ورسوله ، لا يلتكم من

بأي وجه من الوجوه . أي إنَّ الحسين (عليه السلام) قد نال الأجر السلام وجه من الوجوه . والآن ، فإنَّ الحسين (عليه السلام) هو السلطان . هل تعلمون ذلك أيها السادة ؟ . . . هل تعلمون أنّه سلام الله عليه ، هو الآن سلطان عالم البرزخ والملكوت .

### لم أنس أبداً تلك القصة:

منذ أربعين سنة على وجه التقريب ، نقل أحد الرجال المحترمين من مدينة (شيراز) ، ما مفاده التالي : في سنين الشباب الأولى ، كنا مجموعة من الأصدقاء تتراوح أعهارهم بين الثهاني عشرة ، والعشرين سنة . وكنا نجتمع كل مرة في منزل واحد من المجموعة بشكل دوري . وكنان والد أحد أفراد المجموعة من عشاق الإمام الحسين (عليه السلام) ، وفي كل مرة كان يستقر الدور خلالها عليه ، كنا نذهب إلى منزله حيث كنا نستمع إلى مجالس العزاء الحسينية التي كانت تقام بسبب حب والده الشديد للإمام الحسين (عليه السلام) ، وتعلقه به ، بصورة دائمة .

وبعد مضي فترة معينة ، أصيب صديقنا الشاب بمرض أودى بحياته . وقد أفجع موته قلوبنا ، وأدمع عيوننا ، وبعد فترة من الزمن ، شاهدته في عالم الرؤيا ، كان حراً ، وسعيداً ، وفرحاً للغاية . فقلت له : يا صديقي . . . لقد رحلت وتركت حرقة شديدة في قلوبنا .

فقال لي : لماذا تشعرون بالحزن والألم ؟ . . . أنا مرتاح للغاية . . . لقد تحررت من أعباء الدنيا ، وتخلصت من مشاكلها . أنتم أيضاً يجب أنْ تكونوا سعداء . أنتم أيضاً فكروا بهذه المرحلة ، وإعملوا على تأمين الراحة لإنفسكم بعد حلول الموت . . . ولا تشغلوا أنفسكم بمسألة مسوتي ، وفراقي ، والتألم لرحيلي .

وكنت قد سمعت سابقاً أنّه إذا أمسك أحد الناس بإبهام الميت . . . فإنه يستطيع أنْ يسأله أيّ سؤال ، ويحصل على الجواب ، ولذا فقد أمسكت بيده في تلك الحالة ، وقلت له : لن أدعك تفلت مني . يجب أنْ

وكاملا . . . إذ أنه لا يتوقف عند حلول الموت ، بـل إنّ الموت هـو بدايـة مرحلة بزوغ أجر الله وثوابه .

والأن إنتبهـوا إلى معنى الآية القرآنية الكريمة : ﴿ وَإِنْ تَـطَيعُوا اللهُ وَرَسُولُه ﴾ . .

أيها الأعراب وغير الأعراب ... لأنه ليس هناك فرق بين العرب والعجم في هذا المجال ... إنْ أنتم عملتم لوجه الله ، وفي سبيل الله ... فكان إيمانكم في سبيل الله ، أعمالكم في سبيل الله ، إنفاقكم في سبيل الله ، ﴿ لا يلتكم من أعمالكم شيئاً ﴾ ... اللت يفيد معنى النقص . أي إنكم تنالون أجوركم ومكافآتكم من دون أي نقصان . والله سبحانه وتعالى يزيد فيها كثيراً ، ويجعلها أضعافاً مضاعفة . هنا لا يوجد أي نقصان ، لأنّ الأجر باق ومستمر .

### تجارة يزيد ، وإرتباط الحسين (عليه السلام) :

لقـد مارس يـزيد تجـارته مـع الشيطان والنفس والهـوى ، فـإلى متى إستمر أجره(١) ، وبقيت أرباحه ؟...

وكم هو معلوم ، فقد عاش ثلاث سنوات بعد استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) ، وكان يريد من خلال تجارته الحصول على اللذة والسرور ، كما كان يريد الفوز بالرئاسة ، وقد تولى هذا الخاسر السلطة والقيادة لمدة ثلاث سنوات ، ولكن كلنا نعرف كيف رحل عن هذه الدنيا فيما بعد ، حاملًا معه الخزي والعار ، وكيف انتهت مسيرته إلى سقر .

أما الحسين (عليه السلام) ، فقد ارتبط بالله سبحانه وتعالى : ﴿ لا يلتكم من أعمالكم شيئاً ﴾ .

وبالمقابل ، فإنَّ الله سبحانه وتعالى لم ينقص من قيمة عمله وجهاده

<sup>(</sup>١) الأجر الدنيوي الذي يختلف عن أجر الباري عز وجل .

بأي وجه من الوجوه . أي إنَّ الحسين (عليه السلام) قد نال الأجر السلام وجه من الوجود . والآن ، فإنّ الحسين (عليه السلام) هو السلطان . هل تعلمون ذلك أيها السادة ؟ . . . هل تعلمون أنّه سلام الله عليه ، هو الآن سلطان عالم البرزخ والملكوت .

لم أنس أبداً تلك القصة:

منذ أربعين سنة على وجه التقريب ، نقل أحد الرجال المحترمين من مدينة (شيراز) ، ما مفاده التالي : في سنين الشباب الأولى ، كنا مجموعة من الأصدقاء تتراوح أعهارهم بين الثهاني عشرة ، والعشرين سنة . وكنا نجتمع كل مرة في منزل واحد من المجموعة بشكل دوري . وكان والد أحد أفراد المجموعة من عشاق الإمام الحسين (عليه السلام) ، وفي كل مرة كان يستقر الدور خلالها عليه ، كنا نذهب إلى منزله حيث كنا نستمع إلى مجالس العزاء الحسينية التي كانت تقام بسبب حب والده الشديد للإمام الحسين (عليه السلام) ، وتعلقه به ، بصورة دائمة .

وبعد مضي فترة معينة ، أصيب صديقنا الشاب بمرض أودى بحياته . وقد أفجع موته قلوبنا ، وأدمع عيوننا ، وبعد فترة من الزمن ، شاهدته في عالم الرؤيا ، كان حراً ، وسعيداً ، وفرحاً للغاية . فقلت له : يا صديقي . . . لقد رحلت وتركت حرقة شديدة في قلوبنا .

فقال لي : لماذا تشعرون بالحزن والألم ؟ . . . أنا مرتاح للغاية . . . لقد تحررت من أعباء الدنيا ، وتخلصت من مشاكلها . أنتم أيضاً يجب أن تكونوا سعداء . أنتم أيضاً فكروا بهذه المرحلة ، وإعملوا على تأمين الراحة لإنفسكم بعد حلول الموت . . . ولا تشغلوا أنفسكم بمسألة موتي ، وفراقي ، والتألم لرحيلي .

وكنت قد سمعت سابقاً أنّه إذا أمسك أحد الناس بإبهام الميت . . . فإنه يستطيع أنْ يسأله أيّ سؤال ، ويحصل على الجواب ، ولذا فقد أمسكت بيده في تلك الحالة ، وقلت له : لن أدعك تفلت مني . يجب أنْ

تقدم لي شرحاً وافياً عما شاهدته ، من الساعمة التي توفيت فيهما وحتى هذه اللحظة .

وما أنْ انتهت من هـذه الجملة ، حتى أصيب بـرعشـة وقـــال لي : أتركني . . . لا يمكن التحدث عن هذا الأمر .

فقلت له: إذن إشرح لي إحدى الأمور التي تعرفت إليها هنا. دعني أقف أنـا أيضاً عـلى إحدى المسـائل التي لم تكن تعـرفها في الـدنيـا، حيث إتعرفت إليها هنا، وعلمت بها؟..

فقال: لم نكن نعرف الحسين (عليه السلام) في الدنيا حق المعرفة. أما هنا، فقد عرفنا أي سلطان يتمتع به الإمام الحسين (عليه السلام)، وقد فهمها جيداً هنا، ما هو مقام الحسين (عليه السلام) . . . نفوذ الحسين (عليه السلام) . . . سلطة الحسين (عليه السلام) . . .

هدفي كان الوصول إلى هذه الجملة . إذن فالأجر الإلهي يختلف عن الأجر الدنيوي الذي يقدمه الشيطان ، والنفس ، والهوى . إذ إن كل من يرتبط بالله عز وجل ، لا ينقص عمله وأجره . أجره تام وكامل . ولكن من الطبيعي أنّه يوجد مراتب . . إلى أنْ يصل الأمر إلى درجة إرتباط الحسين (عليه السلام) بالله عز وجل .



# بسم الله الرحمٰن الرحيم

﴿ إِنَّمَا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، ثم لم يرتابوا ، وجاهدوا بأموالهم ، وأنفسهم في سبيل الله ، أولئك هم الصادقون ، قبل أتعلمون الله بدينكم ، والله يعلم ما في السموات وما في الأرض ، والله بكل شيء عليم ﴾ .

إجلس إلى جمانب الجدول ، وراقب مرور العمر وإنقضائه . . . يقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما أسرع الساعات في اليوم ، وأسرع الأيمام في الشهر ، وأسرع الشهور في السنة ، وأسرع السنين في العمر (١) .

كم أنّ الساعات تسرع الخطى ، فتنهي الليل والنهار بغمضة عين ( الفجر ، الصباح ، الظهر ، العصر ، المساء ، ومن ثم الفجر ، فالصباح مرة أخرى ، وهكذا دواليك . فترى أنّ اليوم بأكمله قد انقضى بسرعة رهيبة ) .

وكم أنَّ الأيام تسرع الخطى ، فتعبر الشهر بأكمله وتنهيه بغمضة عين ( اليوم مثلاً تقول : إنَّه اليوم الأول من شهر رمضان المبارك ، وسرعان ما تقول : ها قد حلَّ اليوم الآخر من الشهر ) .

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ، الخطبة ١٨٨ .

وكم أنّ الشهور تسرع الخطى ، فتنهي السنة تلو السنة . وكم أنّ السنين تسرع الخطى ، فتنهي العمر العزيز . إجلس إلى جانب جدول الماء ، وراقب مرور العمر وإنقضائه .

على سبيل المثال نقول: ما هذه الليلة ؟ . . .

فيأتي الجواب: هذه الليلة ، هي آخر ليالي الجمعة في شهر رمضان المبارك . منذ قليل كنّا نقول: هذه أولى ليالي الجمعة في شهر رمضان . أما الآن فنقول: هذه آخر ليلة جمعة في شهر رمضان . وذات يوم ، سوف تحل آخر ليلة جمعة في عمرنا . وبالمناسبة ، عندما تحل ليالي الجمعة أيها الأخوة . . . توجهوا بتفكيركم أكثر إلى الأموات .

### هدية إلى الأموات في ليلة الجمعة :

· ينقل السبزواري عليه الرحمة في كتاب ( مصابيح القلوب ) قصة عن أحد الأخيار ومفادها أنّه قال :

في إحدى ليالي الجمعة ، كنت في مقبرة مدينة (يزد) ، وهناك شاهدت الوضع البرزخي للأموات ، في عالم الرؤيا . كان كل واحد من الأموات فرحاً مسروراً لأنّه نال هدية معينة ، ومن جملة الهدايا التي وزعت عليهم : المأكولات ، المشروبات ، والثياب التي كانت مناسبة لذلك العالم ، ولاحظت أنَّ أحد الأموات كان حزيناً ، وصفر اليدين . آلمني وضعه المحزن ، فاقتربت منه ، وقلت له : كيف حالك ؟ . . من أنت ؟ . . . لماذا لم تحصل على هدية مثل الأخرين ؟ . .

فقال لي : هذه الأرواح التي تراها هي من أهمالي (ينزد) ، وهمذه الليلة هي ليلة الجمعة والأحياء قد وزعوا الخيرات . لذا تجد أنّ جميع الأرواح فرحة ومسرورة .

أما أنا المسكين ، فغريب عن هذه الديار ، ولست من أهالي (يزد) . أنا من المدينة الفلانية ، ومنذ عدة سنين خلت ، كنت أعبر هذه المدينة مع زوجتي بقصد الـوصول إلى منـطقة أخـرى ، وفي هذه المـدينة ،

أصبت بمرض أودى بحياتي ، فدفنت في هذه الأرض ، ولم يكن عندي ثمة أولاد ، وأموالي باتت في تصرف زوجتي ، وبعد مرور مدة من الزمن ، تزوجت من رجل آخر ، ومن اليوم الذي تزوجت فيه ، لم تعد تفكر بحالي أبداً .

قلت له: إنْ كان باستطاعتي القيام بعمل معين ، فأنا جاهـز . دلني على عنوان معين ، وقال : زوجها يعمل في سوق الحدادين ، ومحله مـوجود في النقـطة الفلانية ، أما منزله فيقـع في الحي الفلاني . ( الأمـوات لديهم إطلاع على وضع الأحياء إلى حد ما ) .

وبعد أن استيقظ هذا الإنسان الخير ، ذهب إلى العنوان نفسه الذي دلّه عليه ذلك الميت ، فعثر على بيت تلك المرأة ، وعندما طرق الباب ، أتت المرأة إلى عتبة المنزل ، وقالت : من الطارق ؟ . . . فقال لها : هل هذا هو منزل السيد فلان الذي يعمل حداداً ؟ . . . أجابته : نعم . . . هذا هو منزله .

قال لها: ترى ، هل تزوج صاحب هذا المنزل أرملة الشخص الفلاني ؟ وما أنْ ذكر ذكر إسم ذلك الميت علماً بأنّ لا أحد كان يعرف إسمه عقالت له المرأة: كيف عرفت إسم هذا الميت ؟ . . أجل ، لقد كنت زوجته فعلاً !!

فأخبرها بالقصة كاملة ، وقال لها : ليلة البارحة ، التي كانت ليلة الجمعة ، شاهدت هذا المسكين في عالم الرؤيا . كان خالي اليدين حزيناً ، وسط كل الأموات ، وقد دلني على هذا العنوان ، وقد أتيت بدوري إلى هنا كي أنقل إليك عتاب زوجك السابق ، . . . لماذ لا تفكرين بحاله أبداً ؟ . .

ما أنَّ قال هذه الجملة حتى بكت المرأة وقالت: معه حق لقد نسيته فعلاً ، ومنذ اليوم الذي تزوجت فيه ثانية ، لم يعد لدي متسع من الوقت كي أوزع الخيرات ، أرجو أنْ تساعدني في هذا المجال .

فقال لها : أنا جاهز لتنفيذ كل ما تطلبينه .

نزعت قلادتها الذهبية عن رقبتها وقالت له : قم ببيع هذه القلادة ، إفعل بثمنها ما تراه مناسباً من الخيرات ، لراحة نفس هذا المسكين .

يتابع الرجل الخير حديثه فيقول: أخذت القلادة منها، وذهبت إلى السوق وبعتها هناك، وإشتريت بثمنها ثياباً لبعض الفقراء والمحتاجين، وطعاماً لبعض الجائعين، وأنفقت كل المال في أعمال الخير.

وفي الأسبوع التالي ، وفي ليلة الجمعة تحديداً ، شاهدت تلك الأرواح في عالم الرؤيا مجدداً ، فوجدت أنَّ ذلك الميت هو الأسعد ، والأكثر سروراً بين الجميع ، ولاحظت أنّه يملك هدايا وتحفاً أكثر من الجميع .

وما أنْ رآني حتى دعا لي بالخير وقال : جزاك الله خيراً ، كنتُ مطأطىء الرأس بين جميع هذه الأرواح ، والكل كان قد نال هدية ليلة الجمعة ما عداي أنا المسكين ، ولكني أصبحت الآن شامخ الرأس بفضلك أنت .

أردت أنّ أنبّ القارىء الكريم من خلال سرد هذه القصة إلى ألّا ينسى الإقدام على الخيرات في ليالي الجمعة ، من أجل راحة أنفس الأموات ، . . وذلك كي يخص الله سبحانه وتعالى آباءكم ، وأمهاتكم ، وأمواتكم ، بهدية في ليالي الجمعة هذه .

#### علامات الإيمان:

نستعرض الأن سوية خلاصة البحث السابق :

الإسلام هو عبارة عن الإقرار بالشهادتين باللسان .

أمـا الإيمـان : فهـو عبـارة عن التصـديق والإعتقـاد القلبـي ، والتمسك ، والتعلق بالله ، سبحانه وتعالى ، والخوف ، والرجاء .

نتيجة الإسلام هي طهارة الجسم ، وصحة النكاح والتوارث ، وحفظ الروح والمال .

أما النتائج الأخروية(١) ، فهي ترتبط بالإيمان بشكل حصري .

والآن ، لنرى إنْ كان الإيمان يتمتع بعلامات معينة ، لنرى إنْ كنا نتمتع بالإيمان بعد مدة طويلة أظهرنا فيها إسلامنا ، أم لا ؟ لنرى ونحن في مواجهة الموت ، إنْ كنا نتمتع بالإيمان أم لا . يمكننا أنْ نطلع على علامات الإيمان ، من خلال ذكر الآية التالية : ﴿ إنما المؤمنون الله يرتابوا ، وجاهدوا بأموالهم ، وأنفسهم في سبيل الله ، أولئك هم الصادقون ﴾ .

المؤمن الحقيقي والسليم ، المؤمن الذي يرضى عنه الله عز وجل ، هو الإنسان الذي قد عرف الله في قلبه ، وهو الذي يعيش حالة الخشوع أمام الباري عز وجل . ما أنْ يقال له : (يا هذا . . . إتّق الله واخشه ) ، حتى يتأثر على الفور ، بسبب ذكر إسم الله عز وجل .

وما أنْ يقال لـه : ( إنّه أمـر من الله ) ، حتى يقبل بـه على الفـور . ﴿ آمنوا بالله ورسوله ﴾ :

وما أنْ يقال له : ( محمد ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) هو الـذي قال ذلـك ) ، حتى ينقـاد عــلى الفـور . . . وذلــك لأنّـه قــد أحـرز الإيمــان القلبي . . . وليس باللسان فقط ، الذي يمثل الإسلام .

﴿ آمنوا بقلوبهم ﴾ . عودوا إلى آخر دعاء أبي حمزة الشهالي<sup>(۲)</sup> إلهي . . . إنّ قوماً قد أقروا بالشهادتين بالسنتهم . وذلك كي مجقنوا دماءهم ، ويستفيدوا من مزايا الإسلام ، وقد وصلوا إلى ما كانوا يصبون إليه .

رباه . . . لقد آمنا بك بـألسنتنا وقلوبنـا ، وذلك كي تتجـاوز عن

<sup>(</sup>١) نسبة إلى الآخرة .

 <sup>(</sup>٢) و فإن قوماً آمنوا بالسنتهم ليحقنوا به دمائهم ، فأدركوا ما أملوا ، وإنّا آمنا بالسنتنا وقلوبنا »...
 من دعاء أبي حمزة الثمالي .

خطايانا وذنوبنا . . . وكي تساعدنا في الوصول إليك بواسطة مزايا الإيمان السنية .

رباه . . . حقق لنا نحن أيضاً هذه الأمنية الغالية . إلهي . . . عندما نقول : لا إله إلاّ الله ، فإنّ قلوبنا قد اطّلعت على التوحيد والإيمان بك ، وعندما نقول : أشهد أنّ محمداً رسول الله ، فإنّ قلوبنا قد اطلعت على محمد (صلّى الله عليه وآله وسلم ) .

#### المؤمن لا يرتاب في عقيدته:

﴿ ثم لم يرتابوا ﴾ . ثم لم يشكوا ، طالما أنَّ الإسلام بقي محرزاً لوحده ، فإنَّ الريب والشك لا يدعان الإنسان وشأنه . أما إذا استقر الإيمان في القلب ، عندها يحل الأمن والسكون . عندئذ يقطع الطريق على الشك ، والريب ، والتردد ، وما شابه من الأمور . ولكن إذا كان الإيمان لم يستقر بعد في القلب . . . ما أنْ يقال للإنسان : لا تقدم على هذا العمل ، لأنّ الله سبحانه وتعالى لا يرضى عنه . . . فإنّه يقول بأعصاب باردة ، ومن دون خوف : ومن هو الذي أي من ذلك العالم كي يخبرنا عما يجرى هناك ؟ . . . .

هذا هو الشك! أي إنّه لا يصــدق قضية الآخــرة ، وأن هناك سؤالًا وجوابًا في القبر . . .

ومن أرفع مقاماً وأسمى منزلة من رسول الله ، محمد المصطفى (صلّى الله عليه وآله وسلم ) ؟ . . . وهل أخبار محمد (صلّى الله عليه وآله وسلم ) هي أخبار عادية وعابرة ؟ . . . وهل إنْ خبر علي بن أبي طالب (عليه السلام ) هو خبر عادي وعابر ؟ . . .

يا عديم الإنصاف والمروءة . . . يا عديم الإيمان . . . كيف تتفوه بهذه العبارات ؟ . . . كيف تقول : ترى عندما نموت ، فهل نحيا مرة أخرى(١) .

<sup>(</sup>١) ﴿ أَنْذَا مَنَنَا وَكِنَا تَرَابًا وَعَظَامًا أَنْنَا لَمِعُونُونَ ﴾ . . سورة الواقعة : الآية٤٧ .

كيف يمكن أنْ يحدث مثل هذا الأمر(١).

العظام المهترئة سوف تبعث من جديد ؟! أو إنّ شخصاً آخر يقول التالي : إننا نذهب إلى المقابر . ليس هناك ثمة أصوات أو شيء من هذا القبيل . كيف يمكن للجسم المهترىء أن يشعر بالسعادة والهناء ، أو بالعذاب والشقاء ؟ . . .

يقول ذلك لِأنّه لا يعرف ما هي الروح والنفس. هذه الشكوك كلها ناتجة عن عدم توفر حالة الإيمان. ذلك أنّه إذا تـوفر الإيمـان، فإنّـه يترافق مع الأمن(٢).

وخلاصة الأمر: إنّ المعنى يفيد التالي: ذلك الإيمان الذي لا يترافق مع الريب، ذلك الإيمان الذي يبقي القلب في حالة الصلابة والرسوخ، لا يظهر فيه إحتمالاً للشك في عقائده الحقة.

## صحيح أنّه أمي ، ولكن قلبه مضيء بنور العلم :

مثل ذلك الرجل القروي البسيط ، الذي كان يعمل في مجال توزيع المياه على المزارع والبساتين .

ذات يوم مرّبه عالم فاضل محقق ، فسأله السؤال التالي : ما هي أصول الدين ؟ . . . هل تستطيع أنْ تعدها ؟ . . .

فقال الرجل القروي : أصول الدين خمسة . . . أولها التوحيد . .

فسأله العالم: وماذا يعني التوحيد ؟...

فأجابه الرجـل : يعني أنّه يـوجد إلـه واحد ، وليس إلهـين أو أكثر . هناك إله واحد لكل هذا العالم . لا إله إلا الله .

أراد هذا العالم أنْ يجرب الرجل فقال له: ما هو دليلك على

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون : الآية ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) ﴿ أُولئك لهم الأمن وهم مهتدون ﴾ . . سورة الأنعام : الآية ٨٢ .

ذلك ؟ . . . إلى أي برهان تستند فيها تقول ؟ . .

فقال الرجل: وهل تحتاج هذه المسألة أيضاً إلى دليل؟ . . لا يوجد سوى إله واحد. وهل هناك مسألة أوضح من هذه المسألة ؟ . . . ماذا تعنى بالبرهان؟ . . .

فقال العالم: وإذا قال لك أحدهم: لا . . . المسألة ليست كما تقول: فإذا تجيبه ؟ . . .

فقال الرجل: طالما أنّي أعرف أنّه يكذب ، وأنّه يخفي واقع الأمر عمداً . . . فكفى بهذا دليلاً على حماقته . فأنا لا أتمتع بدرجة العلم التي تؤهلني للإستدلال في هذه الأمور .

هناك بعض الفلاسفة الذين يقدمون الأدلة والبراهين المتعددة . . ولكن هناك قليل من الشك يعتريهم . . . هذا النوع من الإيمان ، لا يمثل الإيمان الكامل ، بل إنَّه الإيمان الذي لا يعتريه ريب ، ولا يظهر فيه أي احتمال للشك أبداً ، هو الإيمان الكامل .

ذات مرة ، كان أحـد كبـار العلماء منهمكـاً في تأليف كتــاب معـين شاهدته إبنته وهو في هذه الحال ، فسألته : ما هو الموضــوع الذي تــريد أنْ تتناوله في كتابك ؟ . . .

فقال لها : أريد أنّ أعدّ كتاباً يدور حول إثبات المبدأ والمعاد . أريد أنْ أقدم في كتابي الدلائل والبراهين على وجود الله عز وجل ، والآخرة .

قالت الفتاة ـ التي كانت تتمتع بقلب صاف ومشرق ـ : حتى لو شك الإنسان في أي مـوضـوع . . . فهـل يمـكن أنْ يـشـك في وجـود الله والآخرة ؟ . . (١) .

أنظر كم إنَّ هذا الموضوع واضح وجلي ومحسوم لديها . . . أي كما

<sup>(</sup>١) ﴿ أَفِي اللهِ شَكَ فَاطَرُ السَّاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ . . سورة إبراهيم : الآية ١٠ .

أنها متيقنة من أنَّ الشمس سوف تغيب بعد ساعات معدودة ، على سبيل المثال . إنها متيقنة من أنه سيكون هناك سؤال وجواب عندما تموت . . . اأي القضية التي تمثل طليعة عالم الجزاء .

إذن ليس هناك شك أو ريب عند المؤمن . ﴿ ثم لم يرتابوا ﴾ . طالما أنَّ هناك ريباً في نفسك ، فمعنى ذلك أنَّ الإيمان الكامل لم يتوفر بعد .

إذا أردت أيها القارىء الكريم أن تتطلع على بحث الشك والريب بصورة مفصلة ، فعليك الرجوع إلى كتاب ( القلب السليم ) . فهناك تجد شرحاً مفصلاً لهذه المسألة . رباه . . . أنعم علينا بالإيمان الحقيقي المستمر(١) .

هناك رواية تفيد بأنَّ إحدى الأدعية التي كان يقرأها رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) بشكل يومي ، هي : اللهم إنَّ أعوذ بـك من الشك ، والشرك ، والرياء ، والسمعة (٢) .

#### رمى الحلوى النجسة في سلة المهملات ، ولم يبعها :

﴿ وجاهدوا بِأمواهم وأنفسهم ﴾ . . طالما أنّ الإنسان لا يقدم أصول عقائده الدينية على المتع الدنيوية ( المال ) التي يملكها ، عند تعارض هاتين المسألتين ، فلا يستطيع أنْ يدعى بأنه يتمتع بالإيمان .

أسرد عليكم الآن هذه القصة المعبرة:

كان هناك رجل في مدينة (شيراز) ، يملك رأس مال محدود للغاية ، وكان يعدّ صنفاً معيناً من الحلوى ، ويبيعه للناس . وعن هذا الطريق ، كان يؤمِّن مصروفه ومعيشته . ليتغمده الله بواسع رحمته .

 <sup>(</sup>١) ( اللهم إنّي أسألك إيماناً تباشر به قلبي ، أسألك إيماناً لا أجل له دون لقائك ، من دعاء أبي حمزة الثمالي .

<sup>(</sup>٢) ( اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والرياء والسمعة ، .

وينقل: أنّه ذات يوم، وبعد أن انتهى من إعداد الحلوى، وهمّ بأنْ يعرضها للبيع، لاحظ وجود فضلات فأرة داخل الحلويات، ربحا كانت داخل السكر. والآن باتت الحلوى نجسة، فهاذا ينبغي أنْ يفعل يا ترى ؟ . . . قرّر هذا المسكين أنْ يتخلى عن الكمية كلها، فرمى بها في سلة المهملات، ولم يبع شيئاً منها!

هنا تلاحظ أنّه قد تخلى عن المال . . . لماذا ؟ . . . لأنّه يحرم بيع المواد الغذائية النجسة إلى أحد . . . ويحرم إطعامها إلى المسلم .

المسألة ليست سهلة . أن تبذل وجودك ، أو مالك ، أو مصالحك ، في سبيل الله عز وجل . طالما أنّ الإنسان لا يبذل ماله في سبيل الله عز وجل ، فإنّه لم يصل إلى مرحلة الإيمان الكامل . هذه القضية هي إمتحان في حد ذاتها . الشخص الذي يتمتع بالإيمان ، يبذل روحه في سبيل الله . وإذا لم يتوفر الرجاء ، فإنّ المرء لا يبذل حتى قرشاً واحداً . وذلك لأنه لا يأمل أنّ الله سوف ينجيه ، إنْ هو بذل روحه في سبيله .

النجاة تنال عن طريق الإيمان وحده ، والإيمان مكانه القلب ، أما علامة وجود الإيمان في القلب ، فهي : ﴿ جاهدوا بـأموالهم وأنفسهم ﴾ ، إنها الجهاد بالمال والروح ، إنها بذل المال والروح .

عندما تجد نفسك مستعداً لبذل وجودك كله في سبيل الله عز وجل ، فاسجد سجدة شكر ، وقبل : إلهي . . . شكراً على أنّه يبوجد إيمان في قلبي ، إلى أنْ تصل إلى درجة تصبح مستعداً معها لبذل نفسك في سبيل الله .

إنَّ الشخص الذي يطيع هوى نفسه ، أو عائلته ، بدلًا من إطاعة أوامر الله ، عز وجل ، ويعمل دوماً على خدمة إسمه ، وإبراز وجوده ، فإنه يعمد بذلك إلى الطغيان بدلًا من إطاعة رب العالمين(١) ، إنّه يشكو

<sup>(</sup>١) ﴿ وَأَلَّا تَعَلُّوا عَلَى اللَّهُ ﴾ . . سورة الدخان : الآية ١٩ .

من الكبر . . . هذا الشخص كيف له أن يدّعي الإيمان .

الأثرياء هالكون إلا إذا أنفقوا :

هناك حديث مفصل في (توحيـد الصدوق) ، ينبغي أنْ يقـرأ بدقـة وتمعن حقاً ، وسوف أورد هنا جملة واحدة من وسطه :

ذات مرة ، قال أبو ذر : إنّ خاتم الأنبياء محمد المصطفى (صلّى الله عليه وآله وسلم) قال ما مفاده : « أثرياء أمتي جميعهم هالكون ، إلا أولئك الذين يبذلون ويعطون في سبيل الله ، عبر كل الطرق المتاحة » . أي إنّه إذا أتيح له أنْ يقدم على عمل الخير بأية طريقة كانت ، فإنّه يبذل ويعطى دون بخل أو مماطلة .

أما إذا لم ينفق المال في سبيـل الله ، فإنَّ مكـانه معلوم .

إنَّ الأموال التي تكدسها فوق بعضها البعض ، لن تعود عليك إلا بالنار ، والحسرة ، والشؤم في الدنيا والآخرة ، في حالة عدم الإنفاق في سبيل الله عز وجل(١) . ﴿ أُولئك هم الصادقون ﴾ . أولئك هم الصادقون . . . من هم الذين ينطبق عليهم هذا الوصف ؟

﴿ إِنَّا المؤمنون: اللذين آمنوا بالله ورسوله، ثم لم يرتابوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ﴾ . أجل . . . هؤلاء هم المؤمنون الحقيقيون . . . المؤمنون . . أهل النجاة . . . وليس أولئك الذين يظهرون التمسك بالدين بألسنتهم فقط!

### الرياء . . . أمام الله عز وجل ؟!

﴿ قُلُ أَتَعَلَمُونَ اللهُ بَدِينَكُم ﴾ . هل تريدون أن تفهموا أنَّ الله عز وجل تمسككم بالدين ؟ . . . تقولون : نحن مسلمون ، نحن مقدسون ،

<sup>(</sup>١) توحيد الصدوق : حاشية الصفحة ٣٨٢ . سورة التوبة : الأية ٣٤ ـ ٣٥ .

نحن لا نتخلف عن صلاة الجماعة أبداً . تــرى ، لمن تـوجهــون هــذا الكلام ؟ . . .

هل توجهونه إلى الله سبحانه وتعالى ، أم إلى الناس ؟ . . إنْ كنتم توجهونه إلى الله ، فالله يـدرك كل شيء . لـذا لا حاجـة لإعلان كـل هذه الأمور .

﴿ أتعلمون الله بدينكم ﴾ . أتريدون أن تعلموا الله ذلك ؟ . . ﴿ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ﴾ : فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في السموات وما في الأرض . ﴿ والله بكل شيء عليم ﴾ . فالله بكل شيء عليم .

أما إذا كنتم توجهون كلامكم إلى الخلق ، إذن فإيمانكم هو من أجل الناس . وعليه ، فليس لكم أجر أو ثواب ، عند الباري عز وجل . الصلاة التي تؤدونها هي من أجل الناس إذن . لذا ليس لكم أجر عند الله . إذن لماذا تعمدون إلى هذه المغالطة أيها الكاذبون ؟ . . .

### كونك أصبحت مسلماً ، لا يعني أنْ تمنن على أحد :

أسوأ من هذا: ﴿ يمنون عليك أن أسلموا ﴾ . . . يمنون عليك أن أسلموا . . .

بنو أسد الذين مرّ ذكرهم فيها سبق ، كانوا يمنون أيضاً ويقولون : يا محمد . . . الآخرون اللذين اعتنقوا الإسلام ، كانوا يأتون لوحدهم للإنضهام إلى الإسلام .

أما نحن فقد أتينا جميعاً ، مع زوجاتنا ، وأولادنا ، وقبيلتنا ، وإعتنقنا الإسلام . إنْ كان الآخرون قد انضموا إلى الإسلام ، بالحرب والجدال ، فقد انتمينا نحن إليه من دون حرب . وها نحن نؤدي الصلاة ، أعطنا قسطاً أوفر من الزكاة .

القرآن الكريم يفيدنا بما معناه: الإسلام الذي يعتنقه هؤلاء، لا

قيمة له . وعلى الرغم من ذلك ، فإنّهم يمنون على محمد (صلّى الله عليه وآله وسلم) . ما هو أساس إسلامك ؟ . . . هل يسمى هذا ديناً ؟ . . . هل يسمى هذا إيماناً ؟ . . أنْ تأتي في الصبح والظهر لتصلي خلف محمد (صلّى الله عليه وآله وسلم) ، طمعاً بالمال والزكاة ؟ . . . هذا ليس إيماناً ، وبالرغم من ذلك ، يمنون على محمد (صلّى الله عليه وآله وسلم) كونهم يصلون خلفه . ﴿ قل لا تمنوا علي إسلامكم ﴾ . إذنْ تفيد الآية الكريمة بأنّه : قل لا تمنوا علي إسلامكم .

وإنْ كنتم قد نلتم نصيباً من الإيمان ، فاعلموا إنكم قد نلتموه بفضل الله ولطفه . . وليس من مصدر آخر . فلا يحق لكم أنْ تمنوا على أحد . ﴿ بِلِ الله يمن عليكم أنْ هداكم للإيمان ﴾ . بل الله يمن عليكم أنْ هداكم للإيمان .

وسوف أضرب لكم الآن مثلاً لتقريب الصورة إلى الأذهان . وذلك كي أوضح لكم أنه إذا اهتدى أحد الناس إلى الإيمان ، فلا يحق له أنْ يمن على الله ورسوله . . . بل على العكس ، فهو الذي وقعت عليه المنة .

#### منة المريض على الطبيب الحنون:

لنفرض أنّ طبيباً كان في منتهى الكرم ، والحنان ، وطيبة النفس . . . ومن أصحاب الثروات في الوقت نفسه ، ولنفرض أنّه أعلن التالي : كل مريض يأتي إليّ ، سأتكفل باستقباله ، ومعالجته ، والسهر على راحته ، وعندما يتماثل للشفاء ، يمكنه الذهاب دون أنْ يدفع أي شيء .

فإذا ذهب أحد المرضى إلى عيادته ، وطلب منه علاجاً ، فبادر الطبيب إلى معاينته ، ومعالجته بكل إخلاص ، ورحابة صدره ، . . . فهل يحق للمريض عندها أنْ يقول له : (أيها الطبيب . . . لقد أتيت إكراماً لك إلى هذه العيادة) ، وأن يمنن على هذا الطبيب الذي استقبله مجاناً ، ومن دون أي طمع ، وعالجه وسهر على راحته ، وداوى أمراضه ؟ . .

هـ و الذي بـات في موضع من وقعت عليه منة . . . وبـالـرغم من

ذلك ، تراه يمنن على هذا الطبيب الرائع . . . ويقول له : لقد أتيت إكراماً للله العيادة ، ورضيت أنْ تجري عملية جراحية لي على يديك . . . لم أكن لأرضى بأن يجري لي هذه العملية أي جراح كان . . . أنت الطبيب الوحيد الذي رضيت بأنْ يجري العملية لي .

### بل الله يمن عليكم:

إنْ كنت قد نلت نصيباً من الإيمان ، فالله هـو الذي منحـك ذلك ، هو الذي عالج جهلك ، وبالرغم من ذلك تقول : إلهي . . . لقـد أطعت أوامرك ، لقد آمنت بك .

من الذي علمك كل ذلك ؟ . . . إنَّ نفع إيمانك ، وصلاتك وصيامك ، يعود عليك أنت ، والله عز وجل هو الذي يمن عليك ، هو الذي أنقذك من براثن مرض الجهل . مهما كانت أعمال الخير التي تصدر عن الإنسان إبتداءً من أصل الإيمان إلى جميع الشؤون الدينية الأخرى ، فإنّه يبقى في ظل منة الله عز وجل .

الشخص السذي يصعد إلى المنبر، ويتصدى لوعظ الناس وإرشادهم، لا يحق له أنْ يمنن على أحد، ومن أنت حتى تستطيع أنْ تهدي أحد الناس ؟ . . . إذا أراد الله عز وجل، فإنّه يضفي عامل التأثير على كلماتك، ومواعظك(١) . . . ويجعل قلب المستمع طيعاً، هادئاً، مقبلاً، ليس لك دخل في ذلك .

أو ذلك الرجل الذي يصرف الأموال الطائلة ، فترى أحدهم يسحب من رصيده مبلغاً كبيراً ليبني به مؤسسة خيرية ، هذا المال لمن يا ترى ؟ . . .

أيها الرجل الثري ، يا رجل الأعمال المحترم ، أخبرنا بالله عليك ، ماذا كنت تملك منذ خمسين سنة خلت ؟ . . . وأين كان مستقرك في ذلك

<sup>(</sup>١) ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدَي مِن أَحْبَبِت وَلَكُنَ اللَّهِ يَهْدِي مِن يَشْاءَ ﴾ . . سـورة القصص : الآية ٥٦ .

الـوقت ؟ . . . كنت تشغل حيّز شبر واحد في بطن أمك ، أليس كذلك ؟ . . .

ومن المعروف أي طعام كنت تتناول حينها . بعد أنْ خرجت من كل تلك الأوساخ ، أتيت إلى هذه الدنيا باكياً ، حافياً ، عارياً ، لا تملك مالاً ، ولا قصراً ، ولا شركات ، ولا عقارات ، ولا أسهاً ، وبعد أنْ كنت تعاني من الجوع والعطش ، أسبغ الله عليك هذه الملايين التي تملكها حالياً ، بصورة تدريجية . . . حتى أصبحت اليوم من رجال الأعمال الكبار .

الكرة الأرضية وما عليها ، والكون كله ، هو ملك الله عز وجل ، وقد عهد بها كلها إلى الناس بصورة مؤقتة ، وعابرة (١) .

مسألة أخرى: عندما تتصدى لتأدية أعمال الخير، ومساعدة الناس على حلّ مشاكلهم، ينبغي أنْ تلتفت إلى قضية هامة جداً، لو أنّ الله سبحانه وتعالى لم يرشد قلبك بفضله إلى الخير، فأين أنت من الخير؟... ومن أين لك أنْ تسعى إلى تجارة رابحة مع الله هكذا ؟...

نحن صغـار النفـوس ، وضعفـاء ، إلى درجـة تجعلنــا سعــداء ، وقانعين ، عند قول أحدهم لنا : أحسنت . . . ( براڤو ) .

إذا عرفت أنّه سينوه باسمك على المنابر ، أو سيذكر عملك على صفحات الجرائد ، أو سيذاع إنجازك عبر وسائل الإعلام ، . . ترى ، ما هى النسبة التي ستكون مستعداً لبذلها من أموالك ؟ . . .

إذن كيف لك أن تتاجر مع الله ، خاصة أنّ الأرباح سوف تنالها بعد موتك ؟ . . الوعد هنا دين ، ولكنه باق ومستمر . الطفل لا يقبل بهذا الأمر ، والأشخاص الذين لا تتعدى حلومهم حلوم الأطفال ، والذين يفكرون على طريقة الأطفال ، ينطبق عليهم هذا الأمر أيضاً . القضية

<sup>(</sup>١) ﴿ لَلَّهُ مَا فِي السموات وما فِي الأرض ﴾ . سورة البقرة : الآية ٢٨٤ .

تحتاج إلى همة عالية ، طالما أنّ الله لم يرشد قلبك إلى ذلك ، فلن تقوى علم (١) .

إذن عندما تقدم على إحدى أعهال الخير ، أسجد سجدة شكر وقل : لو تركت وشأني ، لما سعيت إلى تجارة رابحة خالصة مع الله سبحانه وتعالى ، وهو الذي هدى قلبي إلى ذلك ، ووفقني إليه . لذا لا تمنن على السائل ، ولا تحسب أعهالك عظيمة وكبيرة .

# إنفاق الحسين (ع) ، وهو مثل أعلى بالنسبة للآخرين :

كان هناك عربي يعاني من وطأة دين كبيرة ، وكان الدين الذي يرزح تحت عبئه ، عبارة عن دية بلغت ألف مثقال من الذهب ، على أقل تعديل ، فراح يسأل في المدينة عن أسخى رجل موجود هناك ، فقالوا له : إنّه الحسين (عليه السلام) ، ذهب إلى الإمام الحسين (عليه السلام) ، وقال له : سيدي . . . إنني أعاني من هذه المشكلة الصعبة ، وقد دلوني علىك !

في بداية الأمر ، إمتحنه الحسين (عليه السلام) ، حيث طرح عليه عدة أسئلة لا يتسع المجال لسردها الآن ، وتبين أخيراً أنه ليس من الجهلة ، إنّه عالم بحق ، مؤمن ، ويفهم الأمور جيداً .

قال له الحسين (عليه السلام) ، عندها ما مفاده : تعالى معي . أخذه إلى باب المنزل ، دخل الحسين (عليه السلام) إلى المنزل ، فوجد أنَّ هناك أربعة آلاف دينار ، أخذ المبلغ بأكمله ، ووضعه في طرف العباءة ، لم يفتح باب المنزل ، بل ناوله المبلغ من خلال فتحه الباب ،وذلك كي لايرى ذلك العربي الحسين (عليه السلام) في هذه اللحظة ، فيصاب بالحجل .

قال له الإمام (عليه السلام): (خذها فإنّي إليك معتذر، وأعلم بأنّي إليك ذو شفقة).

<sup>(</sup>١) بيدك الخير . سورة آل عمران : الآية٣٦ .

تأمل هذا الموقف . الإمام الحسين (عليه السلام) يعطي الرجل أربعة ألأف دينار ، يعطيه كل ما يملك ، ومع ذلك يشعر بالحياء .

قارن هذه الحالة مع حالتنا نحن ، إنّ الواحد منّا عندما يساعد غيره بدراهم زهيدة ، يشعر بأنه قد حقّق إنجازاً باهراً !

تعجب العربي من هذا الموقف ، كيف يمنحني هذا المبلغ الكبير ، ومع ذلك لا يفتح باب منزله لي ؟ . . . فقال : سيدي . . . لماذا لا تفتح الباب ؟ . . . فقال له الإمام الحسين (عليه السلام) ما مفاده : أردت ألا تشعر بالخجل . . . لذا لم أدع عينك تقع على عيني ، لقد أخفيت نفسي عنك كي أحفظ ماء وجهك ! وذلك لأنه لا يقيم لنفسه وزناً أمام وجود الله ، عز وجل ، . . فلا يفكر مطلقاً في أن يقول مثلاً : هذا المال هو ملك لي .

إنّه يعتبر أنّ هذا المال هو لرب العالمين ، وإنّه يعتبر نفسه عبداً للّه عز وجل ، ويعتبر أنّ التوفيق هو من عند الباري سبحانه وتعالى . كما يعتبر أنّ الله له المنّ علية . . . (ولك المنّ عليّ) . . . إنّ الشخص الذي يقدم شيئاً معيناً ، ثم يمنن فإنّه يبطل بذلك إنفاقه . فكان من الأفضل ألا يعطي من الأساس .

بدأ العربي بالبكاء ، سمع الحسين (عليه السلام) صوت بكائمه من خلف الباب ، فسألمه قائلاً ما مفاده : لماذا تبكي ؟ . . . هل كان المبلغ الذي قدمته قليلاً ؟ . . . . قلت لك : إنّي لا أملك أكثر من ذلك .

فقال العربي ما مفاده: كلا . . . إنّ بكائي هو نتيجة هذا الشعور: كيف يمكن أنْ توضع هذه اليد في التراب ؟ . . . ثم أنشد شعراً بحمل هذا المضمون: أيها الحسين العزيز . . . ما خاب أمل من توجه إليك بطلبه ، وكل من يطرق باب بيتك ، فإنّ الأبواب سوف تفتح له في النهاية . ونحن نقول بالتالي:

سيدنا ومولانا الحسين (عليه السلام) . . . ذلك العربي المدين لجأ

إليك ، ولاذ بك ، فآويته ، وأنقذته ، وسددت دينه . . . وساعدته ، وخلصته من تلك الورطة الصعبة ، وفككت أسره ، وقيوده ، ونحن يا سيدنا ومولانا مبتلون الآن بالذنوب والمعاصي ، حيث بتنا أسرى لدى النفس والهوى .

يا مولانا يا حسين . . . نرجو منك أنْ تطلب من الله عز وجـل ، أن يجعلنا في هذه اللحظة من الأحرار ، . . الـذين أطلق سراحهم ، وتحطمت قيودهم ، والأغلال .

أيها الحسين العزيز . . . إنّ من يتقدم بطلبه إليك . لا يخيب أمله ، مهما كان هذا الطلب ، ونحن نطلب منك الآن يا سيدي أنْ تسـأل الله عز وجل ، الرحمة والمغفرة لنا ، ولإبائنا ، وأمهاتنا .

يا مولانا يا حسين . . . نتمنى في هذه اللحظة ، أن يُثَحَ صك الحرية للجميع . .

ذلك أنّه إذا أزيح الستار، وبانت الحقيقة واضحة جاية، فإنّنا نعرف عندئذٍ، أنّنا جميعاً مفلسون حقاً . . ، ولكن ليس إلّا الإفلاس الذي يتعلق بالدينار والدرهم والمال ، . . . بل الإفلاس لجهة الأعمال الخالصة . . . الإفلاس لجهة الأعمال التي تفيدنا ، وتشدّ من أزرنا غداً في يوم القيامة ، والحساب . . (ما خاب من تمسك بك . . وأمن من لجأ إليك) .

أيها الحسين العزيز ، الذي تكفي قطرة دمع واحدة من البكاء عليك ، لغسل الذنوب ، ومسحها بطريقة لا يبقى معها أي أثر لها ، تحنن علينا بنظرة ولفتة .

وقد رأينا أنَّ ذلك العربي ، راح يبكي نتيجة هذا الشعور : كيف يمكن أن توضع يد الحسين (عليه السلام) تحت الـتراب؟... آه لو كــان ذلك العربي يعرف شيئاً عن ظلم راعي الإبل(١).

<sup>(</sup>١) إشارة إلى ما جرى للإمام الحسين (عليه السلام) في وقعة كربلاء .

### - ۲۷ -بسم الله الرحمن الرحيم

#### الإيمان بالمبدأ والمعاد، هو أساس الأديان

أساس الدين الذي أرسل الله سبحانه وتعالى به آدم أبو البشر إبتداءً . . ومن ثم ختم الدين والنبوة بوجود النبي محمد المصطفى (ص) ، المبارك . . والذي أتى جميع الأنبياء من أجله (١) . . حيث كان إرسال الرسل وإنزال الكتب، من صحف آدم حتى القرآن الكريم الذي أنبزل على محمد (ص) . . هو الإيمان بالله والآخرة ، والعمل الصالح .

كلها نادت بهذه المسألة. إبراهيم دعا إلى الإيمان بالله والآخرة، وإلى العمل الصالح.. نوح وموسى وعيسى وخاتم الأنبياء(ص)، دعوا بدورهم إلى المسألة ذاتها. التوراة والإنجيل والزبور والصحف والقرآن.. كلها دعت إلى الإيمان بالله والمعاد، والعمل الصالح(٢).

الدين يعني الإيمان والعمل الصالح. ولهذا السبب بعث الأنبياء والرسل.

الإيمان بالله والرسول، والأخرة (أي الحياة بعد الموت).. ليس عبارة

<sup>(</sup>١) ﴿ وَلَا نَفُرَقَ بِينَ أَحَدُ مَنَ رَسَلُهُ ﴾ سورة البقرة الأية ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) ﴿والعصر، أن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ سورة العصر.

عن الإقرار باللسان، بدافع الطمع أو العادة. . أو أن يقول الإنسان حسب الظاهر: الله، محمد(ص)، الآخرة، القيامة حق. . الموت حق. . الحساب حق. . باللسان؟ . .

#### التمحور حول أي شيء، يعني الإيمان به

المعنى الفارسي لكلمة الإيمان حسب ما ورد في كل تفاسير القرآن الكريم، هو التمحور. كل من يدور حول شيء أو محور معين. أي يتمحور حوله الله عز وجل، يتمحور حول الله عز وجل، يعنى ألا يغيب الخالق عن بالنا طرفة عين.

وللأسف، فإن البشر في هذه الأيام، قد تركوا الله سبحانه وتعالى.. الإيمان لم يعد بالله عز وجل. كل الإيمان أصبح بالدنيا والشهوات. المال.. الثروة.. التمكن.. الجاه.. المقام.. المنصب.. إنهم يدورون حول هذه المسائل.

ترى اليهودي يقول: أنا من أمة موسى، ومن أهل التوراة. بل يتفوه بادعاءات عجيبة غريبة: الحكم على الأرض هو لنا. . الجنة هي ملك مطلق لنا.

والنصاري، ماذا يقولون؟...

المسيحيون يقولون: (نحن أبناء الله وأحبائه).. الجنة لنا.. لقد مكث السيد المسيح ثلاثة أيام في جهنم، كي لا يذهب المسيحي بعدها إلى النار. وأمثال هذه الإدعاءات.

المسلمون أيضاً يقولون أن الجنة لهم...

أنا من شيعة علي(ع) ولي الله . . الجنة لنا دون الآخرين .

<sup>(</sup>١) بقلبه (المترجم).

القرآن الكريم(١) يتصدى لتبيان بطلان هذه الإدعاءات. أيها اليهود. أيها المسلمون. إن الله سبحانه وتعالى يقول ما مفاده: إن الذين أسلموا واليهود والنصارى والصابئين. هذه الأسهاء هي لغو. إسم اليهودية، المسيحية، الإسلام، لا يفيد في شيء. طريق الله عز وجل يحتاج إلى الحقيقة. . يحتاج إلى الدين. والدين يعني القلب. طالما أن القلب لم يعمرف شيئاً عن الله والأخرة . . وطالما أن الإنسان لم يتمحور حول الله والآخرة . . فالدين غير موجود . . سواءً كنت مسيحياً أو شبعياً .

طالما أن القلب بقي خارج نطاق المسألة. وطالما أن الإيمان والتمحور لم يظهرا في الساحة . فإن الناس في هذه الأيام، وإلى أي قومية انتموا، يتمحورون حول الدنيا. فإذا قلت لأحدهم: ألا تخاف من القبر؟ . . ألا تفكر بمسألة السؤال والجواب؟ . . هناك حساب يوم القيامة أيضاً . .

لقال لك: هذه الكلمات مضى عليها الزمن...

ترى، ألديه دين هذا الإنسان؟..

حتى لمو كان مسلماً أو مسيحياً أو يهودياً بالإسم، فحول أي محور يعدور؟ . . إنه يدور حول المال أو المرأة أو الشهوات . . حول النفس والهوى . .

من هو الذي يتمحور حول الله سبحانه وتعالى؟ . . من هو الـذي يتمحور حول الجنة؟ . .

كلم نظرنا إلى حال الدنيا، نجد أن ذلك الشخص يعتني ببناء قصره الفخم الفسيت . ولكن متى قام ذلك الشخص بجولة حول منزل الآخرة؟ . .

 <sup>(</sup>١) ﴿إِنَّ الذِّينَ آمنوا والذِّينَ هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ سورة البقرة الاية ٢٢.

لا أدري إن كان ذلك الإنسان يدور بعض الأحيان حول منزل الآخرة كي يتفحص أمره. . هل بنيت جدرانه بدقة؟ . . هل استقام وضع المبنى كما ينبغى؟ . .

\* \* \*

#### الحياة الآخرة. . تحتاج إلى إستعداد مسبق

بعد حلول الموت، لا يدخل الإنسان إلى بيت جاهز مكتمل البناء. عندما خرجت من بطن أمك، وجدت حياة جاهزة مكتملة الجوانب في إستقبالك. في النهار، هناك الشمس التي تبعث نورها ودفئها وضيائها. وفي الليل، هناك القمر. أما سطح الكرة الأرضية، فقد خصصت لسكنك وإستقرارك. وبالنسبة للغذاء الذي يمدك بالقوة والعافية، فوجدته جاهزاً في ثدي أمك. وخلاصة القول أنك قد أتيت إلى حياة مجهزة لاحتضانك. وتستمر حياتك على هذا المنوال. حتى تغادر هذه الدنيا. ولكنك عندما تخرج من رحم هذه الحياة. وتدخل إلى عالم الملكوت. فإنك لا تحل في حياة جاهزة كما تشتهى. أتدرى ما هى الحياة الجاهزة؟ . .

إذ أنك عندما تموت، لا تجد هناك نوراً ساطعاً شاملاً مثل نور الشمس. نورك هو النور الذي تأخذه معك من هنا في شهر رمضان المبارك. هو نور الأعمال.. نور الإيمان.. نور التوبة.. نور الإخلاص.. فأنت تكون في نورك(١).

ليس هناك شمس وقمر في أرض الحشر(٢).

ليس هناك ثمة نجمة مضيئة في القيامة. الأوضاع تكون مختلفة تماماً. فهناك تكون الظلمة المطلقة. فالنور لا يسطع إلا من جمال محمد(ص). وكل من يحصل على نصيب من هذا النور في الدنيا، فإنه يأتي

<sup>(</sup>١) ﴿يُومُ تَرَىٰ المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم﴾ سورة الحديد الآية ٢ .

<sup>(</sup>٢) ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُورَتُ وإِذَا النَّجُومُ انْكُدَرَتُ﴾ سورة التَّكوير الآية ٢و٢.

به معه<sup>(۱)</sup>.

وهناك بعض الناس - كما تفيد بعض الروايات - الذين يقتصر نورهم على القدر الذي يسمح لهم برؤية موطىء قدمهم. وهناك بعض المسلمين الذين يتأرجح نورهم بين الإضاءة والإنطفاء. إذ تراه يضيء وينطفىء بصورة متتالية. لا بد أنكم قد شاهدتم في بعض الأحيان مصباحاً ذي نور خافت. فعندما تهب نسمة هواء بالقرب منه، يوشك على الإنطفاء. ولكنه يعود ويضيء مرة أُحرى. والبعض يكون نورهم خافتاً إلى درجة لا تسمح لهم برؤية مواطىء أقدامهم إلا بصعوبة. وأحياناً يخفت نور البعض إلى درجة يبدو معها على وشك الإنطفاء. وهذه الحالة تمثل الصورة الملكوتية للخطة التي كان يرتكب فيها معصية في الدنيا. أي أنها لحظة إنطفاء النور. وعندما يعمد إلى التوبة، يعود النور إلى الإضاءة مرة أخرى. بعد حلول الموت، سوف ترى الصورة الملكوتية لساعات العمر. أخرى. بعد حلول الموت، سوف ترى الصورة الملكوتية لساعات العمر. تبدو هذه الصورة مظلمة حيناً. ومن ثم تصبح مضيئة من جديد. إذ أن الإنسان يذنب ومن ثم يتوب. نسأل الله عز وجل ألا تدوم حالة العتمة المخفة هذه.

وسواءً كان ظاهر قبرك مظلماً أو مضاءً بالمصابيح ومئات الشموع.. فهذا النور يفيد في هذا العالم. أما المكان الذي تقبع فيه أنت، فيحتاج إلى نور آخر. نور الإيمان.. نور الإخلاص.. نور الصدقات.. نور الأعمال الصالحة. الزاد الذي تحتاج إليه هناك، هو هذه الأمور أيضاً. نعود هنا إلى دعاء أبي حمزة الثمالي، حيث نقرأ العبارة التالية: (ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتى أبكى لظلمة قبري).

يجب أن تسعىٰ لضهان بناء بيتك وترتيبه وفرشـه على أحسن نحـو. . هذا البيت الذي تحل فيه بعد موتك.

<sup>(</sup>١) ﴿ لَمَا مَا كُسِبِتُ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسِبَ ﴾ سورة البقرة الآية ٢٨٥.

وكما يقول أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب(ع):

لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها

وهناك البعض \_ وهم فئة خاصة من المؤمنين \_ الذين تمتد حدود منازلهم على مد البصر. الجسم موجود تحت التراب، ولكن الروح في الملكوت.

الإيمان بالقيامة يعني التمحور حول القيامة. أي أن يسوي المرء كل الأمور المتعلقة بسجله في يوم القيامة. أن يمتنع عن إرتكاب كل المعاصي والذنوب. هذا هو الإيمان بالقيامة. أي أنه لا يقترب من أي من المعاصى.

الشهوة تستطيع أن تخضع أي إنسان لسلطتها إلا المؤمن (١). لا يمكن أن يخضع المؤمن للشهوة إلا إذا ذهب إيانه. سأورد الآن هذه القصة القصيرة لما لها من دلالة.

#### \* \* \*

### المسلمون الذين مثلوا نموذج التمسك بالدين والإلتزام به

يروى أن إثني عشر رجلًا من المسلمين وقعوا في الأسر أثناء الحرب مع الروم. فطلب الإمبراطور من أعوانه أن يحضروا هؤلاء الأسرى إلى مجلسه، وقال: أريد أن أراهم. كيف يمكن للمسلمين أن ينتصروا على جيش جرار بواسطة جيش صغير الحجم؟..

وعندما جيء بهـذه المجموعـة من الرجـال الكبار ـ الكبـار ظاهـرياً ومعنوياً ـ إلى مجلس الإمبراطور، خاطبهم سلطان الروم بقوله:

لن أقتلكم.. بل سأوظفكم عندي.. وسوف أعطيكم المبالغ الضخمة التي يمكن أن تطلبونها.. ما أريده منكم هو أن تعملوا على إصلاح بنية جيشي فقط.. أريد أن تدربوه على طريقتكم كي يصبح رجالي

<sup>(</sup>١) لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن.

مثلكم . . وكي يقوى جيشي ويتطور مثل الجيش الإسلامي .

عند سماع هذا القول، قال المسلمون بأعلى صوتهم ما مفاده: لن نقوم بهذا العمل، لأن الله عز وجل لا يرضي عن ذلك.

الآية القرآنية الكريمة تقول: ﴿رَبِ بَمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنَ أَكُونَ ظَهِيراً لِلمَجْرِمِينَ﴾(١).

لن أصرف نعمتك في طريق مساعدة الكفر والأعداء. لن نقدم على هذا العمل أبداً.

عندها قال الإمبراطور لأعوانه: خذوهم إلى الكنيسة. دعوهم يرون الفتيات الجميلات التاركات للدنيا. . ضعوهن في تصرف هؤلاء . . واطلبوا من الفتيات أن تتودد إليهم . . ثم أخبروهم بأن هؤلاء الفتيات سوف يستسلمن لكم بشرط أن توافقوا على تلك المعاهدة . . وعندها سوف تخصص لكم أجوراً طائلة .

وعندما أتوا بهؤلاء المسلمين إلى الكنيسة. . وعندما شاهدوا تلك الفتيات ـ وفي ذلك الموقف الجذاب الذي يلهب الشهوة ـ قالوا: (هذا بيت الشهوة ـ لا بيت العبادة).

ترى، هذا المكان هو للعبادة أم للشهورة؟.. ثم طأطأوا رؤوسهم إلى الأسفل كي لا تتكرر النظرة تكرار النظر حرام. إذا وقعت العين على الشخص الأجنبي (٢).. فإن تكرار النظر بدافع الريبة حرام بلا شك.

إذن فقد طأطأوا رؤوسهم إلى الأسفل، ولم يتحركوا من كانهم. فأخبر السلطان بذلك.

هؤلاء يـوصفـون عـلى حـد قـولي بـالـرجـال. . شخصياتهم ليست

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية ١٧.

<sup>(</sup>٢) الغير محرم.

شخصیات صبیانیــة ِحتی یصبحوا أذلاء أمــام المال، وأسری أمــام النســاء. هؤلاء مسلمون. . أعزاء . المؤمن بالله یکون عزیزاً (۱) .

ولأنه عزيز، فإنه لا يأبه للمال والشهوة.. ولا يصبح ذليلًا إلّا لله عز وجل. إيمانه ليس بالمال والشهوة. تمحوره ليس حول المال والشهوة، من الصباح حتى المساء.

نشير هنا إلى هذا القول: أنا موجود بين الجمع، ولكن قلبي موجود في مكان آخر.

إنه موجود في المنزل، ولكن قلبه موجود في قبره. . إنه يفكر في كيفية تسوية شؤون قبره. (آمن بالله واليوم الآخر).

أتريد أن تنتفع بعد الموت؟ . . الحياة بعد الموت تكمن في الحقيقة . الشيء اللذي يهتف له قلبك، سوف تكون بمعيته . . إن كان قلبك يهتف لجيفة الدنيا . . بعد الموت، سوف تكون بمعية جيفة الدنيا المتعفنة . أما إذا كان قلبك يهتف لمحمد (ص) وآل محمد (ص) . . وللقرآن والجنة والنعم الباقية . . فسوف تصل إلى هذا المقصد أيضاً .

هل لاحظتم كيف يكون حال طلاب الدنيا؟ . . وكيف يحوم الـواحد منهم حول الماديات بحرص بـالغ؟ . . كـل فكره وكـلامه يـدور حول المـال وإرتفاع أسعار البضائع وإنخفاضها، وما شابه من الأمور .

يجب على طلاب الآخرة أن يكونوا على هذه الشاكلة بالنسبة لـلأمور التي تتعلق بـآخـرتهم. . أي أن يــدور كـل فكــرهم وذكـرهم حــول الله والأخرة. . حول الدين والحقيقة .

(الإناء ينضح بما فيه).

<sup>(</sup>١) ﴿ لَهُ الْعَزْةُ وَلُرْسُولُهُ وَلَلْمُؤْمِنِينَ. ﴾ سورة المنافقون الآية ٨.

طلاب الدنيا لهم علامات خاصة بهم. وطلاب الأخرة لهم علامات خاصة بهم أيضاً.

ذلك الشخص الذي هـو من طلاب الـدنيـا. . عنـدمـا يحـين وقت الفائدة الدنيويـة . أتدري كم يسعى ويكـد ويتعب كيلا يكـون هناك أدن نقص في أرباحه؟ . .

أما ذلك الشخص الذي ينتمي إلى طلاب الأخرة، فتراه يقول في نفسه: يجب أن أسعى لتحقيق نفع ما قبل إنقضاء شهر رمضان المبارك.

الإنسان المادي . . أترى أي جهد يبذل عندما يريد إتمام صفقة عقارية تعود عليه بربح عشرة توامين(١) مثلاً في المتر الواحد؟ . .

الله عز وجل يضاعف لك التومان<sup>(٢)</sup> الواحد ألف مرة. إذن كم يجب عليك أن تسارع إلى الخيرات قبل انقضاء شهر رمضان المبارك.

المؤمن هو الإنسان الذي يتأثر عند ذكر إسم الله عز وجل أمامه (٣). وما أن يذكر إسم القيامة أمامه حتى يشعر بخوف في قلبه. هذه هي علامة إيمانه، وإلا فإن الإيمان يكون بالدنيا. . وفي البرزخ، يكون بمعية الجيفة التي هي حقيقة الدنيا.

وخلاصة القول في هذا الباب هي التالي: مرحلة ما بعد الموت، تحتاج إلى الإيمان.. تحتاج إلى الحقيقة والقلب. أما ما كان يرتبط باللسان وحده وبالإدعاء، فإنه يزول. قلبك لمن يهتف في الساعة التي تفارق خلالها الدنيا؟ . . يجب أن تتمتع بالإيمان والخشوع والخضوع أمام الحق سبحانه وتعالى طبعاً، هذه المسألة لها علاقة أيضاً.

هل لاحظت كيف أن أهل الدنيا يهبون لإنجاز صفقاتهم التجارية في الساعة المناسة والمحددة تماماً؟..

<sup>(</sup>١و٢) عملة إيرانية.

<sup>(</sup>٣) ﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم﴾.

أيها المؤمن.. يا أيها الذي تؤمن بالآخرة.. علامة إيمانك هي أنه في أول الوقت.. وما أن يـرتفع صـوت الأذان قائـلاً: (حي على الصـلاة).. فإنك تهب لتأدية الصلاة التي هي أفضل الأعمال.. ولا تهمل ذلك.

أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب(ع)، يقول في دعاء كميل: (ومطالي يا سيدي). .

إلهي. . . إليك أشكو أنني أهمل أمر آخرتي.

إذا عرض على القيام بأحدى أعمال الخير، فإنني أعمد إلى إبعاد ذلك عن نفسي. هذا التصرف هو من ضعف الإيمان وإلا إذا كان الإنسان يتمتع بإيمان حقيقي وسليم. . فإنه يهب بسرعة لكي لا يفوته عمل الخير.

\* \* \*

### لا تعودوا إلى الشهوات مجدداً. .

عندما تجدون أن الله عز وجل قد وفقكم إلى نيل بركات شهر رمضان المبارك. . وأن هناك إيمان وشوق في قلوبكم . . عندما تحضرون في بيوت الله عند حلول أوقات الصلاة ، ومن أجل الإستماع لتفسير القرآن . . وأثناء الصيام والخ . . إسألوا الله عز وجل أن تبقوا على هذه الجادة وأن تستمروا على هذه الطريقة ، بعد إنقضاء هذا الشهر الفضيل أبضاً .

أليس من المؤسف أن العين التي ذرفت الدموع في ليالي الأحياء.. العين التي كانت تنظر إلى القرآن الكريم.. أن تنظر إلى شاشة التلفزيون.. أن تنظر إلى المشاهد التي تثير الشهوات، والتي لا يرضى الله عز وجل عنها؟..

الأمور التي تبعث على الغفلة تقف حائلًا دون متابعتك لـ الإستعداد لسفر الآخرة. . كيف لك عندها أن تنشغل بالتفكير بآخرتك؟ . .

ترى، لماذا لا يفكر الخلق بآخرتهم أبداً؟ . . بسبب هذه المناظر المثيرة للشهوات، وسائر الأمور التي تبعث على الغفلة .

وخلاصة القول.. طالما أنكم قد أتيتم إلى المسجد(١) سدد الله خطاكم من أجل الثبات والتوفيق إلى ترك الذنوب، والإستعداد لسفر الآخرة، وتبادل المحبة والحنان بين بعضكم البعض.

\* \* \*

الحب المتبادل يجلب البركة...

هذا الكلام ينطبق على البيت الواحد. . الـزوج والزوجـة . . وصولاً إلى العلاقة بين بلدين .

إذا أحب الزوج والزوجة بعضهما لوجه الله عز وجل. . فإن بركــات الله تغمرهما. . أي حياة سعيدة وهانئة نصبح من نصيبهما.

إذا حكمت المحبة سلوك الأب تجاه ولده، وسلوك الإبن تجاه والده. الجار مع جاره. البائع مع المشتري. الشريك مع شريكه. والده. الجار مع جاره. البائع مع المشتري. الشريكان مع شريكه. وإعتبر أحدهما أن مال الآخر هو ماله. وأن الضرر الذي يلحق بالآخر هو ضرر يلحق به أيضاً. وباتا بقلب واحد وروح واحدة بحق. فإن الله عز وجل ينزل البركات بشكل يجتار العقل أمامه.

\* \* \*

الله عز وجل. هو أولى بأن يفيض بالمحبة والحنان. .

يروى أنه في زمن النبي داود(ع)، كان هناك شاب يكن له محبة جارفة وإخلاصاً شديداً. وقد واظب هذا الشاب على الحضور عند داود أثناء تلاوته للزبور، بصورة يومية. حيث كان يستغرق في الإستماع إلى درجة كانت تصرفه عن الذهاب لمتابعة أي عمل من الأعمال. وفي إحدى الأيام، أتى ملك الموت لزيارة داود(ع)، وأثناء لقائه مع داود(ع)، نظر إلى

<sup>(</sup>١) هذا الكتاب هو عبارة عن سلسلة من الخطب والمحاضرات التي ألقاها المؤلف في المسجد.

الشاب نظرة سريعة. فقال له داود ما مفاده: يبدو أن هناك أمراً ما يتعلق بصديقي.

فقال له ما مفاده: أجـل. . الأسبوع القـادم، وفي مثل هـذا اليوم، هناك موعد بيني وبينه.

سأله داود عندها ما مفاده: المسألة مؤكدة؟ . .

فقال له عزرائيل ما معناه: أجل. . لم يبق أكثر من أسبوع واحد من عمر هذا الشاب.

قال ذلك ومضى، عند سماع هـذا الكلام: تـأثر داود(ع) بشـدة... بسبب الحب الكبير الذي كان يكنه لهذا الشاب لوجه الله، فراح يلاطف. وفي سياق الحديث سأله ما معناه: هل أنت متزوج.

فأجاب: كلا..

قال داود في نفسه ما مفاده: لم يبق من عمر هذا الشاب سوى أسبوع واحد. وهو غير متزوج.

ففكر عندها أن يجد زوجة له، كي ينال خلال هـذا الأسبوع عـلى الأقل، نصيباً من الحياة.

فطرح المسألـة على رجـل من بني إسرائيل ـ كـان يتمتع بـالإخلاص والمحبة ـ وقال له ما معنـاه: زوج إبنتك إلى هـذا الشاب الصـالح، لـوجه الله.

وافق الرجل فوراً على هذا الطلب. ثم طرح ذلك الإنسان الشريف المسألة على إبنته، التي وافقت بدورها على كلامه.

جهزت كل الأمور المطلوبة. وفي الليلة نفسها، أقيمت حفلة الزفاف.

وظل الشاب يأتي إلى مجلس داود يومياً كالمعتاد إلى أن حل اليوم

السابع.. أي اليوم الذي كان يتوقع داود أن يسمع فيه خبر وفاة الشاب.. استعد داود لتشييعه.. ولكن شيئاً لم يحدث.. ثم أتى الشاب بنفسه. لم يقل له داود أي شيء حول الموضوع.

وبعد مرور أسبوع شاهد الملك مجدداً، فقال له ما مفاده:

كيف حدث أن الشاب لم يمت؟...

فقال له ما معناه: أجله كان قد حان. ولكن العمل الذي قمتم به.. أنت ووالد الفتاة والفتاة نفسها.. جعل رحمة الله عز وجل تميل إلى هذا الشاب. لقد غمرتموه بألوان من المحبة جعلت الحب الإلهي يميل نحوه. ولأنكم قمتم بذلك العمل، فقد وصل النداء قائلًا ما مفاده: نحن أولى منكم بأن نغمر هذا الشاب بالمحبة والرحمة.

لذا فقد أطال الله عمره(١).

ولكن إذا حلت الخيانة والسرقة لا سمح الله.. إذا حلت الأنانية والعداوة والبغضاء.. فإن الشؤم والخراب يطلان برأسهاويخيان على المجتمع. وإذا ظهرت مسألة قطع الرحم، فإن العمران يبدل إلى دمار وخراب.

\* \* \*

#### إطاعة المرأة لزوجها، لوجه الله عز وجل

هناك خبر في كتاب المحجة البيضاء يفيد بأنه في زمن رسول الله(ص)، أراد رجل من أهل المدينة أن يسافر فخاطب زوجته قائلًا لها ما مفاده: لا تغادري المنزل حتى عودتي من السفر.

فوافقت زوجته على ذلك.

(١) بحار الأنوار الجزء السادس.

بعد فترة وجيزة، أصيب والد هذه المرأة بوعكة صحية. فأرسلت من يخبر النبي (ص) ما مفاده: يا رسول الله (ص). لقد سافر زوجي بعد أن أوصاني بعدم مغادرة المنزل طوال فترة غيابه. ولكن صحة أبي قد تدهورت الأن. فهل أستطيع أن أذهب لعيادته.

وتفيد الرواية الشريفة أن النبي (ص) لم يأذن لها بذلك، واعتبر إطاعة الزوج لازمة.

ثم دخل الأب إلى حالة الإحتضار. إضطربت تلك المرأة مجدداً، فأرسلت خبراً إلى النبي (ص) حيث تلقت الجواب نفسه إلى أن توفي والدها. فأرسلت خبراً إلى النبي (ص) مفاده التالي:

هل أستطيع المشاركة في تشييعه وحضور مراسم دفنه؟ . .

فكان جواب النبي (ص) ما مفاهده: لا. . لأن زوجك طلب منك ألا تغادري المنزل.

قبلت تلك المرأة لأنها تتمتع بالإيمان. . لأنها تخاف من عذاب الله عز وجل. . إنها تعلم أن رضى الله هو من رضى الزوج.

فأطلق رسول الله(ص) هذه البشارة قائلًا ما مفاده:

لقد رحم الله عز وجل هذه المرأة ووالدها ووالدتهـا وزوجها بـواسطة عملها هذا. لقد رحم الله كل هؤلاء ببركة هذه المرأة.

أرأيتم كيف يمكن لإحدى الأعمال أن تصل بالمرأة إلى أي وجوه من السعادة؟..

نتابع الآن حديثنا.

\* \* \*

توديع شهر رمضان العزيز. .

يا أهل الإيمان والمحبة. . عندما يشرف شهر رمضان على نهايته،

فهل تدرون أن عزيزاً هو على وشك أن يغيب عنا؟ . . لو أزيح الستار جانباً ، لرأيتم أي شهر عامر بالبركات كان هذا الشهر العزيز الذي إنقضى . يستحب توديع شهر رمضان المبارك . التوديع في يوم الجمعة الأخيرة . . التوديع في الليلة الأخيرة من هذا الشهر الفضيل . . وقراءة الأدعية التي وردت حول الوداع في اليوم الأخير . . كيف يكون الوداع يا ترى؟ . . يعني أنه عندما يكون لدى أحد الناس شخصا عزيزاً جداً على قلبه . . فإذا أوشك هذا الشخص أن يغيب عنه ، أي أن يصبح موعد اللقاء التالي في يوم القيامة . . فكيف يبادر هذا الإنسان إلى توديع عزيزه الذي أشرف على الرحيل . .

بالرغم من أن الزمان والمكان هما بحسب الظاهر سريعا المرور والإنقضاء في هذا العالم (يوجد وينعدم). . إلاّ أنها يتمتعان بملكوت معين. وهذا الملكوت هو عبارة عن موجود ثابت يسمىٰ شهر رمضان . كيف يكون ذلك؟ . .

لا أحد يعرف ذلك. . ولكن (صدق الله ورسوله). كل موجود له حشر معين. وبالتالي فإن الزمان والمكان لها حشر أيضاً. أي أن شهر رمضان نفسه الذي إنقضي، قد سجل في العالم الأعلى. وبعد حلول الموت، تجد أن شهر رمضان هذا قد حضر أمامك، ساعاته . ليالي الإحياء التي إنقضت . وجهه الظاهري قد إنقضي . أما ملكوته فهو موجود . وبعد الموت، فسوف تقر عيناك بنوره .

\* \* \*

#### إستعراض ساعات العمر، بعد حلول الموت. .

يروي إبن فهد الحلي عن خاتم الأنبياء (ص) ما مفاده أن ساعات العمر تنقسم إلى ثلاثة أقسام. إحدى هذه الساعات هي التي عندما تعرض صورتها الملكوتية أمام الإنسان. . . فإنها تشعر المؤمن بالفرحة والسرور إلى درجة أنه إذا هَلَّتْ هذه الفرحة على أهل جهنم، فإن هؤلاء

يشعرون بالسرور أيضاً. وهي الساعة التي إنشغل فيها بذكر الله سبحانه وتعالى.. كان خلالها في المسجد.. كان خلالها صائباً في شهر رمضان المبارك.. كان موجوداً خلالها في إحدى المجالس برفقة أهل الإيمان، الشباب منهم والكبار في السن.. حيث كانوا يدعون الله عز وجل ويتوسلون إليه ويناجونه بخضوع وخشوع. الله عز وجل يبقى... والأعمال التي تنجز في سبيل الله تبقى. كل عمل أديته في سبيل الله عز وجل.. كل كلام قلته في سبيل الله عز وجل.. كل توبة بادرت إليها في شهر رمضان المبارك.. فسوف تراها جميعاً.. كلها ثابتة وموجودة.

كوني أقول لكم ودعوا شهر رمضان المبارك، فذلك لأنه من الممكن ألا يكون أي واحد منا على قيد الحياة في السنة القادمة. . وبالتالي فإنه قد لا يرى هذا الشهر مجدداً حتى حلول يوم القيامة.

شهر رمضان هذا الذي يوشك على الغياب عنا، يقول الإمام زين العابدين(ع) في صدده: (السلام عليك يا عيد الأولياء).

يا شهر رمضان الذي كنت عيد أولياء الله عز وجل. . . يــا من كنت فرحة أولياء الله سبحانه وتعالى. يا شهر رمضان الذي كنت عبئاً ثقيلًا عــلى الآخرين. . كم كنت سريع المرور بالنسبة لأولياء الله عز وجل.

والآن أعرض عليكم بقية الرواية. الساعة الأخرى هي الساعة التي عندما يراها الإنسان.. فإنه يشعر باللوعة والأسى إلى درجة أنه إذا وزعت هذه اللوعة على جميع أهل الجنة، لتأثر هؤلاء جميعاً. وهي الساعة التي كان يرتكب الذنوب خلالها. نستجير بالله إذا وقعت أعيننا على الذنب الذي ارتكبناه في شهر رمضان المبارك(١).

القرآن الكريم يقول ما مفاده أنه غداً في يوم القيامة. . فإن جميع

<sup>(</sup>١) ﴿وَتَكَلَّمُنَا أَيْدِيهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يُكْسِبُونَ ﴾ سورة يس الأية ٦٥.

أعضاء الإنسان وجوارحه تشهد كل عمل كان قلد أقدم عليه الإنسان... يشهد العضو المختص به. يدك.. عينك.. أذنك.. لسانك.

لا تتساءل كيف يمكن أن يتم ذلك. فهناك يوجد عالم مختلف والقدرة تكون بصورة مختلفة عما هي عليه هنا.

نشير هنا إلى وجود رواية تفيد بأن الإمام(ع) يقول ما مفاده: عندما يتوب أحد الناس. . يصدر أمر تكويني من قبل الحق إلى الكرام الكاتبين، وإلى الأعضاء والجوارح، مفاده ألا تشهدوا على ذنبه غداً في يوم القيامة. . وذلك لأن عبدنا قد أعتذر عن عمله وتاب(١).

هذه الأرض التي تدوسها بقدميك، فسوف تشهد غداً.

أما الساعة الثالثة، فهي بمثابة الحد الوسط. أي لا فرحة ولا أسى. وهي الساعة التي إنشغل فيها الإنسان بالمباحات. أي أنه لم يقدم فيها، لا على طاعة، ولا على معصية. وهذه المسألة تسبب له الحزن بحد ذاتها. حقاً سوف يتحسر على هذه الساعة. سوف يتحسر على كونه لم يؤد عملاً مفيداً في هذه الساعات. ولم ينصرف خلالها إلى إداء الطاعات. الأمر الذي كان من شأنه أن يفيده الآن.

\* \* \*

#### أتلوا دعاء الوداع. .

ينقل جابر عن رسول الله(ص) ما مفاده التالي: أتل هذا الدعاء المختصر في يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان. وعندها فإن الله عز وجل سوف يحقق لك أمراً من إثنين. فأما أنه يمد في عمرك حتى حلول شهر رمضان السنة التالية. وإذا كان موتك أمراً أكيداً، فإنه يصلح أمرك يومها. (اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامي شهر رمضان فإن جعلته فاجعلني محروماً ولا تجعلني محروماً).

 <sup>(</sup>١) ﴿ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ﴾ سورة الزلزلة الآية ٤و٥.

أي: رباه.. لا تجعله آخر شهر رمضان يمر في حياتي.. ولا تجعلني تحت التراب في السنة القادمة.. وذلك كي أكون حاضراً في السنة القادمة أيضاً، لأنصرف إلى الصيام والقرآن وسائر العبادات. وإذا كان قضاؤك الحتمي يقضي بأن هذه السنة هي السنة الأخيرة من عمري (حيث لا يفيد الدعاء والصدقة حياله)، إذا فلا تدع لي ذنباً إلاّ محوته وغفرته.. إسبغ علي رحمتك ومغفرك.. إمنحني صك البراءة.. أصلح لي أمري حتى لا أكون محروماً.. حتى لا أغادر شهر رمضان المبارك صفر اليدين.

رباه.. في عيد الفطر السعيد، إمنح الجميع هدية العيد كاملة من لدنك يا أرحم الراحمين.. هذه الأيدي الممدودة إليك، لا تدعها تعود خائمة عن بابك.

ودعوا شهر رمضان المبارك بإقامة مجلس عزاء عن روح الإمام الحسين(ع).

صلى الله عليك يا أبا عبد الله. .

والحمد لله رب العالمين.

ملاحظة: نشير إلى أن هذا الكتاب هو عبارة عن سلسلة من الخطب والمحاضرات التي ألقاها المؤلف خلال شهـر رمضان المبـارك. لذا نجـد في بعض فقراته تـركيزاً عـلى هذا الشهـر الفضيل، وعـلى المعاني المجيـدة التي تجسدها.

### المحتويات

| يقيم المآدب وهو في القبر ١٥             | « \ )                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| يوزع حصانه بين الفقراء في أيام القحط    | الشكر على نعمة الحياة ، ومعرفة معاني   |
| 17                                      | شهر رمضان المبارك٥                     |
| يبيع كتبه ليسافر إلى بيت الله الحرام ١٦ | أفضل الأذكار هو الصلاة٧                |
| شفَّاعة أهل الخير في الأخرة ١٧          | تفسير سورة الحجرات مناسب جداً ٧        |
| تذكروا جوع وعطش يوم القيامة ١٨          | أهمية وبركة شهر رمضان                  |
| حديث الحجاج مع الراعي الصائم ١٨         | منع أعضاء الجسم من ارتكاب المحرمات     |
| رفع الأيادي بالدعاء ٢٠                  | ۸                                      |
| تذكروا عطش الحسين ٢١                    | اليقظة ومعرفة الذات٩                   |
| «Y»                                     | التخمة تناقض الروحانية١٠               |
| التوفيق للصيام وقراءة القرآن ٢٢         | صلة الرحم والرحمة الإلهية ١٠           |
| التعماليم الأساسيمة الثلاثمة في سورة    | الفساد وأثره على الترابط العائلي ١١    |
| (الحجرات)                               | قيمة الإنسان في الغرب ٢١٠٠٠٠٠          |
| لا يحق لك أن تتقدم على المولى ٢٣        | أهمية الصدقة والإطعام في هذا الشهر     |
| الجرأة بين الحقيقة والشيطنة ٢٤          | المبارك                                |
| تغيير عمر لثلاثة أحكام ٢٤               | دفع الصدقة بقدر الإستطاعة المادية . ١٣ |
| بدعة أخرى في آذان الصبح ٢٥              | أهل المعروف في الـدنيا ، وأهـل المعروف |
| الأحكام التي ألصقوها بالإسلام ٢٥        | في الآخرة ١٤.                          |

| إنَّه خير لهم ٤٦                            | جعل حديث عن لسان الرسول (ص) ٢٦                                 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| زهد محمد (ص)٤٦                              | إتّباع الرغبات٢٧                                               |
| عبدٌ للّه ٤٧                                | حفظ الأسرار ٢٨                                                 |
| الإبتداء بالسلام                            | إطاعة الله سبحانه وتعالى ٢٩                                    |
| لم يميط الفرس قط مع وجود مرافق راجل         | لا تسرفعسوا أصسواتكم فسوق صسوت                                 |
| ٤٩                                          | النبي (ص)                                                      |
| عدم الإهتمام بالأكل ٥٠                      | الإلـتزام بالأداب في كـل مـا يتعلق بـالنبي                     |
| أمنيةً أنس ٥١                               | محمد (ص)                                                       |
| أطلبوا المقام المحمود من الله عز وجل ٥٢     | الأدب هو دليل التقوى ٣٠                                        |
| كثرة السجود تقربنا من الله عز وجل . ٥٤      | لماذا الذهاب إذن إلى المقامات ٣١                               |
| في دفع الخمس أيضـاً مصلحــة للمسلم          | لا تحرقه النار                                                 |
| نفسه                                        | جزاء الإحسان ٣٣.                                               |
| (( <b>0</b> ))                              | إحترام أبي الفضل (ع) لِأخيه الحسين (ع)                         |
|                                             | ٣٤                                                             |
| ÷ 0, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, |                                                                |
| الخالة.                                     | «٣»                                                            |
| يدفع الناس من حب الدنيا إلى حب الخالق       |                                                                |
| في الرسالة أجر للمؤمنين                     | الحرمان من بركة وجود الرسول (ص) ٣٧                             |
| في الرسالة أجر للمؤمنين                     | الحرمان من بركة وجود الرسول (ص) ٣٧<br>الإرتداد يبطل كل الأعمال |
| في الرسالة أجر للمؤمنين                     | الحرمان من بركة وجود الرسول (ص) ٣٧<br>الإرتداد يبطل كل الأعمال |
| في الرسالة أجر للمؤمنين                     | الحرمان من بركة وجود الرسول (ص) ٣٧<br>الإرتداد يبطل كل الأعمال |
| في الرسالة أجر للمؤمنين                     | الحرمان من بركة وجود الرسول (ص) ٣٧<br>الإرتداد يبطل كل الأعمال |
| في الرسالة أجر للمؤمنين                     | الحرمان من بركة وجود الرسول (ص) ٣٧ الإرتداد يبطل كل الأعمال    |
| في الرسالة أجر للمؤمنين                     | الحرمان من بركة وجود الرسول (ص) ٣٧ الإرتداد يبطل كل الأعمال    |
| في الرسالة أجر للمؤمنين                     | الحرمان من بركة وجود الرسول (ص) ٣٧ الإرتداد يبطل كل الأعمال    |
| في الرسالة أجر للمؤمنين                     | الحرمان من بركة وجود الرسول (ص) ٣٧ الإرتداد يبطل كل الأعمال    |
| في الرسالة أجر للمؤمنين                     | الحرمان من بركة وجود الرسول (ص) ٣٧ الإرتداد يبطل كل الأعمال    |
| في الرسالة أجر للمؤمنين                     | الحرمان من بركة وجود الرسول (ص) ٣٧ الإرتداد يبطل كل الأعمال    |
| في الرسالة أجر للمؤمنين                     | الحرمان من بركة وجود الرسول (ص) ٣٧ الإرتداد يبطل كل الأعمال    |

| إستفيدوا من التوبة                         | (( <b>7</b> ))                            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| «Au                                        | لا تهتموا لكلام الفاسق٧١                  |
| المنالية المنالية المالة الأورد            | الحرمان من مجلس العالم ٧٢                 |
| إرسال خالـد من أجل التأكّد من صحة الخبر    | بني المصطلق ووعيد الفاسق ٧٣               |
|                                            | وصمة عار بالنسبة لعثمان ٧٤                |
| إستغلال معاوية لعدم وعي الناس ٩٥           | إستشهاد العلماء ٧٥                        |
| يكذبون عن لسان الإمام في حضور الإمام<br>مه | التهمة المنسوبة إلى الإمام في عهـ د منصور |
|                                            | الدوانيقي ٧٦                              |
| هـل إنَّ أصحاب الرسـول (ص) كـانـوا         | عظمة كلمة التوحيد ٧٧                      |
| جميعهم عادلين                              | الموت مع حب الإمام المهدي (عج)            |
| أخذ الأوامر من الرسول (ص) ٩٧               | إبكِ على نفسك ٧٩                          |
| الإيمان بالله عزّ وجل                      | پېږ                                       |
| سمية نموذج للمرأة المجاهدة ٩٨              | « <b>&gt;</b> »                           |
| المؤمن يكره المعاصي                        | يوم الجمعة هويوم الإهتهام بالدين ٨١       |
| لذة الإيمان عند طالبيه ١٠٠                 | حديث علي في أحد أسواق البصرة ٨٢           |
| مع الإرادة تتحقق الأشياء ١٠٠               | يجب أنْ نشكر الله ونحمده على نعمائـه      |
| يهدي اللص عند ارتكاب الذنب ١٠١             | وخيراته                                   |
| أقوال الإمام زين العابدين (ع) لعبــد       | التركيز على التقوى في خطبة يوم الجمعة     |
| الملك بن مروان                             | ۸۳                                        |
| كلمة (آمين) عند المذنب أحسن من دعاء        | التقوى في الحب والكراهية ٨٤               |
| العابد                                     | الإصلاح بين المسلمين هو من الـواجبات      |
| رجعة حُر في يوم عاشوراء                    | الإسلامية ٨٥                              |
| الدين أعزَّ من الروح ١٠٦                   | إصلاح زوجين بواسطة أمير المؤمنين ٨٧       |
| # <b>4</b> n                               | الأشخاص الذين لا يستفيـدون من بركـة       |
| " . "                                      | شهر رمضان المبارك                         |
| ربط الآيتين بما قبلهها وما بعدهما ١٠٨      | مال الإمام (ع) من أجل الإصلاح ٨٨          |
|                                            | ظهـور إمـام العصر والــزمـان من أجــل     |
| 1 - 0                                      | الإصلاح٩٨                                 |
| إنَّ الله يتباهى بعبادة القائمون في السحر  |                                           |
| 11                                         | الذئاب المتوحشة أم النجوم البراقة ٩١      |

| الأصحاب الأوفياء في الدنيا وبعد الموت        | أنسين المذنبسين أحبّ إلى الله من تسبيح    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 17                                           | المسبحين                                  |
| صفوان يستأذن من الجيّال ١٣١                  | a 1 • »                                   |
| « <b>۱ ۲</b> »                               | الجمع بين الآية ١١٣                       |
| المؤمن هو جزء لا يتجزأ من أخيه المؤمن        | الإصلاح بين مجموعتين١١٤                   |
| 188                                          | نزاع الأوس والخزرج حول بول الحمار         |
| أداء التحية                                  | 118                                       |
| شكرالله١٣٥                                   | حروب حيدر ونعمة الله في إيران ١١٥         |
| المصافحة والمعانقة١٣٦                        | فتنة المشروطة والإستبداد                  |
| ضيافة صفية لرسول الله (ص) ١٣٧                | الشخص الصالح يستطيع بقوته أن يصلح         |
| أبو ذر وسلمان ١٣٨                            | بين الناس                                 |
| عدم النظر إلى المرأة ١٣٩                     | ۱۱۸<br>الأخوة والمساواة بين المسلمين ۱۱۸  |
| مراعاة الأداب في مجلس المؤمن ١٣٩             | رواية عن استجابة حاجة المؤمن ١١٨          |
| التظاهر بالطرش                               | كثرة الفساد يقلّل من البركة ١٢٠           |
|                                              |                                           |
| مسلمو الجن                                   | a / 1 p                                   |
| قضاء حاجة المؤمن ١٤١                         | المعذرة وتقبّل العذر هو أمر واجب ٢٢٢.     |
| المواسساة                                    | إِنَّ الله يقبل التوبة ١ ٢٣               |
| أخوّة محمد لعلي ١٤٣                          | الأخوة في الإسلام لها معنى عام ١٢٤        |
| إستحباب اتّخاذ أخ في الدين ١٤٤               | المدفياع عن أرض الإسملام همو واجب         |
| نماذج من إيثار المؤمنين ١٤٥                  | إسلامي                                    |
| «1 <b>۳</b> »                                | لا توجّهوا الإهانات إلى خلفاء السنّة ، أو |
| النواحي المادية المعنوية في حياة الإنسان     | رؤساء مذاهبهم۱۲٦                          |
| 187                                          | حفظ حقوق الأُخوة ١٢٧                      |
| وساوس الشيطان تصبح أكثر قموة عندما           | سنروي لكم ماحصل لإبن رفيق لنا ١٢٧         |
| يكون الإنسان وحيداً١٤٨                       | رواية حول حقوق الأخوة ١٢٨                 |
| إنَّ الله عـزَّ وجل أمـر بضرورة القيام بكــل | إعمل حسناً مع كل من يعاملك بالمثل         |
| عمل يؤدي إلى وحدة الجماعة١٥٠                 | 179                                       |

| رئيس شرطة دمشق شيعي ١٧٣                              | ضرورة المحافظة على الشعارات الإسلامية         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| رسالة الإمام جعفر الصادق (ع) إلى أحد                 | 101                                           |
| المقربين من المنصور ١٧٤                              | أنهوا عن كل عمل يؤدي إلى التفرقة ١٥٢          |
| تعالوا لنتوب عها مضي ١٧٥                             | معاملة عائشة وحفصة مع صفية ٢٥٢٠.              |
| 177                                                  | عبىد الغفار الغير معمروف والصيلاة وراء        |
| (\o)                                                 | الإمام المهدي (عج) ١٥٣                        |
| (10)                                                 | الإستهزاء من أولياء الله وأحبّائه ١٥٤         |
| ثابت ، يوجّه إهانة إلى أم أحد المسلمين               | عليكم بالتوبة ١٥٤                             |
| ١٧٨                                                  |                                               |
| لماذا الحكم موجّه إلى أهل الإيمان ١٧٩                | (1Z)                                          |
| عكرمة ، إبن أبوجهل : مسلم حقيقي                      | الصلاة على محمد وآل محمد ، عند                |
| ١٨٠                                                  | الشدائد                                       |
| يمكن أن يكون الشخص الذي تستهـزىء                     | من أين جاء وكيف؟ وإلى أين؟ ١٥٨                |
| منه خيراً منك ١٨٠                                    | الهدف من الخق هو معرفة الله وعبادة الله       |
| سقي الكلب                                            | ١٥٨                                           |
| -<br>شبان من النصارى يهتدون ببركة القرآن             | أينها توجهت فثم وجه الله ١٥٩                  |
| 147                                                  | السعادة البشرية تأتي من خلال التعرف           |
|                                                      | على الله عز وجل ١٦٠                           |
| المسلم الذي أضلّ ١٨٤                                 | الساقي يعرف الله من خلال القربة ١٦١           |
| اللهم اجعل عواقب أمورنا خيراً ١٨٥                    | إنَّ الظن بالله ظنَّ السَّوء ، يقود البشر إلى |
| ثلاثة قد أخفيت في ثلاثة ١٨٦                          | الملاك                                        |
| أولئك الذين يفوقون الناس حسرة ١٨٨                    | شاب يضحي بقرة١٦٣٠                             |
| العظمة التي نشرت عن طريق الخضوع                      | أكثر البشر مصابون بهذا المرض ١٦٥              |
| والخشوع١٨٩                                           | إرتكاب الجرائم نتيجة الأفلام المجرمة          |
| alta                                                 |                                               |
|                                                      | نعمة الحياة الزوجية ١٦٧                       |
| عندما يسخر أحدنا من الآخر لقصر قــامته<br>وطول لباسه | أسنان الكلب البيضاء والقوية ١٦٩               |
| وطول لباسه                                           | الكافر السخي أفضل من المسلم البخيل            |
| نش عيوب الأخرين. وهو الوجه الآخر                     | ١٧٠                                           |

| عين النبوة والإمامة هي وحدهًا التي تبصر  | عطر الورود الدنيوية وأريج الجنة الفوّاح   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| YoV                                      | ۲۳۰                                       |
| القتل في سبيل الحق ، هو الحياة بعينها    | رحمة ( رحمانية ) الله التي شملت كل شيء    |
| ¥78377                                   | ۲۳۱                                       |
| كيف كان علي (ع) يتمنى الشهادة ويستعدّ    | النار ضرورية للمعاندين ۲۳۲                |
| ۲٦٥ ۴ لل                                 | عندما أعمى علي (ع) عيني العدو ٢٣٤         |
| السراحية والسنسسب السرور                 | من يوجّه الإهانة إلى علي (ع) ، يستحق      |
| والحزن كلها مسائل نسبية ٢٦٧              | القتل ٢٣٧                                 |
| تنور الدنيا هوكالواحة بالنسبة لنارجهنم   | ربّاه رحمتك هي كالبحر الزاخر ٢٤٠          |
| Υν•                                      | الشيـطان يقسم عـلى الله عــز وجـل بحقّ    |
| قطرة دمع واحدة تطفىء البراكين المتفجـرة  | علي (ع)                                   |
| بالنار ۲۷۱                               | نصيحتا الشيطان من أجل الدنيا والأخرة      |
|                                          | 737                                       |
| (Y·)                                     | الجحود بالنعمة وخطر حلول القحط ٢٤٤        |
| عمل علي (ع) دوماً على النصح والإرشاد     | حور العين تذكر بالله عز وجل ٢٤٧           |
| YYW                                      | « N 9 »                                   |
| ما عرف علياً (ع) إلّا الله ومحمد (ص)     | العطاء الحقيقي لا يسترد ٢٤٩               |
| YV£                                      | ثلاثة نعم تفوق كل النعم الأخرى أهمية      |
| الإسم اللفظي والإسم التكويني الآية       | ۲۰۰                                       |
| والكلمة                                  | ذكر الموت يبعد المرء عن المسرات الفارغة   |
| كل الموجودات تعتبر من آيات الله عز وجل   | الباطلة١٥١                                |
| ۲۷٦                                      | إنكار وجود الرسالة يعني إساءة الـظن بالله |
| علي هو آية الله الكبرى ، وكلمتـه الأتم ، | عز وجل ٢٥٢                                |
| وإسمه الأعظم ٢٧٨                         | العقل عاجز عن إدراك المصالح والمفاسد      |
| الـولادة في الكعبـة والشـهـادة في        | Yo*                                       |
| المسجد                                   | ليس هناك من مجال لـلإحتيـاط في وضع        |
|                                          |                                           |
| في المهد أيضاً ، يداه امتدت نحو الله ٢٨٠ | القوانين ٢٥٤                              |

| الإستيقاظ ساعة تشاء ٣١٣                          |
|--------------------------------------------------|
| الرؤيا نموذج الثواب والعقاب في عالم              |
| البرزخالبرزخ                                     |
| ٣١٨                                              |
| إحاطة النفس هي نموذج عن إحاطة الله عز            |
| وجل                                              |
| وجل                                              |
| الروح                                            |
| روي .<br>نفس عـــلي (ع) هي أعــظم الأيـــات التي |
| تختص بالأنفس٣٢٤                                  |
| <br>الملائكة تلتمس البركة في المجالس التي        |
| يذكر فيهاعلي (ع) ٣٢٤                             |
| ي رين يوني.<br>علي (ع) لوحده في مواجهة جيش مجهّز |
| بأكمله ٢٢٥ و ٢٠٥                                 |
| في كـل لحظة ، كـان يقف عنـد رأس ألف              |
| إنسان محتضر ۳۲۷                                  |
| عندما سار علي (ع) خلف جنازته ٣٢٨                 |
| الأرواح الطيبة تشارك في مراسم دفن                |
| علي (ع)                                          |
| قبرعلي (ع) هو الملاذ الأمين ٣٣٣                  |
| أهمى من مجير الجراد ٣٣٥                          |
| الأنوار التي تنبعث من قبر عــلي (ع) لتضيء        |
| القبور التي تحيط بها ٣٣٧                         |
| البد التي تمتد إلى الله عز وجل ، تعود غانمة      |
| ، بيد التي شد إي الله عر وجل ، تعود عند          |
| مرة أخرى ، أمر الحسين (ع) النساء                 |
|                                                  |
| بالتحلي بالصبر ٣٣٨                               |

| الفتاة الحامل والحكم الذي أدلى بــه أمـير |
|-------------------------------------------|
| المؤمنين                                  |
| على (ع) كان يستمد طاقته وقوته من عالم     |
| ما وراء الطبيعة                           |
| على (ع) كان يعيش مثل أبسط الناس           |
| 7.49                                      |
| علم علي (ع) هو تبيان لعلم الله عز وجل     |
| 791                                       |
| التحكيم في مجال تقسيم الجمال ٢٩٢٠         |
| الزائر الذِّيّ دفع ثهانية دراهم ومضى ٢٩٣  |
| نظرة إلى عالم الملك والملكوت و ٢٩٥        |
| العفوعند قمة المقدرة٢٩٦                   |
| حنان وعطف إلى جانب شجاعته وقوته           |
| Υ۹۸                                       |
| لقد عرّف علي (ع) عن الله عز وجل ، فهو     |
| القائل : (لولانا ما عرف الله) ٣٠٠         |
| عندما وُصِفَت حالات علي (ع) أمسام         |
| معاوية                                    |
| اللهـوواللعب في الدنيـا يؤديـان إلى طـول  |
| الإنتظار في القيامة ٣٠٤                   |
| الطفل يبدرك مكمن الخطر ، من خبلال         |
| ردة فعل والله ٣٠٥                         |
| ذنب كل إنسان يتناسب مع شأنه ومقامه        |
| ٣٠٦                                       |
| كلمات أمير المؤمنين (ع) الأخيرة ٣٠٧       |
| «Y\»                                      |
| الخالق المزعوم الذي لا يعرف شيشاً عن      |
| wee                                       |

| الإحتلام من أجل تذكير الإنسان بأصله                    | طلب المسامحة بعد مضي سنة كاملة ٤٠٦         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| £77                                                    | سرور أصحماب العزاء يفموق حمزنهم            |
| صحيح أنه عبـد مملوك ، ولكنه من أحبـاء                  | وتأثرهم                                    |
| الله عز وجل                                            |                                            |
| صحيح أنك قد اشتريت العبد ولكنك                         | « Y £ »                                    |
| لم تخلقه لم تخلقه                                      | القرآن همو خمير المدنيما والأخرة٢١١        |
| إذن لا ينبغي أن نتباهى أمام أي إنسان                   | أحكام القرآن والحياة الهانئة في الدنيا ٤١٢ |
| <b>{{{\cdot } \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ </b> | كلام الإمام السجاد (ع) إلى الفتن ٤١٤       |
| تزويج صفية إلى المقداد                                 | إجتنب الموبقات من بداية الطريق . ٤١٤       |
| التخطيط الهندسي الذي تبدعه النحلة ،                    | الغيبة التي توحي بالتقوى ، والصلاح         |
| دون أن تتوفر لها الأسباب                               | ٤١٥                                        |
| شفاعة المتقين في يوم القيامة ٤٤٨                       | لا تفتخروا ببعضكم البعض ٤١٨                |
|                                                        | التفاخر بالنسب هو أيضاً من نتائج الجهل     |
| عندما هاجر بني أسد إلى المدينة ٤٤٩                     | ٤٢٠                                        |
| الإيمان يعني أنّ القلب قد اطلع على                     | المضايقات المؤذية محرمة بدورها ٤٢٠         |
| المسألة ، وانتفع بها                                   | الآثار المشؤومة للمضايقات الهاتفية ٤٢١     |
| لم يدخل الإيمان حتى الأن إلى قلوبكم ٢٥٣                |                                            |
| لم يلبوا دعوة الجهاد                                   | خلق جميع الناس من أب واحد ، وأم            |
| العمل الذي يؤدي في سبيل مرضاة الله عز                  | واحدة                                      |
| وجل ، ليس بقليل ِ                                      | وقاحة الكفار تجاه بلال مؤذن النبي (ص)      |
| تجارة يزيد ، وارتباط الحسين (ع) . ٤٥٦                  | 870                                        |
|                                                        | إفتخار العباس وشيبة على علي (ع) ٤٢٦        |
| «Y¬»                                                   | كلام الإمام الحسن (ع) ، لا يدخـل في        |
| هدية إلى الأموات في ليلة جمعة ٤٦٠                      | باب المباهاة                               |
| علامات الإيمان                                         | كلام الإمام السجاد (ع) مع الأصمعي          |
| المؤمن لا يرتاب في عقيدته ٤٦٤                          | ٠٠٠ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،    |
| صحيح أنه أمي ، ولكن قلبـه مضيء بنور                    |                                            |
| العلم                                                  | « Y O y                                    |
| رمي الحلوي النجسة في سلة المهملات ،                    | كل فرد من البشر هــو من أب واحد ، وأه      |
| ول سعها ا                                              | واحدة                                      |

| الحياة الآخرة تحتاج إلى إستعداد     |
|-------------------------------------|
| سبق                                 |
| السلممون السذيسن مشلوا نمسوذج       |
| التمسك بالدين والإلتزام به ٤٨٢      |
| لا تعودوا إلى الشهوات مجدداً ٤٨٦    |
| الحب المتبادل يجلب البركة ٤٨٧       |
| الله عز وجل هو أولى بأن يفيض        |
| بالمحبة والحنان                     |
| إطاعة المرأة لزوجها، لوجــه الله عز |
| وجل                                 |
| توديع شهر رمضان العزيز ٤٩٠          |
| ب<br>إستعراض ساعـات العمـر، بعـد    |
| حلول الموت                          |
| أتلوا دعاء الوداع ٤٩٣.              |
| المحتويات                           |











